

# العرب

يبحث فى أصل العرب وتاريخهم ودولهم وتمدنهم وآدابهم وعاداتهم من أقدم أزمانهم الى ظهور الاسلام

ستامیه نست جرجی زرب بات

طبعة جديدة راجعها وعلق عليها الدكتورحسين معقر المعلق الدكتورحسين معقر المعلق المعاذ التاريخ الاسلامي بكلية والأهلج المعامعة القاهرة

دار الخصيال

# تقديم

## بقلم الدكتور حسين مؤنس

تعلقت نفسى باعادة نشر هذا الكتاب منذ أكثر من عشر سنوات ، وقد كنت اذ ذاك قائما على تدريس تاريخ العرب قبل الاسلام ، فحرصت على ان اجمع كل ما تيسر لى من الاصول والمراجع عن ذلك الموضوع المتشعب الاطراف ، لأستخرج منها شيئا نافعا أقوله للطلاب ، وكنت أعجب أشد العجب من أن أجد كتاب «جرجى زيدان» ـ على صغر حجمه وتقدم زمن تأليفه ـ قد حوى معظم ما تهم القارىء معرفته عن تاريخ العرب وحضارتهم قبل الاسلام ، وجمع اطراف ذلك الموضوع على نحو أصبح بعد ذلك منهجا للكثيرين ممن يطلبون التأليف فيه في الشرق والغرب على السواء . . ذلك أن كتاب «جرجى زيدان» معروف عند الباحثين في تاريخ العرب جميعا ، وقد ترجمت قطع كثيرة منه ونشرت في الصحف العلمية في المانيا ، وانجلترا خاصة ، وناقش الباحثون آراءه ونظرياته في أكثر من مناسبة ، ولا زال خاصة ، وناقش الباحثون آراءه ونظرياته في أكثر من مناسبة ، ولا زال وان أختلف الدكثيرون من الباحثين معه في التفاصيل وبعض الآراء

#### \*\*\*

ذلك أن تاريخ العرب قبل الاسلام يعد من أعسر موضوعات التاريخ العربى وأعزها على الدارسين ، لأنه يتطلب من القائم عليه العلم بلغات شتى لا يعرف بعضها معرفة يطمأن اليها الا القليلون ، بعضها لغات قديمة معروفة كلفات بابل ، وأشور ، ومصر القديمة ، والعبرانية ، والارامية ، واليونانية ، واللاتينية ، وبعضها لايزال الباحثون في شك من أمره ، ثم أن الباحثين الذين توفروا على دراسة تصوص ذلك التساريخ معظمهم من الإلمان ، وقد نشروا أبحائهم في مجللات علمية لا يعثر الانسان عليها الا فوو الصبر والهمة من الباحثين . ولقد تصدى لذلك الاستاذ الدكتور جواد على الباحث العراقي ، فقدم لنا خدمة من أجل ما قدم لتاريخنا العربي ، وقد جمع على طول السنين مادة استغرق عرضها سبعة مجلدات الى الآن ، ولا زال البحث سائرا بين يديه ، ونظرة عابرة على أسسفاره الضحة تعطى الانسان فكرة عن عسر ذلك الموضوع واتساع آفاقه ، وصحوبة تعطى الانسان فكرة عن عسر ذلك الموضوع واتساع آفاقه ، وصحوبة

انوصول في بعض أجزائه الى رأى يمكن التعويل عليه

واذا كان الباحثون المعاصرون قد وسعوا آفاق البحث فى ذلك الموضوع المى الحد الذى أشرنا اليه ، فان الخطوط العريضة التى رسمها جرجى زيدان لا زالت الاطار السليم الذى يلم بأطراف الموضوع ويعرضها عرضا متصلا منطقيا معقولا ، وربما مال نفر من المؤرخين عن الأخذ ببعض ما ذهب اليه من أن الحضارة البابلية حضارة عربية أو أن اللخميين والمناذرة يندرجون فى عداد عرب الجنوب ، ولكنهم لم يعتمدوا فى ذلك على حجج لا تقبل النقض بحيث يمكن القول بأن نظريات جرجى زيدان فى هذه النواحى لم تعد مقبولة من وجهة نظر العلم ، اذ لا زال الأمر فيها كلها موضع مناقشات طويلة بين العلماء ، واذن فلا بأس من أن تنشر آراء رائد مدرسة المؤرخين المصريين كما هى ليطلع عليها من يعنيه الأمر

#### \*\*\*

وقد كان فى نية المؤلف أن يتبع هذا الكتاب بكتاب ثان يستوفى فيه الكلام عن النواحى الفكرية والدينية ، ويفصل فيه الكلام عن عرب الحجاز ، وأعد لذلك مادة طيبة لا زالت باقية بخطه فى مكتبته ، ولكنه شغل عن نشرها ب « تاريخ التمدن الاسلامى » ووجد بعد ذلك أنه استوفى هذه النواحى فى الجزء الاول من « تاريخ التمدن » واستفنى بذلك عن الجزء الثانى من « تاريخ العرب قبل الاسلام » ، فليطلب القارىء فيه ما يريد من العلم بالنواحى الفكرية والدينية من هذا التاريخ وكل ما يتصلح بحضارة الحجاز قبل الاسلام

#### \*\*\*

وقد حرصت في هذه الطبعة التي قمت بمراجعتها على أن أدع متن الكتاب كما هو دون تغيير ، ولم أمسه بالتعديل الطفيف ألا في الحالات التي دخل عليها خطأ بسبب عدم حرص الذين أشرفوا على طبع الكتاب عنى المراجعة والدقة اللازمتين ، وربما صححت هنا تاريخا وهناك اسم علم ، ولكني أبقيت أصل الكتاب كما هو على كل حال

وأضفت ما رأيت أضافته من التعليقات والشروح والتفصيلات على هامش الكتاب ، وقد حرصت على أن أحشد في هذه التعليقات جل ما أنتهى اليه البحث والدرس في كل موضوع ، وذكرت المراجع الحديثة والنظريات الجديدة وما الى ذلك ، بحيث تصبح هذه الطبعة الجديدة من « تاريخ العرب قبل الاسلام » لجرجى زيدان مرجعا نافعا للباحثين في تاريخ العرب والاسلام وقد تحدثت في مقدمه « تاريخ التمدن الاسلامي » عن جرجى زيدان المؤرخ والاديب ، وذكرت فضله على تاريخ العرب وحضارتهم ، وبقى أن

اؤكد هنا تقديرنا \_ نحن المؤرخين المصريين \_ لهذا العالم الجليل الذي يعتبر بحق رائد المدرسة المصرية من المؤرخين ، ومؤسس علم التاريخ على المناهج الحديثة عند العرب المعاصرين

#### \*\*\*

لقد قمت بهذا العمل تحية صادقة لمصرى عظيم ، فقسد نزل جرجى زيدان بلدنا شابا فياضا بالمسكات والحيوية واحب بلدنا واتخده وطنسا ، وكتب في تاريخ العرب والاسلام قصصا تجعله دون شك علما من أعلام الادب العربى الحديث ، والف في التاريخ كتبا لا زال بعضها فريدا في ميدانه ، كتاريخ التمدن الاسلامى ، بل ان له كتابا حافلا في تاريخ مصر لا يعرفه الا القليلون مع انه من احسن ما كتب في هذا الموضوع ، فهو من هذه الناحية مؤسس المدرسة المصرية الحديثة في التاريخ ورائد من رواد التاريخ العربى العام ، وهذا الجهد الذي أبذله في اعداد كتبه على الصورة التي يراها القارىء انها هو تحية تقدير من خلف لسلف ، ورمز على اتصال تقاليد مدرسة المؤرخين المصريين

حسين مؤنس

## مفدمت

## غموض تاريخ العرب

ما برح تاريخ العرب قبل الاسلام مطلب القراء وعقبة الكتاب من مصدر الاسلام الى الآن ، وقد حال سقمه وغموضه دون ايفائه حقه ، ويظهر مقدار ذلك الفموض على الخصوص لمن يتوخى التحقيق والضبط ، أما غير المحقق فانما يهمه جمع ما يقال على علاته ، لايبالى بما فيه من التناقض أوالتضارب ولو خالف المنقول والمعقول . ذلك كان شأن أكثر الذين طرقوا هذا الموضوع من أول عهد التدوين في اللغة العربية ، على اننا لا نعرف من مئات المؤرخين واصحاب الاخبار في أثناء التمدن الاسلامى واحدا أفرد كتابا خاصا في هذا الموضوع ، وسنبين ذلك مفصلا في التمهيد الذي يلى هذه المقدمة

فبقى هذا التاريخ الى أمد غير بعيد مجموع غرائب وخرافات ومبالفات ، تتناقلها الاجيال بلا تحقيق ولا تمحيص ، ولا تزداد بالنقل الا اضطرابا وابهاما . وقد زادت في أثناء العصور الوسطى تلبكا ، على اثر انحطاط شأن العرب وذهاب دولتهم ، اذ أرادوا ستر ضعفهم بما يروى عن أجدادهم ، قعمدوا الى التفاخر بأسلافهم الفاتحين وما كانوا عليه من المناقب العربية ، فزادوا أخبارهم مبالفة أو جمعوها وأكثروا منها بلا تعديل ولا ضبط ، فقلبت الاوهام فيها على الحقائق ، وذهب الصحيح منها بجريرة الفاسد ، والقوم في اثناء تلك الظلمة مقيدو الفكر واللسان ، انها ينقلون ما يسمعونه لا يلتفتون يمنة ولا يسرة ، واذا أعملوا فكرتهم فلا يتجاوزون بها قيود التقليد التى استرقت أفكارهم وقطعت ألسنتهم على يتجاوزون بها قيود التقليد التى استرقت أفكارهم وقطعت ألسنتهم على غير قياس أو برهان ، الا النزر اليسير من المفكرين

فلما انحلت تلك القيود في اثناء التمدن الحديث بما اكتشف العلماء من نواميس الكون وقواعد الوجود ، رجع الناس الى القياس واخدوا في نبذ ما يخالف المعقول ، فنبغ جماعة من المحققين نظروا في التاريخ نظر الناقد ، وفيهم جماعة يهمهم الاطلاع على تاريخ الاسلام ، فقراوه في مصادره فادهشهم ما راوه فيه من اعمال العرب في صدر الاسلام ، وما كان من اكتضاحهم العالم المتمدن في ذلك العهد ، وهم جماعات من أهل البادية ، لا خبرة لهم ولا دربة عندهم ، فغلبوا الروم والفرس واستولوا على الملكتين في بضع عشرة سنة ، مما لم يسمع بمثله في تاريخ الامم قديما ولا حديثا . ثم انشأوا الدول ونظموا الحكومات وجندوا الجيوش ، فأصبح من أقصى أماني المحققين معرفة حقيقة ذلك الشعب ، فأخذوا يبحثون في تواريخهم القديمة ، ويطبقون ما رواه العرب على ما ذكره اليونان أوغيرهم ،

فعرفوا أشياء لم يعرفها العرب أنفسهم ، فزادوا رغبة فى استيضاح ذلك التاريخ باستنطاق الآثار المكتوبة وغير المكتوبة فى انقاض المدائن العربية فى البمن والحجاز ومشارف الشام ، ولكنهم لم يكونوا يستطيعون الوصول الى تلك الاماكن الا بالعناء الشديد ، فلم يقفوا الا على القليل منها كما سنفصله فيما يلى .. على ان هنذا القليسل أزاح الستار عن كثير من الغوامض ، وكشف عن دول وأمم لم يعرفها العرب ولا اليونان

ومع ذلك فالكتاب المحققون ما زالوا يتهيبون التأليف في تأريخ العرب قبل الاسلام ، وقد حاوله غير واحد منهم ورجعوا من نصف الطريق أو اوائله ، حتى اصبح الناس يعدون هذا الموضوع من الطلاسم التى ضاع سرها واستحال حلها ، ولم يقدم على الكتابة فيه في عهد هذا التمدن الاكوسان دى برسفال ( إلى المستشرق الفرنسي الشهير في اواسط القرن الماضي ، فوضع كتابا في ثلاثة مجلدات خصص المجلدين الاول والثاني منه للعرب قبل الاسلام ، فكان له دوى في عالم المستشرقين الأن المؤلف بذل جهده في تبويب المكتاب وترتيبه وايضاح مشكلاته ، لمكنه كتبه قبل اكتشاف الآثار وحل رموزها ، فعول على أقوال العرب واليونان وفسرها تفسيرا يعتمد على ذكاء وعلم غزيرين ، على أنه لو قدر له أن يعيد النظر فيه اليوم لفضل كتابة سواه على تنقيحه

#### \*\*\*

ولم يقدم احد بعد برسفال على التأليف في تاريخ العرب على النسق الذي نحن بصدده ، الا ماينشره أهل البحث من النقوش التي يقرأونها أو الاطلال التي يكتشفونها ، أو ما يتناقشون فيه من الآراء في بعض أجزاء التاريخ بناء على ما قاله اليونان أو دلت عليه الآثار ، ولم يكن ذلك الا ليزيد الناس رغبة في ظهور مثل هذا الكتاب ، حتى تبرع المففور له أوسكار الثاني ملك أسوج (السويد) منذ نحو عشرين سنة بجائزة سنية تمنح لمن يؤلف أحسن كتاب في « انعرب قبل الاسلام » ، فتصدى لاجابة الاقتراح غير واحد من أرباب الاقلام ، وعرضوا مؤلفاتهم في الوقت المعين على اللجنة المنوط بها فحص تلك المؤلفات وتعيين مستحق الجائزة منها ، فقررت أنه ليس بينها كتاب يستحقها على مقتضى الشروط المطلوبة ، لكنها اختصت كتابا منها بالذكر الفه السيد على مقتضى الشروط المطلوبة ، لكنها اختصت كتابا منها بالذكر الفه السيد على مقتضى فضلته على دفاقه وأجازت لصاحبه نشره ، فنشره في ثلاثة مجلدات واعتبرنفسه نال الجائزة ، وهو كتاب «بلوغ الأرب في أحوال العرب» ،

Coussin de Perceval, Essai sur l'histoire des arabes avant L'islamisme (\*) و العرب العربية عن العرب (Paris 1847-1848) في ثلاثة محلدات ، وقد جمع فيه معظم ما في الكتب العربية عن العرب قبل الاسلام ، وأضاف اليه ماظهر الى أيامه من نتائج أبحاث المستشرقين والبساحتين الاوربيين ، وقد أعيد طبع هذا الكتاب سنة ١٩١٦ مع تعليقات أضافية لم تغير من صلب الكتاب شيئا

يشتمل على أكثر ما جاء فى الكتب العربية من أخبار العرب قبل الاسلام وأيامهم ومشاهيرهم وأديانهم وأوابدهم وعاداتهم ، رتبها فى أبوابها لكنه لم يتعرض لتمحيصها وقلما تصدى للتاريخ أو التمدن على النمط الجديد

وكنا في اثناء ذلك قد اخترنا الخطة التي سرنا عليها في خدمة اللغة العربية ، نعني نشر التاريخ وآدابه وفلسغته ودرس تاريخ الشرق ولاسيما تاريخ العرب والاسلام وآداب اللغة العربية . وقد علمنا أن درسنا لا يكون وافيا أن لم نفهم تاريخ اصحاب هذه اللغة ، وهم الذين قاموا بالاسلام ونهضوا بالشرق . فوافق اقتراح ملك أسوج ما تتمناه أنفسنا ، ولبثنا ننتظر ما تجود به قرائح الكتاب ، فلما رأينا خيبة الاقتراح كما تقلم عزمنا على درس الموضوع من كل وجوهه ، فلم نثرك كتابا أو رسالة تتعلق به مما كتبه العرب أو اليونان أو اكتشفه الرواد من الآثار الا اطلعنا عليه وتفهمناه ، غير ما دار بين العلماء المستشرقين من الابحاث أو المناقشات في هذا الشأن . فلم يفتنا شيء منها نشر بالانجليزية أو الفرنسية أو الالمانية الاطلعناه ونحن صابرون ، حتى يستوفي البحث حقه ويتمكن العلماء من كشف طالعناه ونحن صابرون ، حتى يستوفي البحث حقه ويتمكن العلماء من كشف علينا تأليف تاريخ الاسلام . ولا يكون هذا التاريخ واضحا أن لم يتقدمه تاريخ الوسلام ، ولا يكون هذا التاريخ واضحا أن لم يتقدمه تاريخ الوسلام ، فاستخرنا الله في تأليف هذا الكتاب

وتبين لنا بعد استيعاب مواده انه لا يسعه جزء واحد ، فقسمناه الى جزئين : الاول في تاريخ العرب يصدر الآن ، والآخر في آدابهم وعاداتهم يصدر في السنة القادمة ان شاء الله (\*)

## موضوع هذا الجزء

فالجزء الاول الذى نحن بصدده موضوعه تاريخ العرب قبل الاسلام، وقد صدرناه بتمهيد في مصادر هذا التاريخ المدونة في الكتب والمنقوشة على الآثار ، والمدونة اما عربية او يونانية او لاتينية ، وذكرنا أهم المؤلفين من العرب واليونان واللاتين الذين ذكروا شيئا عن العرب او بلادهم ، وأما المصادر المنقوشة فمنها ما وجدوه في بلاد العرب ومنها ما وجدوه خارجها، وفصلنا تاريخ الاكتشافات الاثرية في اليمن وحضرموت وبطرا وغيرها ، وتكلمنا عن المصادر المنقوشة خارج بلاد العرب في بابل وآشور ومصر ، وختمنا هذا الفصل بأسماء الكتب التي استعنا بها في تأليف هذا الكتاب قسمناها حسب لفاتها ورتبناها باعتبار الهجاء ، وذكرنا بجانب كل كتاب اسم مؤلفه وسنة طبعه ـ حتى بتمكن الباحث من الرجوع اليها عند الحاجة اسم مؤلفه وسنة طبعه ـ حتى بتمكن الباحث من الرجوع اليها عند الحاجة

ثم أفردنا فصلا خاصا بجفرافية بلاد العرب ، بينا فيه حدودها القديمة ، وما كان يعنيه القدماء بقولهم « بلاد العرب » ، وما معنى لفظ « العرب » في أصله وكيف تبدل الآن وأتسع ، وبحثنا في من هم العرب ، وأين هو مهد الساميين واختلاف الآراء فيه ، ثم عمدنا الى موضوع السكتاب أى تاريخ العرب ، واعملنا الفكرة في أفضل الطرق لتقسيمه الكن تقسيم المكتاب وتبويبه أكبر خطوة في تأليفه ، فرأينا أن نقسمه الى ثلاثة عصور أو أطوار ، هى :

## أولا ... العلود الاول

سميناه الطبقة الاولى او العرب البائدة او عرب الشمال فى الطور الاول . واردنا بهذه الطبقة اقدم امم العرب وفى جملتها الامم التى يسميها العرب بائدة ، ونعنى بها الدول العربية التى ظهرت ودالت قبل ظهور عرب اليمن القحطانية . واطلقنا على عرب الطبقة الاولى أيضا اسم « العمالقة » وجعلناهم قسمين كبيرين :

الله عمالقة العراق ، وهم دولة حمورابى فى بابل منذ القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد ، وأوردنا الأدلة التاريخية واللفوية والاجتماعية على أن هذه الدولة عربية . ولا يخفى ما فى ثبوت ذلك من الفخر للعرب ، لأنه اذا صح كان العرب أسبق الأمم الى وضع الشرائع وسن النظم وترقيسة شؤون الاجتماع . وقد أتينا بأمثلة من رقى تلك الدولة (%)

٢ – عمالقة مصر، وهم الذين يسميهم المؤرخونملوك الرعاة اوالهكسوس وسميناهم « الشاسو » وختمنا الكلام في هذه الطبقة باخبار بقايا العمالقة ومنها عاد وثعود وطسم وجديس وغيرها من الأمم البائدة عند العرب ، وأضغنا اليها دولتين عربيتين لم يعرفهما العرب هما دولة الانساط في بطرا ودولة التدمريين في تدمر. وبحثنا في بطرا واصلها من عهد الادوميين ، وفي الانساط واصلهم وهل هم عرب ، وأتينا بأسماء ملوكهم وسنى حكمهم ونقودهم ولفتهم وحرفهم وتمدنهم . وفعلنا مثل ذلك في التدمريين ، وأصل تدمر وتاريخ زينوبيا واذينة وحروبها وهل هي الزباء عند العرب ، واضفنا فصلا في آثار تدمر وصورنا أهم أنقاضها وأتينا بمثال من نقودها

وقبل التقدم الى الكلام عن الطبقة الثانية ذكرنا أمما متفرقة في شمال جزيرة العرب عرفها اليونان ، ثم أجملنا القول في الأمم التي غزت بلاد العرب

<sup>(4)</sup> سنعلق على مذهب المؤلف هـ الله موضعه من الكتاب ، ويكفى أن نذكر الان ان هله الملحب الذي لم تؤيده الابحاث وانصرف العلماء عنه ، يدل على الروح العربية القومية التي كان بمتاز بها جرجى زيدان ، فقد أراد ، عن طريق البحث العلمي ان يضبف الى العرب أمجاد حضارات الاشوريين والبابليين ويجلهم من أعظم الشعوب المنشئة للحضارات حتى قبل الاسلام

فى عهد الطبقة الاولى ، فأشرنا إلى الفراعنة الذين اكتسحوها بين القرن السابع عشر والثانى عشر قبل الميلاد ، ثم الذين غزوها من ملوك آشود وهم ستة ، أولهم تفلات بلاسر فى القرن التاسع قبل الميلاد وآخرهم نبوخدنصر فى القرن السادس قبل الميلاد ، ثم فتوح الفرس والروم وهى قليلة . ورسمنا الأخبار هذه الطبقة خريطة خاصة

#### نانيا ـ الطبقة الثانية

وقد أردنا بالطبقة الثانية سكان بلاد اليمن الذين يسميهم العرب بني قحطان ويسمون دولهم حمير والتبابعة ، فقدمنا السكلام بجفرافية مختصرة ، ثم أتينا بقول العرب عن دول اليمن وما يقوله اليونان عنها . وعمدنا بعد ذلك الى ما كشفه المنقبون في الآثار من الدول الاخرى ، واخيرا بسطنا نتيجة ما وصلنا اليه بعد الجمع بين كل هذه المصادر وتمحيصها وتطبيقها ، فجعلنا الدول التي حكمت اليمن ثلاثا كبرى ، وهي الدولة المعينية والدولة السبأية والدولة الحميرية . وفصلنا أحوال كل دولة على حدة بأسماء ملوكها وأصولها ، وبينا أن أصل الدولة المعينية من بابل هاجر أصحابها الى اليمن بعد ذهاب دولة حمورابي ، واستدللنا على ذلك من المشابهة بين شكل حكومة المعينيين وديانتهم ولفتهم واسماء ملوكهم وما عند البابليين من ذلك ، وذكرنا أسماء ملوك معين

وأما الدولة السبأية فيحثنا أولا في أصلها ، وترجع عندنا أنها من جالية الحبشة نزل آباؤها بلاد اليمن قديما وتوطنوها واتخذوا عادات البلاد ولفتها وتمدنها ، حتى ظهرت فيهم دول تولت حكومتها أولا باسم سبأ ثم باسم حمير ، وذكرنا أسماء ملوك كل منهما نقلا عن الآثار ، وقابلنا بين ما في الآثار عن ملوك حمير وما ذكره عنهم العرب ومحصناه وعينا سنى كل ملك منهم بالادلة والقرائن . وختمنا تاريخ دول اليمن السكبرى بالكلام عن العصر الحبشى ، وسردنا علائق الاحباش باليمن منذ القدم حتى فتحوها في أوائل القرن السادس للميلاد ، وبسطنا سبب ذلك الفتح عند العرب وعند اليونان

ثم ذكرنا دول اليمن الصغرى ، فبدانا بالاذواء والاقبال وأثبتنا دولا عرفها اليونان ولم يعرفها العرب وهى الجبائية والقتابية وغيرهما ، وأخيرا وصفنا تمدن اليمن القديم ، وقسمنا الكلام فيه الى عدة أبواب : في النظام الاجتماعي والصناعة والزراعة والتعدين والعمارة والتجارة والحضارة والدين واللغة والكتابة ، وتركنا الكلام في الثلاثة الاخيرة للجزء الثاني من هذا الكتاب ، أما تلك ففصلناها وأتينا بأمثلة من نقود اليمن ، وصورنا مدينة مارب بعد خرابها وبقايا حرم (قصر) بلقيس وأنقاض غمدان ، ووصفنا قصور اليمن وأفردنا فصلا خاصا للأسداد وخصوصا سد مارب او سيل العرم المشهور ، ورسمنا له خريطة واضحة تظهر فيها هندسة

ذلك الخزان العظيم وسبب تهدمه ، ورسمنا لتاريخ هذه الطبقة خريطة خاصة ذكرنا فيها البلاد التي كانت عامرة على عهدها

#### نالثا ـ الطبقة الثالثة

وأردنا بالطبقة الثالثة العرب العدنانية أو الاسماعيلية أو عرب الشمال في الطور الثاني . مهدنا الكلام في أصولهم والفروق بينهم وبين القحطانية من حيث البداوة والحضارة واللغة والدين ، وأوردنا أقدم أخبار العدنانيين من أيام التوراة الى ظهور الاسلام ، وأوضحنا تفرقهم وعلاقاتهم بشجر الأنساب من قضاعة وربيعة ومضر وغيرها ، وذكرنا دول قضاعة وسائر العدنانية

وقبل التقدم الى اخبارها وايامها وحروبها تكلمنا عن دولالقحطانية خارج اليمن، نعنى دولالفساسنة والمناذرة وكندة وغيرها ، ولنا رأى فى انسابها وبحثنا فى كل دولة بحثا دقيقا ، جمعنا فيه بين ما قاله العرب وما قاله اليونان والسريان أو دلت عليه الآثار والنقوش أو أرشدتنا اليه القرائن ، وأوضحنا ذلك كله بالخرائطوالرسوم والجداول وفي الختام أتينا على أخبار العدنانية أهل البادية وأيامهم ، وكيف تخلصوا من سيطرة اليمن حتى جاء الاسلام ، وأفردنا فصلا لحضر العدنانية فى مكة . ورسمنا لهذه الطبقة خريطة خاصة تعرف بها أماكن القبائل فى نجد والحجاز ومشارف الشام والعراق ، وعينا أسماء الأمكنة التى وقعت فيها الحروب بين تلك القبائل وغير ذلك

وقد بذلنا الجهد في تحقيق ما كتبناه وضبطه على ما وصل الينا علمه مما بين ايدينا من الكتب أو النقوش ، مع علمنا أن ما بقى مدفونا من أخبار هذه الأمم تحت الرمال أكثر كثيرا مما كشف لنا ، ولذلك فلا نستغرب أذا رأينا بين مكتشفات المستقبل ما يحملنا على تعديل رأينا في بعض النقط المبهمة . وأذا أنتج بحثنا في هذا الموضوع فأئدة فالفضل راجع أني رجال الهمة والنشاط الذين عرضوا حياتهم للخطر في التنقيب عن الآثار وحملها إلى العالم المتمدن ، وللذين حلوا رموزها واستخرجوا كنوزها من العلماء والمستشرقين

ولا ينبغى لنا أن ننسى الفائدة التى استفدناها من دار الكتب الخديوية على وما كان يمهده لنا حضرة ناظرها الدكتور مورتس تسهيلا للوقوف على السكتب اللازمة للمطالعة أو المراجعة أو يرشدنا الى ما صدر منها حديثا

وغاية ما نرجوه من وراء ذلك أن تزيد مواضع الاصابة في هذا الكتاب على مواضع الحطأ ، ولا نقول أن كل خطأ سهو جرى به القلم بل نعترف أن ما نجهل أكثر مما نعلم ، وما تمام العلم الالمن علم الانسان ما لم يعلم تمهر في في مصادرتاريخ الع<sup>ن</sup> قبال لاسلام مصادرتاريخ العن قبال لاسلام

# سقمهذا التاريخ

ليس فى تواريخ الأمم الراقية اسقم من تاريخ العرب قبل الاسلام ، حتى تهيب الكاتبون الخوض فيه لوعورة مسلكه وتناقض الاقوال فيه ، وبعكس ذلك تاريخهم بعد الاسلام ، فانهم لم يتركوا خبراً من أخباره أو رواية أو واقعة الا دونوها و فصلوها ، كأنهم شفلوا بهذا عن ذاك أو لعلهم أرادوا محو مفاخر الجاهلية واقامة مجد الاسلام مكانها . ولذلك لا نجد لهم كتابا خاصا بتاريخ العرب قبل الاسلام ، واذا ذكروا شيئا من أخبارهم انما يريدون به العبرة والموعظة ، كأخبار عاد وتمود بما تحويه من غضب الله على قوم خالفوا أنبياءه وأن التبابعة مع ضخامة ملكهم صاروا الى البوار . ولذلك أصبحت أخبارهم أشبه بالخرافات منها بالحقائق ، وأكثر مبالغات العرب فى القبائل البائدة ، حتى سبق الى أذهان المحققين من غير المسلمين انهسا موضوعة. ولولا ورود بعضها في القرآن والحديث لقال المسلمون ذلك أيضا، على أن ورود اسمائها وبعضاخبارها في كتب اليونان وغيرهم أثبت وجودها ، وجاءت الاكتشافات الاثرية بما يؤيد ذلك من اظهار المبالغة في روايات العرب وجاءت الاكتشافات الاثرية بما يؤيد ذلك من اظهار المبالغة في روايات العرب

ويحسن بنا في هذا المقام أن نجمل الكلام في مصادر تاريخ تلك الأمة على اختلاف العصور واللغات ، وهي تقسم الى مصادر مدونة في الكتب أو منقوشة على الآثار . والمدونة في الكتب أما عربية أو غير عربية ، وهذه اما عبرانية أو يونانية أو غيرها . والمصادر المنقوشة أما في اليمن أو المجاز أو وادى النيل أوما بين النهرين أو الشام أوغيرها ، واليك البيان :

## الصادر الكتابية أو الكتب المونة

## 1 - الكتب العربية

اقدم المصادر العربية المدونة عن تاريخ العرب وأصحها القرآن ، فقد جاء فيه ذكر بعض القبائل البائدة كعاد وثمود وبعض أخبار ملوك اليمن كسيل العرم وغيره . واذا قرأت تلك الأخبار فيه لا تجد فيها شيئًا من المبالفات التي وصلت الينا في كتب التاريخ ، بل تجد ما ذكره القرآن صحيحا تؤيده الاكتشافات الحديثة كما أيدت معظم أخبار التوراة مما

ستراه في أماكنه من هذا الكتاب ويدلك ذلك على أن تلك المبالغات أو الحرافات ادخلها أهل الإغراض أو الطامعون ممن دخل الاسلام من اليهود أو المجوس أو غيرهم ، لأن العرب كانوا يستفتونهم في تفسير ما أغمض عليهم فيفتونهم بما تعودوه في كتبهم من المبالغة في ضخامة الأجسام وطول الاعمار . فالقرآن لما ذكر عادا قال : « عاد أرم ذات العماد » ، فأدخل المفسرون في شرحها وتفسيرها مبالغات رواها كعب الأحبار وعبد الله بن المفسرون في شرحها وتفسيرها مبالغات رواها كعب الأحبار وعبد الله بن أخبارها أن رجالها كانوا طوالا كالنخل لم يكن للطبيعة تأثير على أبدانهم الفلظها ومتانتها ، وأن عادا تزوج ألف أمرأة ورأى أربعة آلاف ولد من طلبه ورأى البطن العاشر من أعقابه وعاش ١٢٠٠ سنة ، وخلفه أكبر أولاده فعاش ٨٥٠ سنة ، وعاش أخوه ٩٠٠ سنة (٢) ونحو ذلك

فهذه المبالفات ادخلها اليهود في اخبار العرب قياسا على ما في كتبهم كالتلمود وغيره ، وناهيك بأمثالها في كتب المجوس . . فقد كان الفرس القدماء يبالغون في أعمار اسلافهم وتقدير اطوال أجسامهم ، فدخل كثير من هذه المبالفات في التاريخ بطريق التفسير أو الرواية ، وحفظت بعد الصدر الاول لاقتصار العرب يومئذ على الاسناد ، تفاديا من انتقاد الائمة في رواياتهم محافظة على صحة ما يروى من الأحاديث والأقوال ، فأفاد الإسناد في ضبط الحديث والتفسير ولكنه اضر باستبقاء الخرافات القديمة على حالها . ولما نشأت العلوم اللسانية واشتفل المسلمون بها واطلعوا على كتب المنطق والفلسفة وتعودوا الدليل والقياس ، اخرجوا أكثر هذه الخرافات من تفاسيرهم ولم يلتفتوا الى تنقيح التاريخ منها

ولم يختص العرب ولا اليهود أو غيرهم من المشارقة بادخال الخرافات على التاريخ ، فقد كان ذلك شأن الامم القديمة فيما يعتور كل خبر تنوقل أحيالا بالسماع . اعتبر ذلك في ما كان عند أهل الأجيال ( العصور ) الوسطى في أوربا من حوادث لا تقل غرابة عن مبالغات الف ليلة وليلة . ادخلوا بعضها في تراجم مشاهيرهم ، فذكروا أن الاسكندر القدوني لقى في أثناء فتوحه أقواما رؤوسهم كرؤوس الكلاب أو الطيور أو غيرها وأبدائهم كالتنانين أو نحوها ، غير ما رووه عن عجائب البحار كالحيتان التي تبتلع السفن الكبرى أو تقلبها ، وعرائس الماء أو الأسسماك بوجوه العذاري ألميلات أو وجوه الشبان أو الشيوخ ، والسمك ذي الرؤوس السبعة وغير ذلك من الحرافات التي لم يصل العرب الي مثلها في تواريخهم

<sup>(</sup>۱) تاریخ التمدن الاسلامی ۲۰ ج ۳ (طبعة رابعة )

 <sup>(</sup>۲) المستودى ۱۹۷ ج ۱

وقلد العرب اليهود وغيرهم في كثير من طرق العلم ، فاقتبسوا منهم رد الم المة الى اب من آباء التوراة ، حتى المغول والترك والغرس، فردوا نسب انفرس مثلا الى فارس بن ناسور بن سام ، وقالوا عن أهل الصين أنهم من ولد عابور بن يتويل بن يافث بن نوح (۱) وقسعليه تعليل اسماء البلاد وردها الى اسماء مؤسسيها ، بما يشبه قول اليهود أن مصر مثلا بناها مصرايم وأشور بناها أشور. وقد ينسبون بناء البلد الى حادثة أوظرف ، فعندهم مثلا أن دمشق سميت كذلك الأنهم دمشقوا بناءها ، والاندلس من التدليس وأن الهمزة والنون زائدتان ، ويثرب من قولهم « ولا تثريب » ، والعراق من عرق القربة ، وقس على ذلك أسماء والحيرة من « تحير » ، والعراق من عرق القربة ، وقس على ذلك أسماء قوم سكنوا الاندلس قبل الاسلام ، ويثرب محرفة على الغائبمن «اتريبس» قوم سكنوا الاندلس قبل الاسلام ، ويثرب محرفة على الغائبمن «اتريبس» والعراق من لفظ فارسي « ايراه » وهي وايران من أصل واحد فعربها العرب « عراق » ، ومن هذا القبيل قولهم « يعرب » لمن تكلم بالعربية ، العرب « عراق » ، ومن هذا القبيل قولهم « يعرب » لمن تكلم بالعربية ، وسبا » سميت بذلك لتفرقها اولكثرة السبي ، وامثلة ذلك كثيرة الاحص

## مصائد اخبار العرب

واقتبس مؤرخو العرب اخبار الجاهلية من عدة مصادر:

۱ — اشعار العرب وامثالهم واقوال كانت شائعة بين العرب في صدر الاسلام يتناقلونها نظما أو نثراً ، ويدخل فيها أخبار البدو وأيام العرب وحروبهم ووقائعهم وعاداتهم وأخلاقهم ، فدونوها في جملة ما دونوه نقلا عن الرواة كالاصمعى وأبي عبيدة وغيرهما ، وقد ضاع أكثر ما دونوه

٧ - الآثار الحميرية لأنهم كانوا في صدر الاسلام يقرأون الخط المسند ، وكان في اليمن جماعة من علماء الفرس عندهم العلم والحكمة ، فأخذوا عنهم وعن الآثار تاريخ اليمن واخبار السد وغيره ، واقدم من دون ذلك محمد أبن اسحق في السيرة النبوية

٣ \_ أخيار البهود بالحجاز واليمن وغيرهما

٤ — كنائس النصارى بالعراق ، فقد كان فى الحيرة لما ظهر الاسلام كتب فى السريانية والفارسية واليونانية اقتبس المسلمون كثيرا منها ، وأكثر الله الله المستغلوا بتدوين التاريخ فى صدر الاسلام من الاعاجم لاشتغال العرب بالسياسة أو الحرب وأكثر ما أخذوه من الحيرة مختص بتاريخ الفرس والانباط والروم ، وقد نقلوا كثيرا من كتب اليهود والغرس واليونان

<sup>(</sup>۱) المسعودي ده ج ا

<sup>(</sup>۲) تاریخ التعدن آلاسلامی ۱۹ ج ۳ (طبعة رابعة )

والمصريين ضمنوه تواريخهم وربما أشاروا الى ذلك في سياق الكلام

فما عرفه المسلمون من اخبار العرب قبل الاسلام منقول عن هذه المسادر ، وقد وصل البنا مختلطا غامضا ، وقام من المسلمين ، بعد نضج تمدنهم ، غير واحد من المؤرخين النقادين كابن الاثير وياقوت وغيرهما فانتقدوا كثيرا من اخبار العرب ، فذكر ياقوت مثلا خبر مدينة النحاس تم قال : « ولها قصة بعيدة عن الصحة لمفارقتها العادة وانا برىء من عهدتها ، انما أكتب ما وجدته في الكتب المشهورة » ، ولما ذكر مطبخ كسرى ومائدته وقصتها الغريبة قال : « انها بالكذب أشبه منها بالصدق » ، ولما ذكر ناعطا وانها قصر على جبلين يسير الراكب في ظله أربعة فراسخ قال : « وهذا من المحال » ، وقس عليه كثيرا من نقده . لكنه لم يتعرض للمبالغات المتعلقة بالدين ، وهو السبب في بقاء كثير من المبالغات ونسبة كثير من الوقائع الى الانبياء ، فكل مدينة فخمة ينسبون بناءها الى سام أبن نوح أو الى سليمان بن داود أو اسكندر ذى القرنين

#### مصادر أحوال العرب

وقد ساعد على زيادة الالتباس والاختلاط في روايات العرب الخط العربي ، وكان يكتب أولا بلا نقط ، ولم يكن عندهم ما يميز بين الباء والناء والثاء ، أو بين الجيم والحاء والخاء ، أو بين السين والشين ، فيكتبون « بلقيس » مثلا حروفا بلا نقط فتقرأ : بلفيس ، أو يلقيس ، او نلفيس ، او بلفيش .. النح وقس عليه ما تختلف به قراءتها بنقل النقط واختلاف مواضعها . فوقع بسبب ذلك التباس في قراءة الاسماء ، وظهر أثره في اختلاف المؤرخين والنسابين في أسماء الاشخاص والقبائل والاماكن .. فمن أمثلة ذلك أن أبن خلدون يسمى أحد ملوك حمير أفريقش والمسعودى وابو الفداء يسميانه افريقس ، وابن خلدون يقول الملطاط والمسعودي الملظاظ ، وابن خلدون يقول ناشر النعم والطبري يسميه ياسر انعم او باسر ينعم والمسعودي نافس النعم وبسميه أبن الأثير ياسر بن عمرو ، وابن خلدون يقول كلكيكرب والطبرى وابن الاثير يسميانه ملكيكرب والمسعودى وأبو الفداء يسميانه كليكرب وابن خلدون يسمى والد بلقيس اليشرح والطبرى يسميه الليشرح وابن الاثير ابلشرح ، وبلقيس يسميها بعضهم بلقمه ، وبعضهم يدعو أحد أبناء حمير وأثل وغيره يدعوه وأثل . فاعتبر ذلك أيضا في الأسماء الاعجمية وما قد تؤول اليه من تبديل الاعلام وتشويش الاخبار ، وعلى هذا المبدأ تحول اسم ، قابين ، الى ، قابيل ، و « شاول » الى « طالوت » و « جليات » الى « جالوت » و « قورح » الى « قارون » و « نقفور » أو « نيسوفورس » الى « يعفور »

ولا يخفى أن ذلك الخلل قد يتطرق الى الافعال والاسماء المستقة

فيغير المعانى ويبدلها ، والظاهر أن تاريخ الطبرى المطبوع بأوروبا منقول عن نسخة خطية غير منقطة كلها أو بعضها ، لأن الناشر ملأ الكتاب بالحواشى لايضاح ذلك الاختلاف في القراءة (١)

ومن أسباب الخلل في أخبار العرب تناقل الخبر أجيالا على الالسنة بغير تدوين أو ضبط فيعرض له تحريف لا يخطر بالبال ، يشبهه ما يحدث لهذا العهد بين الأمم التي لا تكتب ، كالاسكيمو مثلا فأنهم يصغون الرجل الانجليزي بأبلغ من وصف العرب عادا وأبناءه ، فيقولون : « أنه عظيم الهامة له أجنحة ، أذا نظر إلى الرجل قتله بنظرة ، وأنه يبتلع كلب الماء لقمة وأحدة » ، فهذه المبالغة لا تنفى وجود الانجليز ، ولكنها تدل على فوتهم وشدة بطشهم ، فقس على ذلك مبالفات العرب ، ويندر أن يضعوا شيئا من عند أنفسهم ، ولكن يفلب أن ينقلوه على علاته ، وقد يشتبه عليهم الرجل بالآخر ، كقولهم أن أول من حكم الرومان أوغسطس قيصر ، وأنت تعلم أنه ليس أول من حكمهم ولكنه أول قياصرتهم ، فهذا وأمثاله مما يروونه عن الأمم البعيدة عنهم لايخلو من حقيقة يجب تجريدها منه ، ولا ينبغى احتقار رواياتهم أذ قد يكون فيها الصحيح مبالفا فيه ، فأذا قالوا أن سبا بن قحطان حكم ٨٨ سنة فلا ينبغى لنا أن ننبذ هذا القول لبعده عن المعقول ، بل تؤوله إلى أن المراد « دولة سبا » أو « أمة سبأ »

\*\*\*

ومن اسباب التعقيد والالتباس نسبة الحادثة الى غير صاحبها ، فاذا أشتهر رجل بمنقبه نسبوا اليه كل ما ينطوى تحت تلك المنقبة . فالفاتح ينسبون اليه كل فتح عظيم ، والحكيم يروون عنه كل حكمة ، كما ينسبون كل بناء الى سليمان أو ذى القرنين . وينبغى الانتباه الى ذلك في تحقيق الحوادث . لما فتح أبراهيم باشا ( أبن محمد على ) الشام واشتهر بالصرامة والشدة كان من جملة ما ذكروه من أدلة ذلك أن أمرأة شكت اليه جنديا اغتصبها لبنا شربه ، فأمر الباشا ببقر بطنه حتى أذا تحققت جنايته كان البقر قصاصا له والا قتل المرأة . فلما بقر بطنه وجد اللبن فيه . وهذه المكاية ذكرها أبن بطوطة في رحلته قبل أبراهيم باشا بنيف وخمسمائة المكاية ذكرها أبي بطوطة في رحلته قبل أبراهيم باشا بنيف وخمسمائة منة ، وهو ينسبها إلى أمير أسمه كبك سلطان ما بين النهرين في أيامه (٢) وقد أتفق كثير من أمثلة ذلك للعرب في أخبارهم القديمة ، فهم ينسبون بناء سد مارب إلى كل عظيم من عظماء اليمن

ومن أسباب الاختلال مزج الدين بالتاريخ ، فترى في ما يروونه عن القدماء اكثر ما يراد به اظهار التقوى والارهاب من العقاب والتنبيه الى

<sup>(</sup>۱) الهلال ۱۲۷ سنة ۳

<sup>(</sup>۲) ابن بطوطة ۲۲۷ ج ۱

زوال الدنيا ، فقد ذكروا كثيرا من مدافن حمير وقراوا ما عليها من الآثار وتناقلوه فوصل الينا محشوا بمبالفات يراد بها العظة أو الوعيد

واذا قرات ما كتبه مؤرخو العرب عن تاريخ الجاهلية رابت عجبا من الخلط والتناقض والاختلاف ، ومن هذا القبيل اختلافهم في الإنساب وهو كثير في كتبهم ، ولم يتفق النسابون الا في القليل من انساب الملوك او الامراء ، بل انهم لايتفقون غالبا الا في انساب قريش ، أما في انساب الملوك الآخرين فيختلفون كثيرا ، فان ابن خلدون وابن اسحق يقولان في نسب نبع اسعد ابى كرب انه اسعد بن عدى صيغى ، والطبرى وابن الكلبى وابن حزم وابن الاثير يقولون انه اسعد بن كليكرب بن زيد الاقرن بن عمرو ابن خين الازعار بن ابرهة ذى المنار الرائش بن قسيس بن صيغى ، وبين هذين القولين بون عظيم ، وهم في اختلاف في نسب زبيد بين أن يكون أبن سلمة بن مازن بن منبه بن صعب بن سعد العشيرة ، أو ابن منبه بن أبن سعد بن سعد العشيرة ، أو ابن منبه بن أبن سعب بن سعد ، وابن خلدون وغيره يقولون أن أسجب بن يعرب ، ويقول ابن اسحق أن يعرب هو ابن يشجب ، ونسابة شهود يقولون أنهم من نسل سام

واغرب من ذلك انهم مختلفون فى نسب قحطان نفسه ، فمنهم من جعله ابن عامر بن شالح بن ارفكشاد بن سام ، وبعضهم جعله ابن يمن بن قيدار ، وآخرون زعموا ان قحطان من نسل اسماعيل ، والاكثر على انه كان قبل اسماعيل بأجيال . وقد صرح ابن خلدون أن العرب تتصرف فى الاسماء الاعجمية بتبديل حروفها وتغييرها ، وهو ما يؤيد قولنا . ومن أمثلة ذلك اختلافهم فى ذى القرنين بين أن يكون الصعب بن مدائر من ملوك اليمن أو اسكندر المقدونى بن فيليب أو غيرهما ( الله )

<sup>(\*)</sup> يسود الشك الآن كل مايذكره مؤرخو العرب عن تقسيم العرب الى عدنانيين وتحطانيين كما سنبينه في موضعه وقد اصبح من الشابت اننا لا نستطيع التعويل على مايذكره مؤرخو العرب عن قحطان ونسبه والموقف فيما يتعلق بقحطان ونسبه يتلخص فيما يلى :

۱ = قحطان الذي يذكره العرب هو يقطان الذي يرد ذكره في سغر التكوين ، ونسببه الذي يتفق عليه ابن هشام وابن سمسميد والدينوري والمسعودي والقلقشندي هو الذي يتفق عليه ابن هشام وابن سمسميد والدينوري والمسعودي يذكره هو أرفختند او ذكره جرجي زيدان اولا ، مع خلاف بسيط هو أن أرفكشاد الذي يذكره هو أرفختند او أرفختند عندهم ، وهو نفس النسب الوارد في سفر التكوين ، ۱۰/۱۰

الى أن قحطان هو ابن هود ، وقد لستنتج الاستاذ جواد على أن رواة العرب استهدفوا الى أن قحطان هو ابن هود ، وقد لستنتج الاستاذ جواد على أن رواة العرب استهدفوا من ذلك ربط نسب قحطان بالانبياء ، وقال أنهم « وجدوا أن العدنانيين يفخرون عليهم مع ذلك بأن فيهم النبوة والانبياء ، منهم الرسول وفيهم اسماعيل جدهم ، فأرادوا أن يكون لهم أجداد أنبيمساء ، أنبيمساء خلص قحطانيون ، أو أن يكون لهم نسب يتصل بنسبه أمهايل على الاقل ■

<sup>&</sup>quot; - نحن لا نعرف من أمر قحطان شيئًا غرهذا النسب الذي يردده الاخباريون ، وليس لدى العبرانيين من أمره الا أنه أحد أولاد عابر وآخر أولاده

٤ ــ العرف العلماء معنى هذا الاسم أو أصله ، وهل هو اسم علم كانت تقسيمى
 وتقميز به القبائل التى كانت تقيم جنسوبى فلسطين ، أو أنه كان فى الاصل اسم فبيلة ...

واختلفوا في نسب الحرث الرائش أول ملوك التبابعة عندهم ، فقال ابن اسحق انه ابن عدى بن صيفى ، وابن الكلبى يقول ابن قيس بن صيفى ، والسهيلى يقول في « الروض الانف » انه ابن ذى سدد بن الملطاط بن عمر ابن ذى يقدم بن الصوار بن عبد شمس بن وائل ، والمسعودى يقول انه ابن شداد بن الملطاط بن عمر ، واغرب من ذلك أن الواحد منهم قد يقول فى نسب الواحد قولين مختلفين ، فالطبرى يقول فى موضع أن الحرث الرائش من نسل سبا الاصغر ، ويقول فى موضع آخر ما يؤخذ منه غير ذلك ، واختلفوا فى نسب افريقش أحد ملوك التبابعة ، فقال ابن خلدون انه ابن المرائش ، وقال ابن حزم أنه اخو الحرث الرائش ، وقال ابن حزم أنه اخو الحرث الرائش ، وقال ابن حزم أنه اخو الحرث الرائش ، فتكون بداية حكم افريقش بعد بداية حكم أخيه بثلاثمائة وخمس سنين ، ناهيك بمدة حكمه هو فربما عاش على حسابهم خمسمائة سنة أو أكثر ، وقس على ذلك اختلافهم فى نسبة القبائل بعضها الى بعض ، فيزعم بعضهم أن قبيلة انمار من بنى قحطان ، وبعضهم يقول انها من عدنان

على أن هذا التناقض أو الخلط لا يخلو من حقيقة تاريخية على المؤرخ انباحث تجريدها من تلك الشبهات

#### ماوصل الينا من اخبار العرب

ثم ان ما كتبه المسلمون فى تاريخ الجاهلية على قلة العناية فى تحقيقه لم يصل الينا منه الا فصول فى مقدمات كتب التاريخ العامة ، ولم يصلنا شى مما كتب فى هذا الشأن قبل القرن الثالث للهجرة . واقدم ما وصل الينا من أخبار الجاهلية على يد مؤرخى المسلمين فصول نشرها عبد الملك بن هشام المتوفى سنة ٢١٨ هـ فى السيرة النبوية المشهورة ، تطرق اليها فى

ي قويت وسادت القبائل ألاخرى فغلب اسمالغالب على المغلوب ، او انه اسم ادفى لم اعتبر على عادة الساميين جدا أعلى لعدد من القبائل

ه ـ لانستطيع القطع بأن الانتسباب الم قحطان أو القحطانية كان معروفا عندالجاهلين، قلم يشر الى ذلك القرآن الكريم، ولم يرد لهذكر في الكتابات الجاهلية ، أما الشسست الجاهلي فالذي جاء فيه هو الفخر أو الحماسة، وربما كانت القحطانية معروفة في الجاهليسة القريبة من الاسلام، ولكن هذا لا يدل على أنها كانت معروفة في الجاهلية البعيدة عنه

وقد ناقش الاستاذ جواد على هذا الموضوع مناقشة شاملة وختم كلامه قائلا: « يرى نفر من المستشرقين ان الاخباريين جاءوا بقصطانهم هذا من التوراة ، عن طريق قراءتها ، أو عن طريق اهل الكتاب ، أذ عرفوا منهم أن تلبك القبائل التي نسبت الى هذا البحد كانت تسكن بلاد العرب الجنوبية ، وقد وجدوا بين أسماء القبائل اليمانية قبيلة اسمها قريب من هذا الاسم ، وقد وجدوا نزاعا عنيفا بين أهل مكة وأهل اليمن في الجنوب ، ومنهم قبيلة قحطان، فأقروا النسبة وأصبح قحطان سه وليد يقطن بجدا حقيقيا لليمنيين ومن نسب نفسسه اليهم من الافراد والقبائل »

انظر : جواد على ، تاريخ العرب قبسسل الاسلام ، ج ١ على ٢٦٧ وما بعدها والراجمع المطاة هناك

سياق كلامه عن النسب النبوى رواها عن محمد بن اسحق المتوفى سنة اما هـ ، وهى قاصرة على نسب العرب الاسماعيلية وشيء عن الفساسنة والمناذرة ، وقصة سد مأرب واستيلاء تبان اسعد على اليمن وغزوة يثرب الى ملك ذى نواس ، وقصة اصحاب الاخدود في نجران واستيلاء الحبشة على اليمن وعام الفيل وخروج الحبشة من اليمن ودخول الفرس اليها ، ونسذرات عن ولد نزار ومضر كقصة عمرو بن لحى صاحب الاصنام ، وكلام في اوابد العرب وعاداتهم ، وبضعة فصول في عرب الحجاز وتاريخ مكة الى بيت عبد المطلب بن هاشم فظهور النبى ، وهذا كله لم يستفرق اكثر من سيرة ابن هشام ...

وعاصر ابن هشام جماعة من الرواة اشهرهم ابو عبيدة والاصمعى وتوفوا في أوائل القرن الثالث للهجرة ، وهم اصل ما تنوقل من أخبار العرب وأشعارهم وآدابهم وعاداتهم ، ويتخلل ذلك بعض تاريخهم لكنهم لم يتركوا شيئا مدونا . ويلى ابن هشام بن قتيبة صاحب كتاب المعارف (توفي سنة ٢٧٦ هـ ) وفيه فصل في أنساب العرب حسب التسلسل والتعاقب بلا حوادث الا شذرات عن اليمن وغسان والحيرة . ونحو ذلك الزمن ظهر اليعقوبي المشهور بابن واضح المتوفي سنة ٢٧٧ هـ ، والف تاريخا في جزاين ، الاول في التاريخ القديم وفي جملته فصل في قدماء العرب

#### \*\*\*

ويلى هؤلاء طبقة نبغت في القرن الرابع للهجرة ، اولهم الطبرى المتوفى سنة ٣١٦ه ، فقد صدر كتابه الكبير بفصول في أخبار عاد وثمود وملوك اليمن والحجاز. وفعل مثل ذلك المسعودى المتوفى سنة ٣٤٦ه هـ ، في الجزء الاول من كتابه مروج الذهب . وممن دون تلك الاخبار بشكل تأريخ حمزة الاصفهاني المتوفى في أواخر القرن العاشر للميلاد ، له كتاب موجز في «سنى ملوك الارض» ذكر فيه شيئا عن أنساب حمير ودول العرب من غسان ولخم وكندة فضلا عن ملوك الفرس وغيرهم ، وانما هو يهتم بسنة الولاية والوفاة وعاصر هؤلاء اثنان من كتاب الأدب ذكرا شيئا عن حوادث الجاهلية ، وعاصر هؤلاء النان من كتاب الأدب ذكرا شيئا عن حوادث الجاهلية ، الاصفهاني صاحب الاغاني المتوفى سنة ٢٥٦ه هـ ، فهؤلاء وشعراء الجاهلية هم مرجع المؤرخين في ما كتبوه عن العرب قبل الاسلام ، وعاصر هؤلاء كاتب له شأن كبير في هذا الموضوع ، نعنى الهمذاني المتوفى سنة ٢٣٤ هـ صاحب كتاب « صفة جزيرة العرب » ويعرف بأبن الحائك ، فقد وصف تلك الجزيرة كما كانت في أيامه وصفعالم محقق لم يغادر شاردة ولا واردة ، وله كتاب آخر عظيم الاهمية اسمه «الاكليل» لم يوجد منه الا قطعة نشرها كتاب آخر عظيم الاهمية اسمه «الاكليل» لم يوجد منه الا قطعة نشرها كتاب آخر عظيم الاهمية اسمه «الاكليل» لم يوجد منه الا قطعة نشرها

المستشرق مولر وفيها وصف أبنية اليمن وآثار ملوكها كما كانت في أيامه ثم جاء أبو عبيد البكرى المتوفى سنة ٨٧٤ هـ ، صاحب القاموس الجغرافي المعروف باسم « معجم ما استعجم » فصدر كتابه بمقدمة حسنة ا في هذا الموضوع غير ما جاء في تضاعيف الكتاب ، واعقبه ياقوت الحموي صاحب « معجم البلدان » المتوفى سنة ٦٢٦ هـ ، فضمن كتابه فوائد كثيرة مشتتة ، وأخذ ابن الاثير عن الطبرى ، وعن ابن الاثير اخذ ابو الغداء وأضاف شيئًا من تاريخ الجاهلية أخذه من سواه • وأهم من كتب في تاريخ الجاهلية بعد هؤلاء وأطآل ابن خلدون ، فقد جمع في الجزء الثاني من تاريخه الكبير خلاصة ما قاله المتقدمون الذين ذكرناهم ، فأفرد لكل دولة أو أمة قصلا ، فجاء ما كتبه أوفى من سواه ، ولكنه لايزيد بجملته على مائة وأربعين صفحة بقطع هذا الكتاب ، وهو أطول ما كتبه القدماء عنهم ويعد من المصادر العربية لتاريخ العرب قبل الاسلام أيضا أشعار الجاهلية المجموعة في ممثل حماسة أبي تمام وجمهرة أبي دريد وكامل المبرد وطبقات ابن قتيبة ونحوها . وافيدها في هذا الموضوع القصيدة الحمرية لنشوان بن سميد الحمري من أهل القرن الخامس للهجرة ، ذكر فيها ملوك حمير والاذواء والاقيال متسلسلة . ومن قبيل الفوائد التاريخية الامثال العربية واحمعها كلها كتاب « عجمع الامثال » للميداني ( الهربية واحمعها

الاولى ، تاريخ عرب الحجاز خلل القرنين السابقين على الاسلام وهو واصلح بعض الوضوح ، لان مؤرخى الدولة الاسلامية عنوا به على أنه جزء مكمل لتاريخ الاسلام ، ثم أن الاشمار التى رويت عن هذه الفترة وفسيرة يخرج منها الؤرخ بحقائق هامة تكمل ما فات رواة الاخبار ، ثم أن ايات القرآن تلقى ضوءا باهرا على أحوال العرب خلال هسفه الفترة وكذلك بعض الاحاديث المنبوية

الثانى: اخبار القبائل التى تسكن شمال شبه الجزيرة والامارات التى أقاموها ، مثل امارة المناذرة اللخميين وامارة الفساسنة وهي واضحة بعض الشيء ، لقرب عهدها بالاسلام من ناحية ولاتصالها ببلاد متحضرة عرفت تدوين التواريخ من ناحية اخرى

الثالث : اخبار تتصل ببقية عرب شبه الجزيرة السواء من كان منهم في اليمن او في قلب الجزيرة او اطرافها الشرقية والجنوبية ، وهي مضطرية ناقصة أقرب الى الاساطير منها الى التواريخ ، الا فيما يتصل بما استقاه المؤرخون من الآثار ونقوشها فهي محققة الى حد بعيد

وقد ذكر جرجى زيدان المصنفات الرئيسية التى نسستقى منها ما لدينها من مادة عامة عن تاريخ العرب قبل الاسلام ، ولكنه لم يشر الى المصادر التى نقلت عنها أو الى اصحاب الروايات الاسلامية الاولى ، وهسم المستولون عما في هله المسسنفات من مادة تاريخية ، واهم هؤلاء :

<sup>&</sup>quot;عبيد بن شرية ، وهو من أهل صنعاء على قول بعض المؤرخين أو من أهل الرقة على قول بعضهم الآخر ، وكان قصاصا حافظا للاخبار أو وإضعا لها ، ماهرا فى الرواية والوضع ، وقد ظهر واشتهر أمره فى بلاط معاوية بن ابى سفيان ، وتنسب اليه كتب كثيرة مثل كتأب الإمثال وكتأب الملوك وأخبار الماضين ، وقدنشر ذيلا على « كتاب التيجان فى ملوك حمي ، فى حيدرباد بعنوان : أخبار حبيله بن شرية الجرهمى فى أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها ، وهو . وقيه أشعار موضوعة كثيرة منسوبة الىلقمان وعاد وثعود والتبابعة ومن اليهم ، وهو اقرب الى القصص الشعبى منه الى التاريخ وهو متأثر بالاسرائيليات ...

والمصادر غير العربية لتاريخ الجاهلية اقدمها التوراة ، وفيها شيء عن احوال الأمم العربية في سفر التكوين ، وجاء ذكر بعض ملوكهم وقبائلهم في سفر الايام وسفر نحميا وسفر المكابيين وغيرها وهو قليل

وبلى التوراة تاريخ هيرودتس (٨٠) – ٢٥٥ ق.م) الرحالة اليونانى ابى التاريخ ، المتوفى فى أوائل القرن الخامس قبل الميلاد ، وقد جاء ذكر العرب فيه عرضا فى أثناء الكلام عن الحروب بين الفرس والمصريين على عهد قمبيز فى القرن السادس قبل الميلاد ، ثم بروسوس مؤرخ الكلدان المتوفى نحو سنة فى القرن السادس قبل الميلاد ، ثم بروسوس مؤرخ الكلدان المتوفى نحو سنة وأغاثارسيدس ، وديودورس الصبقلى ، وكلهم من مؤرخى اليسونان وجفرافييهم قبل الميلاد ، ذكروا بعض قبائل العرب ومدنهم . وفى أوائل النصرانية نبغ استرابون الرحالة اليونانى المتوفى سنة ٢٤ م ، فأفرد للعرب فعيلا خاصا فى الكتاب السادس عشر من مؤلفه الجغرافى ، ذكر فيه مدائن العرب وقبائلهم على عهده ووصف كثيرا من أحوالهم التجارية والاجتماعية العرب وقبائلهم على عهده ووصف كثيرا من أحوالهم التجارية والاجتماعية

= وهب بن منبه من أهل ذمار في البمس ، ويرجع أنه يهودى الاصل ، واليه تنسب اكثر الاسرائيليات المتفرقة في كتب العرب ، وكان يزعم أنه ينقل من التوراة وقال : « قراتسن كتب الله تعالى اثنين وسبعين كتابا » ، وكان يزعم أنه يتقن اليونانية والسريانية والحميية، ومعظم أخباره عن البمن وشعوب العرب التي بادت ، وينسب اليه كتاب « الملوك المتوجه من حمير وأخبارهم وغير ذلك » و « كتاب المفازى» الذي ذكر المستشرق الالماني كارل هينريش بكر أن هناك بضع أوراق منه في مكتبة هايدلبرج

أبو المندر هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة ٢٠١ أو ٢٠٦ وهو أقرب أولئك الرواة الى منهج المؤرخين ، وقد أتهمه معاصروه بالسكاب

أبو عبيدة معمر بن اللثني التيني المتوفى سنة ٢٠٨ او ٢٠٠ او ٢١٠ ، ومعظم اخباره عن الحيرة ، وهو مؤرخ مدفق وان كان باقوت يتهمه بأنه كان شعوبيا يطمن في الانساب

محمد بن اسحق صاحب سيرة الرسبول (صلعم الوقد وصلنا كتابه برواية ابن هشام، وهو أقرب اللي المحدثين منه الى المؤرخين في منهجه ، وأخباره صحيحة في الغالب

أبو مالك كعب بن ثعلبة القرظى وابنه محمد، وأصلهما يهوديان ، وهما يدخيلان فى زمرة الاخباريين الذين يسميهم العرب أولاد الكاهنين، ومعظم اخبارهم من التورأة والكتب القديمة ابو محمد الحسن بن أحمد الهمسداني المتوفى سنة ٣٣٤ للهجرة ، وكان من أوسسع الناس علما بأخبار اليمن ومن أقدوهم على قراءة الخط المسند ، وهو صساحب كتساب الاكليل ، أوثق مراجمنا العربية عن تاريخ اليمن القديم

نشوان بن سميد الحميرى المتوفى سنة ٧٧٥ وهو صاحب « القصيدة الحميرية » التي لا يستفنى عن قراءتها من يريد أن يطلع على تاريخ اليمن القديم ، وله كتاب يسمى « شهمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم »

وقيما عدا ذلك هناك مصنفون اخرون اقلمن هؤلاء أهمية ، أنظر عنهم : حسين نصار : الكتابة الفنيسة في الادب لربى ، ص ١٧١ وما بعدها جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ، حد ١ ص ٣٩ وما بعدها

وحملة اليوس غالوس الشهيرة لفتح جزيرة العرب وماكان من فشله في نحو أربعين صفحة . وجاء بعده مَوْلف نجهل اسمه ألف كتابا في وصف سواحل البحر الاحمر وشواطىء المحيط الهندى سماه « الطواف في بحر اريتريا ثم بلينيوس، ثم يوسيفوسالاسرائيلي (يسمى أيضا يوسفاليهودي) وكلهم توفوا في القرن الاول للميلاد . وقد ذكر يوسيفوس شيئًا عن عمالقة حصر في كتابه آثار اليهود وفي أواسط القرن الثاني للميلاد نبغ بطليموس القلوذي فألف جفرافيته الشهيرة جمع فيها كل ما عرفه اليونأن قبله من أحوال العالم ، كما فعل ياقوت بجفرافية العرب ، وخصص بطليموس جزءا من كتابه لبلاد العرب ، فذكر مدنها وقبائلها وعين الاماكن باعتبار الدرجات طولا وعرضها بشرح واف ، ووصف كثيرا من أحوال العرب التجارية وغيرها . ويليه اربان وهيروديان وأوسابيوس ، واثناسيوس وزينوفون، وهيرونيموس ، وفيلوسترجيوس، وبروكوبيوس، واستفانوس ما بين سنة ١٦٠ و ٦٧٥ للميلاد . وكل منهم أورد شيئًا من أحوال العرب عرضا لايخلو من فائدة ، وانما المرجع فيما وصل الينا من كتابة اليونان عن العرب الى استرابون ، وبلينيوس، وبطليموس، وصاحب كتاب «الطواف» الآنف الذكر؛ فانهم جمعوا ماقاله سواهم وفصلوه . ولهؤلاء المؤلفين ــ على شتت ماكتبوه ـ قضل كبير على تاريخ العرب ، فانهم اوضحوا كثيرا من غوامضه فذكروا دولا وقبائل وأماكن لم يعرفها مؤرخو العرب على الاطلاق، كدولة الانباط والمعينيين والسبأبين وغيرهم مما سنأتى على تفصيله

وهذا جدول بأسماء علماء اليونان الذين ذكروا العرب أو تاريخهم أو ما يتعلق بهم ، مرتبة حسب سنى وفاتهم ، أذ قد يجيء ذكر أحدهم في أثناء السكلام فيجب على القارىء أن يعرف سنة وفاته

|     | 24         | سئة الو | الاسبم                | <u> </u> | وفاة       | سنة الر | Roma               |
|-----|------------|---------|-----------------------|----------|------------|---------|--------------------|
| •   | ب          | 14.     | <br>ابولودورس         | ٦        | ق          | 7.3     | هيرودتس            |
| *   | ))         | 18.     | بطليموس القلوذي       | ))       | D          | 411     | ثيو فراست          |
| 'n  | *          | 140     | اریان                 | n        | 'n         | ٣       | بروسوس             |
| H   | ))         | Yo.     | هيروديان              | <b>)</b> | ))         | Yo.     | <b>ا</b> رسىطون    |
| ))  | <b>)</b> } | ٣٤.     | اوسابيوس              | n        | *          | 118     | ايراتوستنيس        |
| 1)) | n          | ۳۷۳     | أثناسيوس              | "        | n          | 180     | اغاثارسيدس         |
| •   | n          | 401     | زينو فون              | ))       | n          | ٨.      | ديودورس الصقلي     |
| *   | ))         | ٤٢.     | هير ونيمو س           | ٢        | ب          | 7 2     | سترابون            |
| ))  | ))         | 840     | فيلوسترجيوس           | ))       | <b>)</b> ) | ٧٩      | _                  |
| Ŋ   | "          | 070     | بروكوبيوس البيزنطي    | ))       | ))         | ٨.      | صاحب كتاب «الطواف» |
| ď   | <b>)</b>   | 6) V50  | ا ستيفانوسالبيزنطي (٪ | ))       | "          | 24      | يو سيفو س          |

<sup>:</sup> انظر عن مؤلاء المؤرخين والجغرافيين من الاغريق واللاتين (عم) Ch. Forster: The historical geography of Arabia; 2 vols.

## الصادر النقوشة على الآثار

## في بلاد العرب

قد رایت قیما تقدم آنه لیس فی الکتب العربیة او غیرها مما کتبه القدماء کتاب واف بتاریخ العرب قبل الاسلام ، وانما هی نتف متفرقة بجتمع منها تاریخ ناقص ، کما کان تاریخ مصر القدیم قبل حل الخط الهیروغلیفی و مراءة الآثار المنقوشة به ، وکما کان تاریخ بابل واشور قبل حل الخط السماری او الاسفینی . وللعرب آثار ربما لا تقل اهمیة عن آثار مصر وبابل ، قد طمرتها الرمال فی الیمن والحجاز وغیرهما ، علیها نقوش حمیریه مکتوبة بالقلم المسند او نقوش آرامیة مکتوبة بالقلم النبطی او غیره ، لو اتیح کشفها ودرسها لانجلی تاریخ العرب القدیم انجلاء حسنا کما انجلی تاریخ الفراعنة وتاریخ بابل واشور . ولکن الوصول الی تلك الصحادی انقاحلة شاق وفیه خطر ، علی ان ذوی الهمة والغیرة من اهل اوربا لم ینخروا وسعا فی کشف ما تیسر من الآثار فی انحاء مختلفة من بلاد العرب شمالا وجنوبا ، فاوضحوا کثیرا من خفایا ذلك التاریخ وکشفوا اسماء ملوك ودول لم یکن العرب ولا الیونان یعرفونها . ولایضاح ذلك تذکر تاریخ التنقیب عن تلك الآثار ونقسم الكلام فیها الی قسمین : آثار الجنوب بالیمن وحضرموت ، وآثار الشمال فی الحجاز ومشارف الشمام

## آثار اليهن وحضرموت

خمسة علماء برئاسة كارستن نيبوهر ، وجعل غرض تلك الرحلة تحقيق بعض المسائل المتعلقة بالتوراة ، من حيث الجغرافية وعادات الشرق والمحصولات الوارد ذكرها في التوراة ، وبعض الأوبئة التي كانت وما زالت تفد على الشرق ونحو ذلك

تشكلت اللجنة من الاسساتذة فون هافن عالم باللغات الشرقيسة ، وفورسكال عالم بالتساريخ الطبيعى ، والدكتور كرامر طبيب الوفسد ، وبورنفايند الرسام الحفار ، واخيرا نيبوهر الجفرافي . فأقلع الجماعة من كوبنهاجن في أول سنة ١٧٦١ ، فمروا بأزمير ، فالآستانة وعرجوا بمصر ومنها بالبحر الاحمر الى اليمن ، فوصلوها في آخر سنة ١٧٦٢ . وفي أواسط السنة التالية توفي فون هافن في مخا ، وفورسكال في ريم ، فشق ذلك على الباقين واعتقدوا فساد اقليم اليمن ، وخافوا على انفسهم فظلوا في طريقهم الى بومباى . فتوفى في ذلك الطريق بورنفايند ، ثم كرامر سنة ولما رجع كتب في رحلته كتابا وصف فيه ما شاهده أو سمعه عن بلاد ولما رجع كتب في رحلته كتابا وصف فيه ما شاهده أو سمعه عن بلاد العرب ، طبع غير مرة ونقل الى معظم لفات أوربا ، وهو أول كتاب يبحث في آثار العرب القدماء ، ومن جملة ما قاله : « أن مدينتي ظفار وحدافة فيهما نقوش لا يقدر اليهود ولا العرب على قراءتها » (ه)

وفي أوائل القرن التاسع عشر وفق شسامبليون الفرنسي الى حل الهيروغليفية ، فتعلقت آمال المستشرقين بحل كتابة اليمن ، واخذت الحمية المستشرق الالماني زنسن فسافر الى اليمن سنة ١٨١، مستضيئًا بما قاله نيبوهر ، فلم يجد في حدافة ولكنه عشر في ظفار على ثلاثة نقوش نسخ واحدا منها ونقل الآخرين ، ورجع الى مخا فوجد هناك خمسة نقوش لم يستطع نسخ غير اثنين منها ، ونظرا لتسرعه في النقل لم يستفد العلماء من تعبه . وشاع ذلك في أهل الرحلة ، فأصبح الضباط الانجليز المسافرون الى الهند اذا مرت سفنهم بشواطىء اليمن بحثوا في آثارها ، فعشر ضابط منهم اسمه ولستد سنة ١٨٣٨ على نقوش حميرية في صخر من بقايا قلعة يقال لها حصن غراب ، واهتم العلماء بقراءة ذلك النقش فذهبوا فيه كل مذهب ، ولم يضبطوا قراءته الا بعد أعوام

وكان مع ولستد على تلك الباخرة ضابط اسمه كروتندن ، وجد في صنعاء بضعة نقوش قيل له أنها محمولة من خرائب مأرب التي كان فيها السد المشهور ، ووقف غير هؤلاء على أمثال هذه القطع مما لا أهمية

Carsten Niebuhr, Riesebeschreibung nach Arabien und andern (\*) umliegenden Laendern Koepenhaven 1772-1838 2 vols.

تبرى لها . فالبادىء بالتنقيب عن آثار اليمن الالمان ثم الانجليز ثم أتى دور الفرنسيين ، وكانت خدمتهم اوسع مجالا وأكثر ثمرا . وأول من أقدم على ذلك ارنو ، اخترق أواسط أليمن سنة ١٨٤٣ ، وعاد ومعه ٥٦ نقشا نقلها عن آثار صنعاء والخريبة ومأرب وحرم بلقيس . وكان أرنو صيدليا لامام صنعاء ، وله معرفة بالمسيو فرسنل قنصل فرنسا بجدة ، فأشهار فرسنل عليه أن يذهب لاكتشاف آثار مأرب ، التي يتحدث الناس بأخبارها وهي من عواصم مملكة اليمن الكبرى ، فأطاعه واصطحب قافلة اظهر ارجالها الفقر والمسكنة ، فقاسى في تلك الرحلة مر العذاب من الخوف والتعب ، الأنهم كانوا يكلفونه ما لا طاقة به ، ثم استفشوه واختلفوا في ماهيته ولم يتركوا له فرصة ينسخ فيها النقوش أو يطبعها ، فكان يفعل ذلك سرا تحت خطر القتل • وقد أثر الاقليم في عينيه فأصيب برمد دهب ببصره ، فعاد الى صنعاء أعمى ، فأرسل ما كان قد نسخه الى صديقه فرسنل. وقد نشرت أخبار تلك الرحلة ونقوشها بالمجلة الآسيوية في عدة اجزاء منها . وفي بعض هذه الاجزاء خريطة سد مأرب ، وهو أول من تمكان من مشاهدة آثار ذلك السد • وقد حل نقوش أرنو التي نحن في صددها المستشرق اوسياندر الشهير سنة ١٨٤٥ (١٨)

#### \*\*\*

وتكاثرت النقوش عندهم ، ولكنهم لم يكتفوا بما حلوه سنها فتشكلت العمل في هذا السبيل جمعية الآثار السامية وجعلت من اهدافها تكوين « مجموع للنقوش السامية » واهتم وزير المسارف في باريس بارسال المستشرق يوسف هاليفي سنة ١٨٦٩ م ، في الطريق الذي مشي فيه ارنو قبله ، فسار حتى بلغ مأرب ورجع ومعه ، ٨٦ نقشا ، اكثرها لسوء الحظ منقول بأحرف عبرانية فقلل ذلك من أهميتها ، وانما اضطر هاليفي نقلها على هذه الصورة التماسا للسرعة ، وخوفا من مفاجأة العرب له وهو ينقل أو يرسم ، وكان اذا رأى نقشا وأراد نقله تظاهر بالرقاد أو احتال باظهار التي مر بها اليوس غالوس الفاتح الروماني ، ولم يكن الجفرافيون يعرفونها التي مر بها اليوس غالوس الفاتح الروماني ، ولم يكن الجفرافيون يعرفونها ولا يعرفها أهل صنعاء انفسهم مع قربها منهم ، وارتحل من الجوف الى نجران ، واكتشف « معين » عاصمة دولة المعينيين التي ذكرها اليونان بين ذول اليمن ، والعرب لايعرفونها ، وسيأتي تفصيل خبرها ، وقرا في

Joseph Arnaud: Rélation d'un voyage à Mareb dans Journal Asia- (\*) tique, 1848-1874.

ثم عاد الالمان الى الاهتمام بآثار اليمن مشل اهتمامهم بسائر احوال الشرق ، وأكثرهم عناء فى خدمة هذه الآثار ادوارد جلازر فقد ارتاد اواسط اليمن مرارا وصل فى بعضها الى مأرب نفسها ، وهو ثالث افرنجى وطئها وتفقد آثارها وعاد سالما . وقد نقل معه نحو الف نقش منها ومن غيرها ، بينها نقوش فى غاية الاهمية بعضها تاريخى يذكر بناء سد مأرب واصلاحه وبعضها غير ذلك ، ولم ينشر منها الا القليل . وألف كتابا فى تاريخ بلاد العرب القديمة وجفرافيتها ، لم ينشر منه الا الجزء الثانى وهو القسم الجغرافى سنة . ١٨٩ ، والناس فى شوق عظيم للاطلاع على سائر النقوش وعلى القسم التاريخى من كتابه . على انه الف كتبا أخرى عن الحبشة وغيرها كلها بحث ودرس (\*\*\*)

وحاول الوصول الى مارب جماعة غير هؤلاء الثلاثة فماتوا فى الطريق فهنهم هوبر الفرنسى ، ولانجر النمساوى (١) . ومن الانجليز الذين ارتادوا جنوبى جزيرة العرب ثيودور بنت تا كشهه فى حضرموت آثارا هامة ، وكذلك هريس وغيره (٢)

ففى متاحف أوربا ومكاتبها ألآن عدد كبير من آثار اليمن ، بعضه منقوش على الحجر أو البرونز فى الواح أو أحجار ، وبعضها منقول بالرسم أو الطبع يزيد عددها على ألفين ، نشر منها جانب كبير فى المجلات الشرقية الالمانية والفرنسية والانجليزية ، وأشهر الذين اشتفلوا فى حلها أوسياندر وهاليفى ومورتمان ومولر وجلازر وديرنبورج وهومل . ولهذا الاخير كتاب باللفة الالمانية فى نحو اللفة المعينية والسبأية ( الحميرية ) وصرفها وقراءتها جزيل الفائدة

#### آثار شمالي جزيرة العرب

أما شمالى جزيرة العرب فقد أصابه مثل حظ الجنوب ، من حيث أهتمام المستشرقين بارتياده ، فعثروا فيه على آثار هامة ، ووقفوا على بقايا دولة الانباط التي لايعرف العرب عنها شيئا ، ولها في تاريخ اليونان ذكر كثير ،

Joseph Halévy, Voyage, dans Bulletin de la Société de la géogra- (\*) phie 1873 et 1877.

<sup>—</sup> Rapport sur une mission archéologique dans le Yemen, dans J.A. Série 6 vol. XIX 1874.

Eduard Glaser, Reise nach Marib in Mitteibungen der vordenasia-(\*\*) tischen Gesellschaft (Beilage der Allgemeinen Zeitung) Berlin 1888 Num. 293

وكتابتها تعرف بالنبطية وجدوا منها نقوشا كثيرة على آثار بطرا مدينة الانباط وآثار الحجر مدينة ثمود (مدائن صالح). واكتشفوا في العلا وحوران وغيرهما آثارا عليها نقوش بالمسند (الخط الحميري) مع بعض التغيير فسموه بأسماء اصطلحوا عليها ، منها الآثار الصفوية في جبسل الصفا بحوران ، واللحيانية والثمودية فضلا عن آثار تدمر وغيرها مما سيأتي تفصيله في مكانه

واشهر الذين ارتادوا شمالى بلاد العرب او اكتشفوا آثاره او قرأوا نقوشه بوركهارت ، وجراهام ، ووتزشستاين ، وبلجراف ، وفوجه ، ووادنتن ، ودوتى ، واوبتن ، وبلنت ، ودوسو ، فضللا عن هاليفى ، ومول ، وليتمن ، وهومل ، وديرنبورج ، وغيرهم من الذين اشستغلوا بأحوال اليمن . والآثار التي اكتشفها هؤلاء وغيرهم في شمال جزيرة العرب ليست عربية وانها هي سامية ، بعضها فينيقى ، والبعض الآخر آدامي عثروا عليها في فينيقية ، ومواب ، وزنجرلى ، وتيمساء ، وفي بطرا ، والعلاء ، والحجر ، والصفا ، وبصرى ، وتدمر

واقدم النقوش التى اكتشفوها فى هذه الاماكن لا يتجاوز تاريخها القرن التاسع قبل الميلاد ، واحدثها فى القرن الثالث بعده . وهى مكتوبة بأقلام ختلفة ، اشهرها الفينيقى ، والآرامى ، والنبطى ، والتدمرى ، والمسند . واكثرها ادعية أو اخبار محلية وقتية أو دينية ، قلما أفادت التاريخ على المجماله الا من حيث ورود اسماء بعض الملوك أو القواد أو الآلهة التى نساعد على تحقيق الحوادث المدونة فى الكتب

وبالجملة ان ما اكتشفوه من الآثار المنقوشة في بلاد العرب ـ على قلة وسائط الاكتشاف \_ قد أوضح كثيرا من الحقائق التاريخية وذكر دولا وحوادث لم يذكرها التاريخ العربي ولا اليوناني

## المسادر المنقوشة خارج بلاد العرب

وتريد بها آثار بابل ، واشور ، ومصر ، وفينيقية ، وقد يتبادر الى الذهن أن هذه الآثار بعيدة عن أحوال العرب وتاريخهم ، ولكنهم وقفوا في آثار بابل على نقوش بالحرف المسمارى ، استفادوا منها كثيرا عن تاديخ العرب القديم على عهد العمالقة أو العرب البائدة ، مما لم يذكره العرب ولا اليونان ولا وجدوه فى نقوش بلاد العرب باليمن أو الحجساز أو غيرها . فاستدلوا مثلا من قراءة آثار بابل وأشور على تأبيد ما ذكره بروسوس مؤرخ تلك الدول من قيام دولة عربية تولت بابل بضعة قرءن فى الالف الثالث قبل الميلاد . وآثار مصر أيدت سيادة العمالقة على مصر نحو ذلك الزمن على ما سنفصله فى مكانه . فضسلا عما كان من اكتساح المصريين والإشوريين لبلاد العرب بعد ذهاب سيادة هؤلاء عن ذينك البلدين

فقد عولنا فى تأليف هذا الكتاب على ما كتبه العرب بعا. تمحيصه وتنقيحه ، وعلى ما جاء فى التوراة ، وما كتبه اليونان والرومان ، وما أستخرجه علماء الآثار من قراءة النقوش فى بلاد العرب جنوبا وشمالا وما استخرجوه من أثار بابل وأشور ومصر الى هذا العام ( ١٩٠٨ ) ـ لم نترك كتابا يبحث فى شىء من ذلك ، بالعربية أو الاتجليزية أو الفرنسية أو الالمانية الاطالعناه وتفهمناه ، وهذه أهم الكتب التى استعنا بها فى تأليف هذا الكتاب نذكرها بحسب لفاتها وترتيبها باعتبار الابجدية :

#### أولا - الكتب العربية

|            | سنته        | مكان طبعه وس  | اسم مؤلفه           | اسم الكتاب                       |
|------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| ه.         | 17/0        | بولاق         | أبو الغرج الأصفهاني | الاغاني ، ۲. جزءا                |
| •          | <b>A3A1</b> | ليبسك         | حبزة الاصفهاني      | تاريخ سئى الملوك                 |
| <b>»</b>   | 4447        | ليدن          | الطيري              | « الامم والملوك ، 1.1 ج          |
| . ))       | 1441        | ليدن          | ابن واضح اليعقوبي   | « اليعقوبي                       |
| . 🕭        | 1140        | يولاق         | ابن هشام            | السبرة النبوية ، ٣ ج             |
| d.         | 3441        | ليدن          | أبو محمد الهمداني   | صفة جزيرة العرب                  |
| ))         | 14.4        | ليدن          | ابن قتيبة           | طبقات الشعراء                    |
| •          | 3A7?        | بولا <i>ق</i> | ابن خلدون           | المير وديوان المبتدأ والخبر، ٧ ج |
| . 33       | 17.0        | مصى           | ابن عبد ربه         | المقد الغريد ، ٣ اجزاء           |
| . ))       | 17.7        | <b>»</b>      | أبن الآثي           | الكامل ، ١٢ سجزءا                |
| . ))       | 7871        | ))            | المبرد              | <b>»</b>                         |
| ſ          | 1408        | جوتنجن        | ابن درید            | كتاب الاشتقاق                    |
| . ))       | 14.7        | شالون         | البلخي              | « البعد والتاريخ ، 3° ج          |
| ۹.,        | 14          | مصر           | ابن قتيبة           | <b>(( المارف</b>                 |
| <b>∞</b> ₽ | YFAI        | ليدن          | الثعالبي            | اطائف المارف                     |
| ۵          | 1144        | القسطنطينية   | أبو الفداء          | المختصر في اخبار البشر ، هج      |
| . ))       | 15.2        | هصر           | المسمودي            | مروج الذهب ، جزآن                |
| Ĺ          | 7341        | جوتنجن        | ياقوت الحبدي        | الشترك وطعما                     |
| . ))       | 144.        | ليبسك         | ياقوت الحموي        | سجم البلدان ، ٦ اجزاء            |
| .))        | 1444        | جوتنجن        | البكري              | سجم ما استمجم ، جزان             |
|            |             | خط            | القلقشندي           | نهاية الارب في قدائل العرب       |
| z))        | 1444        | بےوت          | هےودوتس             | الرودولس                         |
|            | الاسئلام    | ٣ ـ العرب قبل |                     |                                  |

|                                                                                                                                               | الكتب الانجليزية              | نانيا _       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Alexander Riblical Literature 9                                                                                                               | vol 41 - 3 - 3 - 1 (-         | 1000          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                         | Philadelphia ·                | 1866          |
| Babylonian Expedition, vol. III                                                                                                               | <b>&gt;</b>                   | 1905          |
| Bent, The Sacred City of the Ethiopians,                                                                                                      | London                        | _             |
| Browne, Literary Hist. of Persia, 2 vol.                                                                                                      | - 5 -1                        | 1906-         |
| Brugsch Bey, History of Egypt under the Pharaol                                                                                               |                               | 1881          |
| Burton, The Land of Midian,  » The Gold mines of Midian,                                                                                      | London<br>»                   | 1879<br>1878- |
| Clane, Library of Universal History, 8 vol.,                                                                                                  | New-York,                     | 1897          |
| Clay, Light on the Testament from Babel,                                                                                                      | London,                       | 1907          |
| Cooke. North Semitic Inscriptions,                                                                                                            | Oxford,                       | 1903          |
| Doughty, Travels in Arabia Desert,                                                                                                            | Cambridge,                    | 1888          |
| Edwards, The Hammurabi Code,                                                                                                                  | London,                       | <b>1904</b>   |
| Forster, Historical Geography of Arabia, 2 vol., Gibbon, Roman Empire, 2 vol.,                                                                | »<br>»                        | <b>1844</b> . |
| Harris, Journey through the Yaman,                                                                                                            | London,                       | 1893          |
| Heeren, Historical Research, II,                                                                                                              | Oxford,                       | 1833"         |
| Hill, With the Bedwins,                                                                                                                       | London,                       | 1891          |
| Josephus, Antiquities of the Jews,<br>Journal of the Royal Asiatic Society, several volum<br>King, Egypt and Western Asia in the light of rec | »<br>nes, » 183<br>ent disco- | 4-1907        |
| veries                                                                                                                                        |                               | 1907          |
| Margoliouth, Mohamed & the Rise of Islam,                                                                                                     | *                             | 1905          |
| Maspero, The Dawn of Civilisation in Egypt & Chald                                                                                            | lœ, »                         | 1894          |
| Merril, East of the Jordan,                                                                                                                   | New-York,                     | 1881          |
| Nicholson, Literary Hist. of the Arabs,                                                                                                       | London,                       | 1907          |
| Old Testament and Semitic Studies, 2 vol.,<br>Palgrave, Personal Narrative of a Year's Journey,                                               | Chicago,                      | 1908          |
| through Central and Eastern Arabia,                                                                                                           | L₀ndon,                       | 1873.         |
| Plate, Ptolemy's knowledge of Arabia,                                                                                                         | >                             | <b>1845</b> · |
| Rawlinson, Five great Monarchies, 4 vol.,<br>Redhause, Were Zenobia and Zebba'u Identical?                                                    | *                             | 1867          |
| (J.R.A.S.)                                                                                                                                    | <b>&gt;</b>                   | 1887          |
| Sharpe, History of Egypt, 2 vol.,                                                                                                             | *                             | 1885-         |
| Sprenger, The Campaign of Aelius Gallus (J.R.A.S.)                                                                                            | <b>)</b> »                    | 1873          |
| Smith, Dictionary of the Bible, 8 vol.,                                                                                                       | New York,                     | <b>1868</b> . |
| Universal History, vol. XVIII,                                                                                                                | London,                       | 1743          |
| Wellsted, Travels in Arabia, 2 vol.<br>Wilkinson, The Ancient Egyptians, 2 vol.,                                                              | <b>&gt;</b>                   | 1838<br>1878  |

غالثا ـ الكتب الغرنسية

| Der | Gestim | diens | den | alten | Araber | <b>&amp;</b> t | die | alter | Rachitische |
|-----|--------|-------|-----|-------|--------|----------------|-----|-------|-------------|
|-----|--------|-------|-----|-------|--------|----------------|-----|-------|-------------|

| Kremer, Die Südarabische Sage,                                                                                   | München,<br>Leipzig, | 1901<br>1866 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Lidzbarski, Handbuch der Nordesemiltische Epigra                                                                 | phik,                |              |
|                                                                                                                  | Weimar,              | 1893         |
| Mordtman, Himjarische Inschriften und altertümer<br>in den Kon. M<br>Müller Die Burgen und Schlosser Südarabiens | fus. Berlin,         | 1893         |
| nach dem Jklil des Hamandani, 2 heft,                                                                            | Wien,                | 1881         |
| » Südarabische Altertumer in kunthistorischen                                                                    |                      |              |
|                                                                                                                  | seum, Wien,          | 1899         |
| Nielson, Die altarabische Mondreli gion und die Musaische Uberlieferung                                          | Strasburg,           | 1904         |
| Noeldeke, Die Ghassanische Fürsten ans dem Hause                                                                 | Gafna's,             |              |
|                                                                                                                  | Berlin,              | 1887         |
| Rothstein, die Dynastie der Lahmiden in Alhira,                                                                  | <b>»</b>             | <b>1891</b>  |
| Sprenger, Die alte Geographie Arabiens,                                                                          | Berlin,              | 187g         |
| Wellhausen, Reste Arabischen Heidentum,                                                                          | Berlin,              | 1897         |
| Weber, Arabien vor dem Islam,                                                                                    | Leipzig,             | 1901         |
| Wustenfeld, Genea. Tab. der Arabischen Stamme                                                                    |                      |              |
| •                                                                                                                | Gottengen,           | 1852         |
| Zeitschrift Der D. M. Gesel. B                                                                                   | erlin, 1845-         | 1907         |

#### \*\*\*

هذه اهم الكتب التى استعنا بها فى تأليف القسم التاريخى من هذا الكتاب ، فضلا عما رجعنا اليه من الموسوعات والمعاجم الكبرى التاريخية والاثرية وغيرها

وسنشير في ذيل الصفحات الى بعض هذه المصادر ، ونكتفى غالبا بذكر اسم الرولف الا اذا كان اسم الكتاب غالبا على شهرة مؤلفه فنذكر اسم الكتاب ، واذا كان له غيركتاب ذكرنا بجانب اسمه ما يميز احدها عن الآخر فبعد أن طالعنا هذه الكتب وتفهمناها وقابلنا بينها ، تمثل لنا تاريخ العرب قبل الاسلام على شكل بسطناه في هذا الكتاب ، ريما خالف ما ذهب اليه سوانا في بعض الاحوال ، ولا سيما في التاريخ القديم لقلة النصوص الصريحة ، فعولنا على الاستنتاج والقياس ، ومتى زادنا الباحثون من استخراج آثار بلاد العرب ، وبابل ، واسور ، يزداد ها التاريخ وضوحا . . لان الباقي تحت الرمال من تلك الآثار أكثر كثيرا مما كشفوه ، نتراكم فيها بتوالي الإعوام حتى تجعلها سهولا . وكل ما وصل الينا فتتراكم فيها بتوالي الإعوام حتى تجعلها سهولا . وكل ما وصل الينا خبره من انقاض تلك البلاد وجدوه ظاهرا على القمم التي لم تغطها الإعاصير . . فما قولك اذا نقبوا عما في السهول والاودية ؟ . . وقد يكون ما يكتشفونه ناقضا لبعض ما ذهبنا اليه فيصلح في حينه (\*)

# جغرافية بلاد العرب

حدودها

اذا اريد ببسلاد العرب جزيرتهم فقط ، فحدودها الطبيعية آربعة : شرقى شمالى يبدأ في الجنوب بخليج فارس من شواطىء عمان فالبحرين المي مصب الفرات ودجلة ثم على طول الفرات الى اعالى سوريا ، وغربى شمالى يمتد من الفرات شرقى سوريا وفلسطين الى خليج العقبة ، وشرقى جنوبى على طول البحر الاحمر الى باب المندب ، وجنوبى غربى هو بحر العرب على شواطىء اليمن وحضرموت والشحر الى شواطىء عمان

اما العرب فكانوا يدخلون في جزيرتهم برية سيناء وفلسطين وسوريا ، فحدودها عندهم تبدأ من قنسرين في الشمال على شاطىء الفرات وهو رأس حدها الشرقى ، ويمتد مع الفرات في مسيره جنوبا شرقيا حتى يصب في البحر عند البصرة والإبلة ، ومنها على شاطىء خليج فارس مطيفا على سعوان والقطيف وهجر واسياف البحرين وقطين وعنهان ، ثم ينعطف غربا جنوبيا بشواطىء بحر العرب على الشحر وحضرموت الى عدن ، وينعطف شمالا غربيا على شواطىء البحر الاحمر الى خليج ايلة وساحل راية الى القلزم (السويس) ومنها الى بحر الروم ، ويسير فيه على شواطىء فلسطين وسوريا فيمر بسواحل عسقلان والاردن وبيروت الى قنسرين حيث بدا ، وسوريا فيمر بسواحل عسقلان والاردن وبيروت الى قنسرين حيث بدا ، فيهيعندهم تشتمل على شبه جزيرة سينا وفلسطين وسوريا ، وذلك أقرب الى التجديد الطبيعي لأن الاصل في الحدود ان تكون انهرا او ابحرا أوجبالا عالية

على اننا اذا اردنا بجزيرة العرب البلاد التى كان يسكنها العرب على الاطلاق فنرى حدودها تختلف باختلاف الاعصر والدول ، فقد كاتت في الزمن القديم تمتد من ضفاف الفرات غربا الى ضفاف النيل ، لأن بعض فبائلهم كاتت على عهد الفراعنة تضرب خيامها في البادية بين النيل والبحر الاحمر . وكان المصريون من قديم الزمان يعتبرون كل ما هو شرقى بلادهم الى حدود بابل بلادا واحدة يسكنها العرب على ماسنبينه في مايلي، ونكتفى الآن بالحدود العروفة ، وهي الفرات من قنسرين فخليج فارس فبحر العرب فانبحر الاحمر فخليج العقبة فحدود فلسطين وسوريا الى الفرات

أقسامها

واختلفت اقسامها ايضا باختلاف الاعصر ، فكانوا يقسمونها قديما \_

باعتبار طبائع أقاليمها ـ الى البادية في الشمال والحاضرة في الجنوب ، والبادية تشمل القسم الشمالي من تلك الجزيرة ، من مشارف الشام الى حدود نجد والحجاز . والقسم الجنوبي يشمل سائر جزيرة العرب ، وفيها الحجاز ونجد واليمن وغيرها . ثم أضاف اليونان الى هذين القسمين ـ قسما ثالثا سموه العربية الحجرية ـ أوبلاد العرب الصخرية Arabia Petra سببة الى بطرا في وادى موسى جنوبي فلسطين ، فأصبحت بلاد العرب عند بطليموس القلوذي ثلاثة أقسام : البادية ـ بلاد العرب الصخرية Arabia Petra وبلاد العرب السحيدة وبلاد العرب السحيدة العرب السحيدة العرب السحيدة العرب السحيدة العرب السحيدة الحويلة ودوماتة ( دومة الجندل ) وأورانا ( حوران ) وغيرها في البادية ، وبطرا وبصرى وجرش وعمان وأذرع وليزا وغيرها في العربية المجرية ، وسبأ ومأرب وظفار وحضرموت وعمان والحجر وغيرها في العربية السعيدة . فير ما ذكره من أسماء القبائل والأمم ، ومنها ما لم يعرفه العرب ـ وظل. تقسيم بطليموس مرعيا في أوربا الى عهد غير بعيد

اما العرب فيقسمونها الى اقسام طبيعية باعتبار المواضع واقاليمها .
واساس تقسيمها عندهم جبل السراة وهو اعظم جبال جزيرة العرب ،
عبارة عن سلسلة جبال تبدأ في اليمن وتمتسد شمالا الى اطراف بادية الشام ، فتقسم جزيرة العرب الى شطرين : غربى وشرقى . فالغربى سوهو اصفرهما سينحدر من سفح ذلك الجبل حتى يصل الى شاطىء البحر الاحمر ، وقد صار هابطا أو غائراً فسموه الغور أو تهامة . والقسم الشرقى اكبرهما ، يمتد شرقا وهو على ارتفاعه مسافة طويلة الى اطراف العراق والسماوة ، فسموه نجدا لذلك السبب . وسموا الجبل الفاصل بين تهامة ونجد « الحجاز » وهو جبال تتخللها المدن والقرى . وجعلوا ما تنتهى به نجد في الشرق حتى يصل الى خليج فارس بلاد اليمامة والبحرين وعمان وما والاها ، ويسمونها العروض . وسموا القسم الجنوبي وراء الحجاز ونجد بلاد اليمن وحضرموت والشحر

فجزيرة العرب تقسم بهذا الاعتسبار الى خمسسة اقسام كبرى :
الحجاز ، وتهامة ، ونجد ، والعروض ، واليمن ، وكل منها يقسم الى اقسام اختلفت اسماؤها وحدودها باختلاف الاعصر والدول : فالحجاز بشمل كل شمالى جزيرة العرب والطائف وجدة وينبع وغيرها ، واليمن بشمل معظم بلاد الجنوب ويعدون حضرموت والشحر منها واشهر مدنها الآن صنعاء وشبوة وغيرهما ، وتقسسم اليمن الى مخاليف \_ واحسدها مخلاف \_ وسنعود الى ذلك في اثناء تاريخها

# العرب

اذا قلنا « العرب » اليوم اردنا سكان جزيرة العرب والعراق والشام, ومصر والسودان والمفرب ، اما قبل الاسلام فكان يراد بالعرب سكان جزيرة العرب فقط ، لأن أهل العراق والشام كانوا من السريان والكلدان. والانباط واليهود واليونان ، وأهل مصر من الاقباط ، وأهل المغرب من البربر واليونان والوندال ، وأهل السودان من النوبة والزنوج وغيرهم ، فلما ظهر الاسلام وانتشر العرب في الارض توطنوا هـذه البلاد وغلب لسانهم على السنة أهلها فسموا عربا

اما في التاريخ القديم على عهد الفراعنة والاشوريين والفينيقيين من فكانوا يريدون بالعرب اهل البادية في القسم الشمالي من جزيرة العرب وشرقي وادى النيل ، في البقعة الممتدة بين الفرات في الشرق والنيل في الفرب (۱) ، ويدخل فيها بادية العراق والشام وشبه جزيرة مسينا وما يتصل بها من شرقي الدلتا والبادية الشرقية بمصر بين النيل والبحس الاحمر . وكان وادى النيل هو الفاصل الطبيعي بين ليبيا في الفرب وبلاد العرب في الشرق . وكان المصريون بسمون الجبل الشرقي الذي يحد النيل في الشرق جبل العرب او بلاد العرب ، ويسمون الجبل الفربي جبل ليبيا في البيا المسرق جبل ليبيا المسرق عبل ليبيا المسرق عبل العرب او بلاد العرب ، ويسمون الجبل الفربي جبل ليبيا المسرق عبل ليبيا المسرق عبل ليبيا المسرق عبل العرب او بلاد العرب ، ويسمون الجبل الفربي جبل ليبيا المسرق عبل الهربي عبل ليبيا المسرق عبل الهرب او بلاد العرب ، ويسمون الجبل الفربي جبل ليبيا المسرق عبل الهرب الهرب الهرب الهرب ، ويسمون الجبل الفربي جبل ليبيا المسرق عبل العرب الهرب الهرب ، ويسمون الجبل الفربي جبل ليبيا المسرق عبل الهرب الهرب الهرب الهرب ، ويسمون الجبل الفربي جبل ليبيا المسرق عبل ليبيا المسرق عبل الهرب الهرب الهرب الهرب ، ويسمون الجبل الفربي عبل ليبيا الهرب الهرب الهرب ، ويسمون الجبل المسرق عبل ليبيا الهرب الهرب الهرب الهرب ، ويسمون الجبل المسرق عبل الهرب الهرب الهرب ، ويسمون الجبل المسرق عبل الهرب ال

ولفظ «عرب» في التاريخ القديم كان يرادف لفظ «بدو» أو «بادية» في أيامنا وهومعنى اللفظ في الغات السامية يقابلها في العربية «العرابة» في وادى موسى ، والاعراب سكان البادية خاصة ولا مفرد لها • على ان العرب كانوا يسمون جزيرتهم «عربة» (٢) ولما تحضر بعض قبائل العرب قديما واقاموا في مدن اليمن والحجاز وحوران وغيرها ، لم يعد لفظ «العرب» محصورا في «البدو» ، فتنوع معناه كما تنوع مسماه ، فاضطروا الى كلمات تميز بين الحالين ، فاستعملوا لفظ «الحضر» لأهل المدن و «البدو» لأهل البادية. والم يبق للفظ «العرب» من معنى البداوة الآن الا في مثل قولهم اعرابي، كما تقدم . وكان السبأيون (دولة سبأ) الى تاريخ الميلاد اذا ذكروا بعض قبائل الحضر وبدوها قالوا: «القبيلة الفلانية واعرابها» . وكان أولئك العرب أو البدو سكان تلك البادية في شمالي جزيرة العرب يقسمون الى العرب والبدو سكان تلك البادية في شمالي جزيرة العرب يقسمون الى العرب والمدود المورب والمدود والمورب والمدود والمدود والمورب والمدود والمدود والمدود والمورب والمدود والمدود والمدود والمورا المورب والمدود والمدود والمورب والمدود والم

<sup>(</sup>۱) هیرودولس ۱۱۲

<sup>(</sup>۲) یافوت ۲۲۲ ج ۲

قبائل وبطون وغشائر ، كما كان حالها قبل الاسلام وبعده

أما جنوبى جزيرة العرب ، بين خليج فارس والبحر الاحبر ، فكان اليونان القدماء يعدونه من اثيوبيا ( الحبشة ) فيجعلون الحبشة واليمن وضفاف خليج فارس اقليما واحدا يسمونه « اثيوبيا آسيا » (١) وسكانه أمم و قبائل تعرف بأسماء خاصة بها كالسبأيين والحميريين والمعينيين وغيرهم كما سيأتي

وما لبث اليونان أن استبدوا بالتمدن الشرقى ( الهرد عن الموا في الاسكندرية على عهد البطالسة حتى غيروا تلك الاسماء واطلقوا على الجزيرة كلها اسم بلاد العرب ، وقسموها الى أقسامها الثلاثة التي تقدم ذكرها . ثم قسمها العرب الى خمسة اقسام وسموا أهلها على الاجمال عربا ، بأطلاق الجزء على الكل ، كما اطلق الجفرافيون لفظ « آسيا » على قارة آسيا وكانوا يريدون بها على عهد اليونان آسيا الصفرى ، وأطلقوا افريقيا على القارة كلها وكانت اسم جزئها الشمالي فقط ، ولنفس هذا السبب اطلق اليونان على أهل جزيرة العرب لفظ ساراسين Saracen وهو اسم قبيلة من سكان أعالى الجزيرة يظن بعضهم أنها منحوتة من « الشرقيين » لأن تلك القبيلة كانت تقيم في شرقى جبل السراة (٢) ولذلك أيضا يعرف العرب عند السريانيين باسم « طاية » نسبة الى طيىء احدى قبائلهم . وعلى هاذا انقياس يسمى العرب أهل أوربا « أفرنج » وهو في الأصل أسم أمة منهم هم «الفرانك» . ويعرف السوريون اليوم بأسماء تختلف باختلاف المهاجر، فهم يسبمون في الآستانة « حلبية » لأن أقدم من نزح اليها منهم الحلبيون ، ويسمون في العراق « البيارتة » نسبة الى بيروت ، وفي مصر « الشوام » نسبة الى الشام لأن أهلها أقدم من هاجر الى مصر من السوريين

# من هم العرب ؟ واين هو مهد الساميين ؟

اصطلح المؤرخون في هذا العصر ان يسموا الشعوب التي تتفاهم بالعربية والعبرانية والسريانية والحبشية \_ والتي كانت تتفاهم بالفينيقية والاشورية والآرامية \_ «شعوبا سامية» نسبة الى سام بن نوح ، لأن هذه الأمم جاء في التوراة إنها من نسله ، وسموا لفاتهم اللفات السامية . ولا خلاف في ان «هذه اللفات متشابهة في الفاظها وتراكيبها ، وانها من أصل واحد يسمونه «اللفة السامية» ، كما تتشابه فروع اللفة اللاتينية أو فروع السنسكريتية ، وان فيقال مثلا أن اللفتين الإيطالية والاسبانية اختان أمهما اللفة اللانينية ، وان أفارسية والاوردية أختان أمهما السنسكريتية ، كما يقال أن لفات العامة في الفارسية والاوردية أختان أمهما السنسكريتية ، كما يقال أن لفات العامة في

<sup>(</sup>۱) Rawlinson, 1, 6% الى غلبت حضارتهم على حضارات شعوب المشرق

Glaser, Geo. 11, 230 (7)

الشام ومصر والمفرب والحجاز اخوات أمهن اللغة العربية الفصحى ، فهذه الامهات لا تزال محفوظة يمكن رد بناتها اليها ، أما أم اللغات السامية فلا وجود لها الآن ، وقد ظن بعض فلاسفة اللفة أنها العبرانية ، وزعم غيرهم أنها العربية ، وغيرهم أنها البابلية ، ولا تخرج أقوالهم عن حد التخمين

واختلفوا ايضا في موطن الساميين الاصلى ، ولهم في ذلك أبحاث طوبلة لا فائدة من ايرادها . ويقال بالاجمال أنها ترجع الى أثنين ـ الاول : رأى أصحاب التوراة أن مهد الانسان في ما بين النهرين ومنه تفرق في الارض ، فأشتق من الساميين الاشوريون والبابليون في العراق ، والآراميون في النشام ، والفينيقيون على شواطىء سوريا ، والعبرانيون في فلسطين الأعرب في حزيرة العرب ، والاثيوبيون في الحبشة . ومرجعهم في أثبات ذلك الى أقوال التوراة . ولا يقول هذا القول من علماء هذا العصر ألا قليلون (١)

#### \*\*\*

اما المستشرقون فنظروا فى ذلك باعتبار اللغات واشتقاقها ، فرات طائفة منهم مشابهة بين اللغات السامية والحامية (لغات افريقبا) فذهبوا الى ان مهد الساميين فى افريقيا ، ونظرا لقرب الحبشة من بلاد العرب اقليما ولفة قالوا أن مهد الساميين الحبشة ، ومن اصحاب هذا المذهب سالت وريتر. وذهبت طائفة اخرى \_ وفى مقدمتها سبرنجر ، وشريدر ، وونكلر الالمانيون وروبرتسن سميث الانجليزى \_ الى أن مهد الساميين جسزيرة العرب ، ومنها تفرقوا فى الارض كما تفرقوا فى صدر الاسلام ، ولهم على ذلك ادلة وجيهة ، بعضها لغوى والبعض الآخر اجتماعى أو أخلاقى ، وتطرف بعضهم فى ذلك حتى حصروا ذلك المهد فى بادية الشام الى نجد ، ومن ادلتهم على صحة مذهبهم أن اللغة العربية اقرب اخواتها الى اللغة ومن ادلتهم على صحة مذهبهم أن اللغة العربية اقرب اخواتها الى اللغة السامية الاصلية ، وأن فى العبرانية والآرامية آثار الحياة البدوية وهى عربية

وذهبت طائفة اخرى \_ زعيمها اجنازيو جويدى المستشرق الايطالى \_ الى ان مهد الساميين فى جنوبى الفرات ، واسند اقواله الى اسباب جغرافية طبيعية تتعلق بتفرق النبات والحيوان واسمائها فى اللفات السامية، وتوسع آخرون فى آرائهم من هذا القبيل ، فقالوا أن اصل الساميين فى الحبشة ، وأنهم عبروا الى جزيرة العرب من بوغاز باب المندب الى اليمن قبل زمن التياديخ ، وتكاثروا هناك وانتقلوا من اليمن الى الحجاز ونجد والبحرين ، ثم نزحت طائفة منهم الى قلسطين وفيها الفلسطينيون القدماء ، وطائفة الى العراق واهل العراق يومئذ السومريون او الاكاديون (٢) وهم طورانيون

Ency. Brit. Art. Arabia & Dussaud, 18 (1)

Grimm, IO & 14 (1)

(من جنس المغول) وقد تمدنوا وتحضروا ، وطائفة الى فينيقية - ففلب الساميون على تلك البلاد وانشأوا دول بابل واشور وفينيقية وفلسطين وغيرها ويرى اصحاب هذا المذهب أن العبرانيين نزحوا من الحجاز ، والآراميين من تجد لأن آرام معناها الجبال ونجد جبلية . ويستشهدون على صحة رأيهم بما ذكره هيرودوتس عن نزوح الفينيقيين في الاصل من شاطىء خليج العجم

ويقال بالاجمال أن مسألة مهد الساميين لا تزال من المسائل الفامضة التي يجب تركها حتى تتسع معارفنا بما يكشفونه من الآثار العربية والاشورية والبابلية وغيرها ومهما يكن من أمر ذلك المهد المهد الأمم التي تفرقت منه كانت تتكلم عند تفرقها لغة واحدة هي اللغة السامية الاصلية اثم تغيرت تلك اللغة حسب الاقاليم وعلى مقتضى ناموس الارتقاء وتباعدت الفاظها وتراكيبها ولا تزال تشترك في خصائص تميزها عن سهواها من اللغات الآرية والطورانية ( الله )

### البداوة غذاء الحضارة

فلندع البحث في ما هو قبل التاريخ ، ولنأت الى زمن التاريخ ، فيظهر لنا أن أقدم الأمم السامية التي تمدنت وخلفت آثارا هم البابليون ، فقد تمدنوا في الالف الثالث قبل الميلاد (١) وهو الزمن الذي نزح فيه الفينيقيون من خليج فارس الى سوريا (٢) على ما يظن . وكانت بابل بلاد حضارة وتمدن قبل ذلك الحين بأجيال وسكانها السومريون (١) ، فأقام الساميون اولا في غربيها ببادية العراق والشام ، وهم قبائل رحل يعيشون على السائمة والغزو مثل بدو هذه الايام هناك ، وكما كان بنو عجم وغسان في صلار الاسلام . فكان السومريون يستعينون بهم في محاربة أعدائهم ، كما كان الفرس والروم يستعينون باللخميين والفساسنة ، لأن الفلية كانت يومئذ للقوة البدنية . والحضارة تبعث على الرخاء والترف والانفماس في المُلَّذَات والركون الى الراحة فتذهب تلك القوة وتؤول الى الضعف. والبداوة تقوى الإبدان وتربى النفوس على الاستقلال ، فلذلك كان أهل الحضارة أو المدن يستعينون بأهل البداوة أو الجبال فيما يحتاج الى جهد . حتى أذا شاخت الدولة المتحضرة خلفها جيرانها البدو أو الجبليون بالفتح أو نحوه ، وقاموا مقامها واقتبسوا عادات أهلها وديانتهم . ثم لا يلبثون أن يدركهم الهرم فيخلفهم سواهم من أهل البادية ، سنة الله في خلقه . كان أهل البادية أو الجبال مصدر الفذاء للمدن: يحيون أهلها بالنزول بينهم والتزوج منهم ك

<sup>(</sup>به) عن العربواصل تسميتهم ، أنظر جوادعلى، تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج ١ ص ١٦٩ وما يليها وما يليها م ١٥٠ وما يليها وما يليها ١٥٠ وما يليها (٣) دون مهد الساميين ، أنظر نفس الصحر والجزء ٢ ص ١٥٠ وما يليها لله المساميين ، أنظر تفس الصحر والجزء ٢ ص ١٥٠ وما يليها (٣) دودوتس ٢٦٤ (٣) دودوتس ٢٦٤ (٣)

ويربون لهم الماشية والسامه لغذائهم وركوبهم وكأن المدن مهلكة للأبدان والعقول: يأتيها البدو بنشاطهم وانفتهم فلا يلبثون أن يتحضروا ويركنوا الى الرخاء ، حتى تنحل عزائمهم ويتولاهم الضعف ويتغشى فيهم الذل ، فيأتى من يقوم مقامهم ، وقد يتسرب ذلك الفذاء (هذ) تدريجا بمن يفد على المدن من أهل الجبال المجاورة كما يجرى في سوريا لهذا العهد ، فأن مدنها تجدد قواها بمن ينزلها من أهل لبنان ، وأذا تأملت النهضة الاخيرة في الشنام رأيت القائمين بها أكثرهم من أهل ذلك الجبل النشيط (هيه)

هذا هو شأن العالم من قديم الزمان حتى الآن \_ فالعراق أو ما بين النهرين بلاد خصب ورخاء ، نزلها الطورانيون قديما : جاءوها وهم أهل بدية أو جبال ، فطاردوا قوما كانوا فيها من أهل الرخاء لم يصلنا خبرهم ، وانشأوا فيها تمدنا حسنا ، واتخذوا آلهة وشرائع ، واستنبطوا كتابة دسورية تحولت بتوالى الإجيال الى الشكل المسمارى المعروف. ولما تحضروا وغلب عليهم الرخاء ، جاءهم الساميون من البادية وغلبوهم على ما فى أيديهم ، وأخذوا آلهتهم وشرائعهم وزادوا فيها أو حسنوها ، وقد تدرجوا في التغلب والتحضر على الاسلوب الآتى :

كان الساميون في أعالى جزيرة العرب ، وقد خيم بعضهم في البادية بين العراق والشام ، فالقيمون منهم قرب الفرات كانوا يتسربون تدريجا الى المدن المجاورة ، فمن تحضر منهم هناك خدم دولتها في الحروب او غيرها مما يحتاج الى قوة بدنية ثم يندمج في أهلها . وكان سكان المدن يسمون أهل تلك البادية «آراميين» (۱) أي أهل الجبال ، وأهل ما بين النهرين يسمونهم «عمورو» أي أهل الفرب ، لأن بلادهم واقعة غربي الفرات وهو اسمهم القديم في بابل \_ وقد يراد بالعمورو أهل غربي الفرات من بدو وحضر الى البحر المتوسط (۲) \_ تم سموهم «عريبي» أو عرب ، ومعناها أيضا في اللغة السامية الاصلية « الفربيون » ، وكانوا يسمون بلادهم «مات عريبي » أي بلاد الفربيين أو بلاد العرب ، وبما أن تلك البلاد صحراء بادية صار لفظ «عرب » في اللفات السامية يلل على البادية أيضــــا ومنها الاعرابي في العرب ، بهذا المعنى سماهم المصريون القدماء ايضاً « شاسو » العرب البدو أو أهل البادية كما سيأتي

ويشبه ذلك ماحدث في مصر لهذا العهد ، فانهم يعبرون عن الشمالعندهم

<sup>(</sup> الم الم الما الما الما المساوية النشطة الما المساوية النشطة

<sup>( \*\*</sup> المعران ، وقد قصلها ابن خلدون المسهورة في دورة العمران ، وقد قصلها ابن خلدون في القصول الثلاثة الاولى من البساب الثاني من « المقدمة » وهذه القصول هي :

<sup>«</sup> في أن أجيال البدو والحضر طبيعية » و « في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي » و « في قدم أهل البادية والبدو »

انظر ﴿ المقدمة \* طبعة بيروت ا حد ١ ص ٢١٢ - ٢١٧

بانبحرى لأن البحر فى شمالى بلادهم ، وعن الجنوب بالقبلى ومدلوله فى الاصل جهة قبلة الكعبة . ومنها تسمية شرقى الدلتا بالشرقية واهلها شرقاوية ، وما يليها الى الفرب « الفربية » ، ويسمون أهل شمالى افريقيا مغاربة لأنهم فى غربى بلادهم

تلك كانت عادة القدماء في تسمية الأمم بمساكنهم بالنظر الى غروب الشمس أو شروقها ، ولذلك كان العبرانيون يسمون العرب «أهل المشرق» لأن مقامهم في تلك البادية يقع شرقى فلسطين ( الهر )

( الله عنا يوجز المؤلف آراء الباحثين والعلماء في أصول الساميين وهجراتهم وعلاقاتهم ببلاد الرافدين والشام ومصر والحبشة ، وهي آراء كثيرة دارت حولها منافشات طويلة لم تنته الي نتيجة حاسمة الى اليوم ، ونظرا لكثرة ماكتب في الموضوع في كافة اللفات ، رايت أن أدل القارىء على أهم النظريات ومن قال بها :

اولا : وأي القائلين بأن أصل الساميين بلاد الرافدين ، وأهمهم :

Alfred von Kremer: Semitische Cultur-Entlenungen aus Pflanzen und Thierreiche in Das Ausland. Band IV.

Ignazio Guidi: Della Sede Primitiva dei Popoli Semitici, Roma 1879. Hommel, Die Namen der Soeugthie re bei deni südsemitischen Voelkern. Leipzig 1879.

Die semitischen Voelkern und Sprachen, 1881.

ثانیا : رأی من عارض هذا الرأی وذهبالی خطئه :

Theodor Noeldeke: Semitische Sprachen. Leipzig 1879.

ثالثا: رأى من قال بأن الموطن الاصلى للساميين جزيرة العرب :

Alais Sprenger: Das Leben und die Lehr Muhammads. Berlin 186.

Syce: Assyrian Grammar, London 1872.

Eberhard Schraeder: Die Abstam mung der Chaldaer und der Ursitz der Semiten in ZDMG XXVII 1873.

De Geoje: Het Vaterland der Semitische Volken.

Carl Brockelmann: Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. Berlin 1908.

Ditlief Nielsen: Handbuch der alt-arabischen alterlumskunde, Kopenhagen, 1927

Robertson Smith: Kinship and Marriage in Early Arabia.

رابعا : رأى القاتلين بأن الموطن الاصلى للساميين ليس في جزيرة العرب ولا في بلاد الرافدين ، وانما قد يكون في شرقى افريقية في ناحية الصومال ، أو شمالي افريقية : Palgrave : Arabia in Encyclopaedia Britannica.

Brinton: The Cradle of the Semites. Philadelphia 1890.

Barton: A sketch of Semitic Origins, Social and Religious Study: N.Y. 1809.

خامسا: رأى القائلين بأن أصل الساميين بلاد أرمينية أو بلاد العموريين ( الشسام وحوض الفرات ):

John Peters: Semitic Origins, in journal of the American Oriental Society, XXXIX.

Clay: Amurru, the home of the Northern Semites. Philadelphia 1909. ويبدو من خلال المناقشات أن الرأى السائدهو القائل بأن أصل الساميين في جزيرة العرب وأستنادا الى هذا الرأى بحث العلماء أسباب هجرات الساميين خارج شبه الجزيرة ، وهنا تختلفنا الاراء مرة أخرى ، واليك أهم الاتجاهات في هذا الموضوع :

اولا: رأى من قال بأن جزيرة العرب كانت في الاعصر السحيقة خصبة الارض وافرة الزروع مثل بلاد الهند اليوم ، ثم تغير مناخها ومال الى الجفاف شيئا فشيئا ، فأخذ أهلها بهجرون منها في موجات بفصل احداها عن الاخرى الفرعام تقريبا ، وعلى رأس القبائلين بنظيرية الحفاف هذه : ...

### أقسام تاريخ العرب

اصطلح مؤرخو العرب أن يقسموا تاريخ العرب قبل الاسسلام الى قسمين : العرب البائدة ، والعرب الباقية ، ويريدون بالبائدة القبسائل القديمة التى بادت قبل الاسلام ، والباقية عندهم قسمان :

١ ـ العرب القحطانية من حمير ونحوها من أهل اليمن وفروعها

٢ - العرب العدنانية في الحجاز وما بليها . واختلف نظر الباحثين في العرب من هذا القبيل اختلافا كثيرا لا فائدة من ذكره

وقد تبين لنا بدرس أحوال العرب وتاريخهم من أقدم أزمانهم ألى ظهور الإسلام أنهم مروا بثلاثة أدوار كبرى .. كانت السيادة في الدور الأول أو القديم لقبائل القسم الشمالي من جزيرة العرب وأكثرهم من العرب البائدة ، وفي الدور الثاني المتوسط كانت السيادة فيه لعرب القسم الجنوبي وأكثرهم من القحطانية ، والدور الثالث أو الاخير عادت السيادة فيه الى الشمال وينتهي بظهور الاسلام ، وأكثر قبائله من العدنانية ، فلا بأس أذا تابعنا انقدماء في تقسيمهم مع ما يقتضيه ذلك من التعديل في أثناء الكلام

فنقسم هذا التاريخ الى ثلاث طبقات :

- (١) المرب البائدة أو عرب الشمال
  - (٢) القحطانية أو دول الجنوب
- (٣) العدنانية أو عرب الشيمال في الطور الثاني

Leoni Caetani: L'Arabia preistorica e l'essicamento della terre = Studi dei Storia Orientale.

ثانيا : رأى من عارض نظرية الجفاف، وذهب الى أنها لا تستند الى أسس علمية ، وأن سبب الهجرات هوضعف حكومات اليمن وتحول طرق التجارة مما أدى الى الفوضى والفقسر وفساد النظام العام :

وقد عالج أهذه المسكلات وناقشها نغر من علماء العرب المحدثين » دون أن يبدو فيها رأية مؤيدا بآدلة علمية

انظر الناقشة عند

جواد على : العرب قبل الاسلام ، حد ١ ص ١٤٨ وما يليها

الطبقة الأولى والعراق والعراق

# عرب الشمال

### في الطور الاول

يقول العرب أن هذه الطبقة تشتمل على عاد وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم الاولى وحضرموت ومن ينتمى اليهم ويسمونها العرب العاربة ، وأنهم من أبناء سام \_ قال أبن خلدون : « وكان لهذه الأمم ملوك ودول في جزيرة العرب ، وامتد ملكهم فيها الى الشام ومصر في شعوب منهم ، ويقال أنهم انتقلوا الى جزيرة بالقرب من بابل لما زاحمهم فيها بنوحام ، فسكنوا جزيرة العرب بادية مخيمين ، ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وأطام وقصور ، الى أن غلب عليهم بنو يعرب بن قحطان » (ا) ، وقال في مكان آخر : « أن قوم عاد والعمالقة ملكوا العراق » (١)

واذا تدبرت ما نقله العرب عن القبائل البائدة رأيتهم يقسمونهم الى قسمين : العماليق من نسل لاوذ بن سام " وسائر القبائل البائدة من نسل ارم بن سام (٣) . قال ابن خلدون : « كان يقال عاد أرم ، فلما هلكوا قيل ثمود أرم ، فلما هلكوا قيل نمرود أرم ، فلما هلكوا قيل سائر ولد أرم أرمان » (٤)

فالعرب يعدون العرب البائدة ساميين من نسل أرم ، أى آراميين ، الا العمالقة فيقولون انهم من نسل لاوذ بن سام أخى أرم ، ويقولون أنهم ملكوا العراق « بابل » ثم نزحوا منها الى جزيرة العرب . فهذا القول على اختصاره \_ يوافق خلاصة ما وصلنا اليه بعد النظر في ما اكتشفه العلماء في بابل واشور من النقوش ، أو قرأوه في كتب اليونان وغيرهم

وايضاحا للموضوع نقدم الكلام في العمالقة ، الأنهم في اعتقادنا أصل سائر العرب البائدة ، أو هو اسم يشملهم جميعا (\*)

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۲۸ ج ۱ (۲) ابن خلدون ۲۵۱ ج ۲ (۱۳) حمزة ۱۲۲ و ۱۲۸

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ٧١ ج ٢ (\*) بجدر بنا أن نقف هنا لحظة لنلقى نظرة هامة على رأى المؤلف في العرب البائدة ومذهبه

في تقسيمهم الى طبقتين ينقسم عرب ما قبل الاسلام - في رأيه الى: العرب البائدة أو الطور الاول لعسسرب التسمال ، والعرب العاربة وهم أولاد قحطان ، والعرب المستعربة وهم الاسماعيلية، أو الطور

الثاني لعرب الشمال ففيما يتعلق بالعرب البائدة ، أو الطور الأول لعرب الشمال ، فيذهب الوّلف الى أنهم جميعا من أولاد سام بن نوح ، وينقسمون بعد ذلك الى فريقين :

ا ... أولاد لأود بن سام ، وهم العمالقة أو العماليق

ب ... أولاد أرم بن سام ، وهم بقية العرب البائدة وقال : «فهذا القول على اختصاره = وقد أخد هذا الرأى عما قاله ابن خلدون في القدمة ، وقال : «فهذا الرأى عما قاله ابن خلدون في القدمة ،

يريد المؤرخون بالعمالقة قدماء العرب ، وخصوصا اهل شمالي الحجاز مما يلئ جزيرة سينا الذين فتحوا مصر باسم الشاسو ( البدو أو الرعاة )

يوافق ماوصلنا اليه بعد النظر فيمااكتشفه العلماء في بابل وأشور من النقوش ، أو قراوه في كتب اليونان وغيرهم ، وايضاحا للموضوع نقدم الكلام في العمالقة ، لانهم في اعتقادنا أصل سسائر العرب البائدة أو هو اسم يشسملهم جميعا »

أي أنه أخف برأى ابن خلدون في أن الممالقة وبقية العرب البائدة أبناء عم

ثم انفرد بالقول بأن العمالقة أصل العرب البائدة جميعا

وقد نسم العمالقة الى : عمالقة العراق (وأدخل فيهم الاشوريين والبابليين) ، وعمالقة عمر

أى أنه جمل دول آشور وبابل وما أنشأه الهيكسوس في مصر من أسرات دولا عربية وبدالك وسع نطاق تاريخ العرب قبل الاسلام وزاد في عمقه الى درجة لم يذهب اليها مؤرخ الخر ، وجهل العرب أصلا من أكبر أصول الحضارات في العالم القديم

وهادا المذهب جدير بالتقدير : وقد تركته في متن الكتناب على حاله ، لانه مذهب واضح لمؤرخ كبير ، ولا زال تاريخ العرب قبال الاسلام غامضا مبهما تختلف الاراء حول كل نقطة من نقطة ، ولا يدرى أحد أى هذه الآراء هو الصحيح على وجه التحقيق

ولا بد لنا مع هذا من أن نثبت هنا الخرما انتهى اليه الرأى في موضوع طبقات العرب قبل الاسلام: ٤ نذكره للمقارنة والايضاح :

ينقسم ألعرب ثلاث طبقات هي : العسرب البائدة - العرب العادية - العرب المستعربة

#### ١ ــ العرب البائعة

هم أولاد لود وارم ابنى سام بن نوح ، وقد أنجب سام أبناء كثيرين أهمهم لود وارم وافخشه ، ومن الأولان تسلسلت قبائل العرب البائدة كما يلى :

#### لود ( وهولاوذ )

طسم عمليق جرجان جديس اميم عبد ضخم فارس اى ان خسة من شعوب العرب البائدة من سل لود ، ومن بين هؤلاء العماليق اولاد عمليق ارم الماليق الأرم الماليق الأراء الماليق الأراء الماليق الاراء الماليق الاراء المود جديس (على بمض الآراء)

أى أن أثنين من شعوب العرب البائدة من نسل اللم ، هما عاد وتمود ، ويضاف اليهما جديس على بعض الآراء

ويضّاف الى أولئك الثلاثة جرهم الاول جدقبيلة جرهم الاولى ، وهي غير جــــرهم الثانية وهي قعطانية

ويهمنا أن نقف لحظة عند العماليق الدين جعلهم جرجي زيدان أصحاب حضارات بابل وأشور وما أقامه الهيكسوس في مصر من دول

ورد السم العماليق في التوراة ، وجعلهم الاخباريون أبناء لاوذ بن سام ، ومنهم من حمله ابن أرفختما

وكان العماليق على أصبح الآراء يسبكتون جنوبي فلسطين ، ومن هنا كان العداء الشديد بينهم وبين العبر انيين ، وهذا يغسر لنا سرعداوة التوراة لهم =

ويسميهم البونان «هيكسوس» ، وأصل لفظ « العمالقة » مجهول ، والغالب في نظرنا انهم نحتوه من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها بجهات العقبة أو شماليها \_ حيث كان العماليق على قول التوراة \_ ويسميها البابليون « ماليق » أو « مالوق » (١) فأضاف اليها اليهود لفظ «عم» أى الشعب

ي وبسبب هذه العداوة كثر تردداسم المماليق في التوراة ، ورويت عنهم القصص ، وبالغ الناس في أوصاف أجسامهم وضخامتها ، وجعلوهم أقدم شعوب الارض ، وكانت لهم غارات على ما جاورهم من أراضي الرافدين ومصر : واستقر بعضهم فيها ، ونشأت عن ذلك أساطير كثيرة عن ملكهم في هذه البلاد وما أقاموه فيها من دول ، حتى ذهبوا الى انهم ملكوا بابل واشور دهرا طويلا

وهدا هو الذي جعل جرجي زيدان يذهب الى أن حضارات البابليين والاشوديين عربية ، لان الذين أقاموها في رأيه هم العمائيق من العرب البائدة ، ومنهم حمورابي وقد أيد المؤلفة رأيه بما فيه الكفاية

٢ ـ المرب المارية

هم اولاد قصطان بن عائر (ویقال له هدودایشه ) بن شالخ بن آرفخشه بن سام بن نوح به آی آنهم د علی دای نسابه العرب د اباناء عمومه العرب البائدة و دین جیل قصطان وجیل لود وارم جیلان

والى قحطان ينتسبه أهل اليمن

وقد اصطنع الاخباريون لقحطان نسبا الى نوح ، فجعلوه ابن الهميسع بن تيمن بن بنت ابن سام بن نوح

وهم جيل قديم دخل الجزيرة بعد زوال أمم العرب البائلة واستوطن اليمن

٣ - العرب المستعرية

هم المدنّانية ، أبناء عدنان بن اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام ، وهو اول من نزل منهم جزيرة المرب الوسكن مع ابنائه مكة ، وتكاثروا فيها وفي شمالي شبه الجزيرة ، وقد عاشعدنان في أيام بختنصر وقتل في معركة قامت بين قومه وبختنص ، فمضى أبناه معدوك فجمعا من كان من أهلهما في حران وعادا بهم الى مكة

وعدناان هو نزار

القحطانية والمعنانية

لم يقسم العرب أنفسهم أيام الجاهلية الى عدنانية وقحطانية ، ولا نلحظ شيئًا من ذلك على أيام الرسول صلى أله عليه وسلم

وأول ما تلحظ ذلك في الخلافات الأولى بين المهاجرين والانصار ، فنرى حسان بن تابت ينتصغه للانصار ويسمى شاعر الانصار وشاعر البمن وشاعر القرى

اي أنتا نرى في ذلك الوقت المبكر ارتباطابين اليمن والانصار والقرى

ونرى أيضا بوادر المداء بين اليس متمثلين في الاتمسار ، ومعد متمثلين في قريش ، أى أن النافسة بين مكة ويثرب ايقظت المنافسة بين اليمن ومعد ، فانتسب البثربيون ألى يمن ، والمكيون الى معد وهو مضر ونزاد ، وكلما زاد السراع بين الجانبين في أيام الاسلام ذهب كل فريق يلتمس لنفسه انسابا أعلى وأقدم ، حتى صارت اليمن قحطانية وقريش علنانية

ووجد القحطانيون أن العدنانيين يفخرون عليهم بالنبوة ، فجدهم ابراهيم ومنهم الرسول (صلعم) فلهوا يربطون انسابهم بالانبياء ، وصنعوالانفسهم النسب اللي يردده الاخباريون،

أى أن انقسام العرب الى قنطانية وعدنانية لم يكن قبل الاسلام وانها جاء بعده وقد تكون له اسباب قاريخية، ولكنهاليست بالقوة التي نتصور ، انها هي ذكريات قديمة

اجتهد الاخبساريون في تزويدها بأسساطي من التوراة حتى صارت الى ما نرى ومن هنا يشك معظم المؤرخين في انسساب العرب كما تروى في كتب التاريخ الاسلامي ، ويرون أن العرب أخلوها عن التوراة وما اليهامن مصادر الاسرائيليات

وصاحب القضل في بحث هذه الناحية هو جوادزيهر في كتابه الغلا الادراسات اسلامية العلامية القضل Egnaz Goldziher : Muhammednische Studien 2 Bde.

وهو معتمد الدكتور جواد على في مناقشاته الطويلة لهذا الموضوع الهام في الجزء الاول من الريخ العرب قبل الاسلام "

Record of the Past I.26.57. (1)

أو الأمة فقالوا: « عم ماليق » أو « عم مالوق » ، فقال العرب عماليق ! أو عمالقة ثم اطلقوه على طائفة كبيرة من العرب القدماء فجاريناهم في هذه التسمية

وقد تقدم أن النسابين يرجعون بأنساب العرب البائدة الى ارم وينسبون العماليق الى أخيه لاوذ وهم فى خلاف كثير من هسندا القبيل . وسنعول على ما شسهده التاريخ من أحوال هذه الأمم وما كان لها من السلطان فى ذلك العهد . وكان للعمالقة دولتان كبيرتان ، احسداهما فى العراق ، والاخرى فى مصر

### العمالقة في العراق (4)

اقدم من ذكر سيادة العرب على العراق كاهن كلدانى اسمه بروسوس Perossus من اهل القرن الرابع قبل الميلاد ، عاصر الاستكندر وبعض خلفائه . وكان عالما باللغة اليونانية ، فنقل تاريخ بلاده اليها وجعل كتابه هدية الى انطيوخوس ملك سوريا . وقد ضاع ذلك الكتاب ، وانما عرفه الناس من نصوص نقلها عنه أبولو دوروس وبوليسنور من أهل القرن الاول قبل الميلاد ، وعنهما نقل أوسابيوس ، وسنسلوس ، ويبال بروسوس تاريخه بالخليفة حتى ينتهى الى أيامه ، وقد وضع للدول التى توالت على ما بين النهرين جدولا هذا نصه :

| سنو حکمهم | عدد ملوكها          | اسم الدولة      |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 847       | 1.                  |                 |
| .X.37.    | 7.                  | دول بعد الطوفان |
| .Y • 8    |                     | دولة بادي       |
| لها)      | ( ضاعت <b>ار</b> قا | دول آخری        |
| 804       | ٤٩ ُ                | دولة الكلدان    |
| 480       | 1                   | دولة العرب      |
| 077       | 80                  | دولة الاشوريين  |

<sup>(</sup>ع) يتابع الؤلف هذا رايه في اصل الهيكسوس؛ وهو رأى مستنتج من أقوال بعض مؤدخى المرب والؤرخ الكلداني بروسوس الذي عاش بعد عصر الهيكسوس بنحو خمسة عشر قرفا ؛ ولم يعد بين المؤرخين من يقول بهذا الرأى ؛ خاصة وقد أثبتت الابحاث الحديثة أن سبب دخول اولئك الرعاة مصر هجرة قبائل مغولية من قلب اسيا نحو الغرب ؛ فتدافعت الشعوب التي كانت تسكن هضاب ايران وبلاد الرافدين ونواحي سوريا غربا فغربا ؛ وهكذا نزلت قبائل من رعاة بوادي الشام وشبه جزيرة سينا وصحراء مصر الشرقية وأرض الدلتا ؛ وكانت مصر اذ ذلك في فترة ضعف داخلي في نهاية أيام الاسرة الثالثة عشرة ، أي أن الهيكسوس ماهم الا بدو هده الصحاري التي ذكرناها ، وما يقال من أنهم ابتكروا العجلات وادخلوها والحصان في مصر غير صحيح ؛ لانهم أخلوا ذلك كله عن مغول قلب اسيا

انظر : Etienne Drioton, L'Egypte وجون ویلسون ، الحضارة المعربة ، هربالدکتور احمد فخری ، من ۲۵۷ وما بلیها وقد انتقد المؤرخون هذا الجدول لما في قسمه الاول من المبالفات وعدوه خرافيا ، الا كلامه عن دولة مادى وما بعدها فقد عدوه تاريخيا . وفي جملة ذلك دول العرب التي يقول بروسوس أن عدد ملوكها تسعة وسنى حكمها ١٤٥ سنة تأتى بعد دولة الكلدان وتنتهى بدولة الاشوريين . ودولة العرب المشار اليها توافق مايسميه المؤرخون الآن الدولة البابلية الاولى أو دولة حمورابى ، نسبة الى حمورابى الشهير أكبر ملوكها وصاحب أقدم كتب الشريعة في العالم (١) والمعول عليه اليوم أن حمورابى هذا من أهل القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد . وبروسوس لم يذكر دولة العرب بتفصيل بليل على كيفية نسلطها على بابل بالفتح أو بالصلح أو بالتهزو

وللمستشرقين أقوال في دولة حمورابي هذه ، هل هي دولة العرب التي ذكرها بروسوس ؟ . . واختلفت آراؤهم في ذلك . وقبل التقدم الى ابداء راينا في هذه الدولة نذكر فذلكة من تاريخ تلك البلاد وأحوالها في أول أمرها

#### حكومة ما بين النهرين قديما

كانت حكومة ما بين النهرين قديما أقرب الى شكل الاقطاع منها الى الدولة المنظمة ، فكانت تقسم الى امارات أو مشيخات تفصل بينها مجارى الماء أو الجداول أو الاقنية المشتقة من الفرات ودجلة ، تتألف كل مشيخة من هيكل وكهنة عليهم رئيس يسمونه « باتيسى » هو الحاكم وصاحب الاقطاع ، وتحته نائب بياشر الحكومة وله قصر أو قصور لخاصته من الشرفاء ، وحول تلك القصور أكواخ أو بيوت صغيرة يقيم فيها العمال والفلاحون . وتسمى تلك « المملكة » الصغيرة باسم اله ذلك الهيكل . فكان والفلاحون ، وتسمى تلك « المملكة » الصغيرة باسم اله ذلك الهيكل . فكان الصغيرة ، يتفاوت رؤساؤها قوة وسطوة بتفاوت مواهبهم . فيتفق أن يطمع الصغيرة ، يتفاوت رؤساؤها قوة وسطوة بتفاوت مواهبهم . فيتفق أن يطمع وينشىء دولة يدفع خبرها وببقى ذكرها (٢) فيصبح ذلك الرئيس ملكا عاما تعرف دولته باسم اله هيكله ! وتبقى سائر المشيخات أو الامارات أو تعرف دولته باسم اله هيكله ! وتبقى سائر المشيخات أو الامارات أو المالك الصغيرة مستقلة بأمورها الدينية تحت سيطرته . ذلك كان شأن ما بين النهرين قبل تمدنها ، فلما نزلها السومريون والاكاديون عمم كل منهما سطوته على أحد قسميها الشمالى والجنوبى وفتحوا ما حواليهما منهما سطوته على أحد قسميها الشمالى والجنوبى وفتحوا ما حواليهما

ولما جاءها الساميون نزلوا أولا في القسم الشمالي منها ثم الجنوبي وانتشروا انتشارا كثيرا . ثم نبغ سرجون الاول سنة ٣٨٠٠ ق٠٥٠ واستقل بمملكة بابل هو وابنه نرام سين . ويؤخذ من نصب اكتشفوه هناك في العام

Ther Alte Orient, IX. 3. (٢) ه د د د ا جزء ٤ م ١٦ الهلال سنة ١٢ جزء ٤ م ١٥ الهلال سنة ١٣ جزء ١٤ م

قبل الماضى ان هذا الملك سامى العنصر لأنه كتب فتوحه بلغة سامية . فيكون الساميون قد شاركوا السومريين في الحكم من ذلك العهد البعيد (١)

وامتدت سلطة سرجون وأبنائه من بلاد الفرس فى الشرق الى البحر المتوسط وجزيرة سينا فى الفرب ، واسم هذه الجزيرة عندهم مفان ( أو معان ) . ولسرجون هذا فى آثار بابل حكاية عن ولادته ونشوئه تشبه قصة موسى . وارتقت بابل فى أيامه ارتقاء عظيما ، وتوالى عليها بعده ملوك ودول لا محل لذكرها هنا ، حتى ضعف أمر السومريين فأتيح للساميين الاستبداد بالسلطة . وأول ملوكهم اسمه « سساموابى » أى « سسام أبى » أو ابن سام » وهو داس دولة حمورابى أو الدولة البابلية الاولى

# دولةحموراب

### او الدولة البابلية الاولى (泰)

من سنة ٢٤٦٠ ق.م - ٢٠٨١ ق. م

استولی ساموابی اولا علی شمالی بابل نحو سنة ۲۶٦ ق.م ، و کان جنوبیها بومئذ فی حوزة ملك عیلامی . و خلف ساموابی ابنه « سامو لیلا » وانتقل الی بابل فاتخذها کرسیا لمملکته و هو اول من فعل ذلك . و توالی بعده خلفاؤه من اسرته کما سیأتی ، حتی افضی الملك الی حمورابی و هو سادسهم ، فناهض العیلامیین فی الجنوب وعلیهم ملك اسمه فی آثار بابل « كدر لاقمر » و هو « كدر لاعومر » التوراة ، والظاهر أن كدر لاعومر فتح بابل اولا ثم غلبه حمورابی فی السنة الشلائین من عمره و ذهب بدولة العیلامیین ، ثم مشی حمورابی بفتوحه غربا الی البحر المتوسط و دخلت اشور فی حوزته . و خلف حمورابی ملوك من اسرته آخرهم « شمسودیتانا » اشور فی حوزته . و فلف حمورابی ملوك من اسرته آخرهم « شمسودیتانا » خرجت السیادة منه الی دولة اخری حکمت ۳۲۸ سنة ثم دولة القاصیة سنة . ۱۸ ق.م . و فی ایامها خرجت سوریا و فلسطین من سلطة بابل واستقلت اشور بحکومتها و اول من استقل بها رؤساء حکومتها

وكانت بابل عاصمة غربى آسيا لا يثبت امير على امارته الا بعد أن يشخص اليها وينال التصديق على انه « ابن بعل » ، كما أصبحت رومية بعد انحلال المملكة الرومانية وبفداد فى أواخر الدولة العباسية ، وفى أثناء ذلك قامت بين أشور وبابل منازعات تفلبت فيها أشور سنة ١٢٨٠ ق٠٠٠ ففتح تفلات ننيب بابل ، وأصبحت من ذلك الحين ولاية أشورية ، وأخيرا دخلت أشور كلها فى سلطة كورش الفارسى سنة ٣٨٥ ق٠٠ (١)

فالآراميون الذين نزلوا بادية العراق والشام تسرب بعضهم الى العراق،

Pritchard, Ancient Near-Eastern Documents New-York, 1950. (۱)
Ency. Brit, ed. London, Supl. art, Babel

<sup>(</sup>بوسفه اليهودي) فيما يذكرانه عن تاريخ بابل القديم . وقد تقدمت معلوماتنا الآن تقدما اليهودي فيما يذكرانه عن تاريخ بابل القديم . وقد تقدمت معلوماتنا الآن تقدما عظيما جعل ماذكره برحوشا ويوسفه اليهودي مجرد اقاميس تاريخية لم شبت منها الا قوله ان دولة حمورابي كانته دولة سامية ، وهي اللولة الكبيرة الثانية التي أقامها الساميون في بلاد بابل وتسمى أيضا بالانتصاد البابلي الثاني ، أما الدولة الاولى أو الانتصاد البابلي الاولى فينسبان الى سرجون وصحة اسمه بالبابلية شروكين ومعناها الرئيس المختار ومن الثابت انه حكم ابتلاء من سنة ١٨٠٠ق م ولايعرف على وجه التحديد من أين آتي قومه فيلجب بعض العلماء الى أن أصلهم في اليمن أو جنوبي الجزيرة العربية أو نجد أو صحراء الشمام ، ومن الثابت أن الناس في دولة حمورابي في بابل كانوا يتكلمون لغة سامية قريبة من الحميية ، وكانوا يكتبونها بالحروف النهرية ، وهذا قريب مما يقوله الؤلف هنا الحميية ، وكانوا يكتبونها بالحروف النهرين ، ترجمة محرم كمال ، مجموعة الالغه كتاب ،

على جارى العادة فى تفذية المدن من نتاج البادية ، وتحضروا وتولى بعضهم الملك فى الالف الرابع قبل الميلاد (١) وظل سائرهم فى البادية غربى الفرات تستعين بهم الدولة عند الحاجة ، وامتازوا عن اخوانهم المتحضرين باسم أهل الفرب (عمورو ثم عربى) كما تقدم ، واختلفت لفة المتحضرين منهم عن لفة البدو ، كما اختلفت لفة العرب الذين نزلوا الشام ومصر بعد الاسلام عن لفة الذين ظلوا فى البادية

وفي أواسط الالف الثالث قبل الميلاد دخل الآراميون في دور جديد ، فتدرجوا في الرقى بما امتازوا به من النشاط ، فحازوا الارضين وملكوا الاقطاع ، وفي جملة المالكين « سموابي » جد عائلة حمورابي ( ﴿ ) ، فاستعان بأبناء قبيلته في توسيع دائرة سلطته . وفعل خلفاؤه فعله ، حتى امتد لواء سلطانهم على معظم المدن العامرة في غربي آسيا ، وعرفت دولتهم بالدولة البابلية الاولى ، وعدد ملوكها ١١ ملكا حكموا ثلاثة قرون ، بين انقرن ٢٤ ، والقرن ٢٤ ، والقرن ٢١ قبل الميلاد ، وهذه اسماء ملوكهم ومدة حكمهم : (٢)

| الىسنةق.م      |   | منسنةق.م | مدة حكمه   | اسم الملك |
|----------------|---|----------|------------|-----------|
| cሊግን           | _ | 7137     | 41         | ساموابي   |
| <b>۲۳۷.</b>    |   | ۲۳۸۵     | 10         | شاموليلو  |
| 7770           | _ | 177.     | <b>{</b> o | زابوم     |
| 2417           | _ | 7440     | 1.6        | اميل سين  |
| <b>Y X Y Y</b> | _ | 7414     | ٣.         | سينموبليت |

King, 228. (1)

<sup>(</sup>ﷺ) انشأ الدولة التى ينتسب اليها حمورابى ملك يسمى سومو ـ ابوم Eoumou-Aboum وهو السمى هنا ساموابى ، وكان ملكا قويا بدا حكمه سنة ٢٢٢٥ قبل الميلاد ومد نفسوذ بابل على سومر وأكد ، وحقق بصورة نهائية وحدة بلاد الرافدين تحت صولجان واحد بعد محاولات متعددة دامت ألفى عام ، وقد تلاثى الجنس السوميرى بعد ذلك ، ولم يعد اسم سومير يذكر الافى المراسيم ، واتسع مدلول اسم أكد حتى أصبح ينسمل الاقليم كله ، وأصبحته بابل عاصمته السياسية والدينية ، وقد مات سومو أبوم سنة ٢٢١٢ ق ، م واليك أسماء من خلفوه حتى حمورابى :

| قه | 1177 - 1711 | سومو لا أيلوم |
|----|-------------|---------------|
| •  | 1177 - 1170 | <i>ذبيوم</i>  |
| 7  | 1188 - 11M1 | ابيلل سين     |
| •  | TITE - TIET | سين موباليت   |
| •  | T-XI - TITM | حمورابي       |

انظر : ديلابورت ، نفس المسدر ، س ٢ وما يليها

وانظر من حمورابی ص ۱۸ وما یلیها

Maspero. (1)

| اسم الملك                | مدة حكبه | منسنةق.م    | i | الىستق.م |
|--------------------------|----------|-------------|---|----------|
| مســـــــ<br>حمورابی     | 00       | 7777        | - | 7777     |
| ميرو بي<br>شيمسوايلونا   | ۲0       | 2422        | _ | 1117     |
| ابيشوع                   | 40       | 1117        |   | 1177     |
| بی رئ<br>عمی دیتانا      | 70       | 7177        | _ | 4317     |
| عمى صادوقا<br>عمى صادوقا | 78       | <b>718V</b> |   | 7117     |
| شمسوديتانا               | 41       | 7117        | _ | 7.84     |
| ( المجموع )              | 488      |             |   |          |



حمورابي بين يدى اله الشمس

هذا ما اورده ماسبرو عن ملوك هذه الدولة ، وقد خالف كلاى فى بعض التفاصيل من حيث مدد الحكم (١) مما لا يعتد به بالنظر لما نحن فيه

وفي اثناء هذه الدولة ظهر ابراهيم الخليل وهاجر من اور الكلدانيين، وقد بلفت الدولة البابلية قمة مجنها في أيام حمورابي ، فأنه كان فاتحا عظيما ومصلحا كبيرا ، ومنجملة البلاد التي فتحها «سومر» أو «شومر» أي بلاد السومريين ، فصار من جملة ألقابه «ملك بابلوشومر» فذهب بعضهم لذلك أن حمورابي هذا هو «امرافيل» ملك شنعار الوارد ذكره في الاصحاح الرابع عشر من سفر الحليقة ، لتقارب اللفظ والمعنى لأن حمورابي تكتب أيضا والمعنى لأن حمورابي تكتب أيضا تقلب الى «شينار» اوشنعار بسهولة(٢) والزمن متقارب بين الملكين

### تمدن دولة حمورابي

كان السومريون (\*) قبل هذه الدولة

Clay, 127 (1) Clay, 145, (1)

( ( الشومريون جنس هندى أوربى أقبل من قلب أسيا واستقر في وسط بلاد الجزيرة وانشأ به دولة نافشت الاكديين على السلطان زمناطويلا )

والاكديون ساميون ولكنهم كانوا أضعف من السومريين بنا النزاع بينهم وبين السومريين ، وهونزاع السومريين ، وهونزاع طويل انتهى بالقضاء على السومريين وكلاشي أمرهم وسيادة الساميين على البلاد كما ذكرناه

قد اتخذوا دينا ووضعوا شريعة واخترعوا كتابة ولهم لغة خاصة . فلما غلبهم الحمورابيون اقتبسوا تمدنهم ونظمهم كما فعل العرب المسلمون بعدهم بدولة الفرس . وكان الحمورابيون في أول دولتهم يستخدمون اللغة السومرية في المكاتبات ، ثم اهملوها بالتدريج حتى ذهبت وذهب معها العنصر السومرى (۱) وبقى العنصر السامى ، كما تغلب العنصر العربى بمصر والشام بعد الاسلام بتغلب اللغة العربية ، ولكن الحمورابيين استبقوا الخط السومرى وهو القلم المسمارى ، لأنهم استخدموه في تدوين السائهم وزادوا فيه أحرفا لم تكن في السومرية



القلم المسماري القديم على عهدالسومريين لا يزال شكله صوريا

وكان القلم المذكور في اصل وضعه صوريا مثل الهيروغليفي المصرى كما ترى في الشكل ، ثم تشوه شكله بالاستعمال وباستخدام المسامير في طبعه على هذه الصورة المحمدة

اما المسلمون فأهملوا الاقلام (اى الخطوط) التى كانت شائعة قبلهم فى العراق ، وفارس ، والشام ، ومصر ، وهى : الفهلوى ، والكلدانى ، والبقطى ، وغيرها ، ونشروا قلما حملوه معهم كان يستخدمه عرب مشارف الشام ، وأعالى الحجاز ، وهو الحرف النبطى ، وتكيف بتوالى الاجيال حتى صار الى الحرف العربى المعروف ، وعم العالم الاسلامى العربى وغير العربى

اما تعدن السومريين فاقتبسه الحمورابيون ورقوه وزادوا فيه ، كما فعل المسلمون بتعدن الروم والغرس ، وأكثرهم عناية في ذلك حمورابي ، فأنه جمع الشرائع ونظمها وبوبها فعرفت باسمه ، وقد رتبها في ٢٨٢مادة وجدوا نسخة منها سنة ١٩٠١ في بلاد السوس منقوشة بالحرف المسمارى على مسلة

King 228, Clay 93. (1)

من الحجر الاسود الصلب طولها سبع اقدام ، وتدل تلك الشريعة على تقدم تلك الأمة في سلم الاجتماع الى ارقى ما بلغت اليه تلك الصور ، ولا سيما في شروط الزواج والطلاق والتبنى والارث ، واليك خلاصة ذلك :

### نظام الاجتماع

#### طبقات الناس

كان الناس في ذلك المصر ثلاث طبقات: الاحرار ، والعبيد ، وطبقة متوسطة بينهما عبرنا عنها بالموالي ، على نحو ما كان عليه العرب في صدر الاسلام ، فان المولى عندهم أرقى من العبد وأدنى من الحر . وأسم المولى عند البابليين « ماشنكك » ، وفسرها الأب شايل المستشرق الشهير بما يفابل لفظ « مسكن » في العبرانية ، ومعناها صعلوك او فقير « مسكين » ، وقد يتبادر الى الذهن انهم يريدون بهذه الطبقة من الناس العامة غير الاشراف ، ولكننا رايناهم يعبرون عن العامة بلفظ آخر هو في لسانهم « مار اومية » أي ابن الأمة أو الصانع ، فربما كان أقرب الى ما يعبر عنه عند الرومان بلفظ Pièbe ، على أن آلمولى عند البابليين كان يقتني العبيد ويملك الارضين ، وقد يتزوج من بنات الاحرار ، ولكنه أحط منزلة وأقل مسئولية منهم في نظر القضآة . فالمجروح اذا مات من جرح وكان حرا فالدية نصف من فضة ، واذا كان مولى فالدية ثلث من فضة. واذا عالج طبيب مريضا وشفى على يده وكان حرا دفع عشرة شواقل فضة ، واذا كان مولى دفع خمسة شواقل أو كان عبدا فشاقلين، واذا كسر أحد عظم رجل حريكسر عظمه ، فاذا كان المكسور عظمه مولى يفرم الضارب منا من الفضة ، واذا كان عبدا فنصف من ، وقس على ذلك، ويشبه هذا ماكان عليه اليهود في عصر التوراة ٤ فقد ذكروا لهم ثلاث طبقات : الاحرار ، فالعبيد ، وطبقة بينهما يسمونها بالعبرانية (جر أو غر) وقد ترجموها بلفظ « غريب أو اجنبي » ، وكثيرا ما كان أهل التقوى من اليهود يسمون انفسهم بهذه الكلمة مضافة الى اسم الله أوالملك، فيقولون مثلا: «غر ملك» أو «غر عشتروت» 4 على نحو ما يراد من قولنا عبد الملك أو مولى اللات . ولكن الماشنكك عند البابليين أرقى في الهيئة الاجتماعية من الفر عند اليهود

### المراة والزواج

العادة في الأمة المؤلفة من طبقات متباينة أن أهل كل طبقة تتزاوج فيما بينها ، ويندر أن يحصل التزاوج بين طبقة وأخرى ، الا ما قد يقتنيه

الاحرار من الجوارى على سبيل التملك . ولكن يؤخذ من شريعة حمورابى أن العبيد عند البابليين قد يتزوجون من بنات الاحرار زيجة شرعية ، ولكن يظهر أن ذلك خاص بعبيد القصر الملكى أو من يجرى مجراهم . والزواج في كل حال لايعتبر نافذا عندهم الا بعقد مكتوب ، شأن أرقى الأمم المتمدنة اليوم . والمحافظة على الحقوق الزوجية شرط واجب . وعقاب الزنا القتل ذبحا أو غرقا ، الا اذا التجأت المرأة الى رجل آخر وزوجها غائب في أسر وليس عندها ما تقتات به ، فأن شريعتهم تجيز لها المعيشة في بيت ذلك وليس عندها ما تقتات به ، فأن شريعتهم تجيز لها المعيشة في بيت ذلك الرجل عيشة الزوجين ، حتى اذا عاد زوجها من أسره عادت اليه ، وأذا كانتياب الزوج فرارا من الحرب أو نحوه فأنه أذا عاد لا ترجع اليه أمرأته ، ترغيبا في الشجاعة الحرب أو نحوه فأنه أذا عاد لا ترجع اليه أمرأته ، ترغيبا في الشجاعة

ومن شروط الزواج عندهم أن الرجل يقدم للفتاة مالا ، من قبيل المهر الشائع في الشرق ، يسمونه «حق العروس » أى ثمنها ، وهي تأتى من بيت أبيها بمال يسمونه المهر (الدوطة) . فكأن البابليين الفوا في حقوق الزواج عندهم بين عادات الشرق والفرب . والمهر وحق العروس كلاهما للمرأة ، ويحفظان باسمها الى حين الحاجة . واذا لم تتزوج الفتاة تأخذ المهر من أبيها ، كأنه حق مفروض لها منذ الولادة ، واذا لم تأخذ مهرها فلها سهم في الارث ، وكذلك حق العروس للشاب ، فانه يعين للفلام من صفره ليقدمه الى عروسه عند زواجه

والطلاق عندهم في يد الرجل ، فاذا اراد تطليق امراته وقد ولدت اولادا دفع اليها مهرها وقال لها : انت طالق ، فتطلق ، ولكنها تتولى تربية اولادها بنفسها ، ولها في مقابل ذلك حصة من دخل زوجها ، فاذا شب اولادها استولت على سهم مثل اسهمهم من الارث ، واذا لم يكن له اولاد منها دفع اليها حق العروس وارجع اليها المهر وطلقها ، على أن المرأة اذا ابغضت زوجها لا يعجزها طلاقه بالحق ، فانها تقول له : « لست لك » ويتقاضيان الى الكاهن أو القاضى ، فاذا كان زوجها مخطئا أخذت مهرها ورجعت الى بيت أبيها ، واذا كانت دعواها افتراء تطرح في الماء ، والرجل ليس مطلق الحرية في الطلاق ، فهو لايستطيع تطليق امرأته اذا كانت مريضة ، بل يتزوج سواها اذا أراد ، وتبقى هى في بيته باقى حياتها وهو يعولها ، واذا أبت البقاء في بيته دفع اليها مهرها وأعادها الى بيت أبيها بعولها . واذا أبت البقاء في بيته دفع اليها مهرها وأعادها الى بيت أبيها

والزواج وثيق العرى عند البابليين ، فان الزوجين حقوقهما متبادلة وواجباتهما مشتركة ، وكل منهما مسئول عن الآخر حتى في الحقوق المدنية.

فاذا كان على أحدهما دين فالآخر مسئول عنه . فاذا تأخر الرجل عن وفاء دين عليه قبض الدائن على امرأته حتى تفيه . وكذلك المرأة اذا كانت مدينة وعجزت عن الدفع ، فالدائن يقبض على زوجها حتى بفيه حقه ، ولو كان الدين قبل الزواج ، الا اذا تعاهد الزوجان الا يسأل أحدهما عما على صاحبه من الدين قبل الاقتران . أما الدين الذي يحدث بعد الزواج فهما متضامنان فيه ..

ليس للرجل عندهم أن يقتنى سرية الا اذا لم تلد امرأته أولادا ، فاتخاذه السرية لأجل النسل فقط ، ولذلك فالمرأة قد تأتى الى زوجها بجارية تلا أولادا ، فلا يجوز له حينئذ أن يقتنى سرية . على أن الجارية \_ ولو ولدت له أولادا \_ فليس لها حقوق الزوجة ولا منزلتها ، وأذا ادعت ذلك فلمولاتها أن تكبلها بالحديد وتعيدها الى منزلة الاماء . فالمرأة عندهم مساوية للرجل في الحقوق ، تتعاطى كثيرا من أعماله التجارية والزراعية فضلا عن أشغالها المنزلية ، وهى تنتظم في سلك الكهان ، وكهانة النساء عندهم أربع درجات : (1) الكهانة الكبرى ، ولا يشترط فيها البتولية ، ولا تمنع الكاهنة من مهرها الذى هو حق لها من بيت أبيها ، وأسم كاهنة هذه الدرجة في اللفة البابلية « نينان » أى السيدة المقدسة ، ويشترط في صيرتها الطهارة والقداسة ، لذلك كانت الحسكومة تحميهن وتدافع عن صيانتهن . (٢) كهانة العذارى ، واسمها « كالاتى » ، وليس لصواحبها مهر من آبائهن . (٣) الكهانة المقدسة ، ويشترط فيها البتولية فصواحبها مهر من آبائهن . (٣) الكهانة المقدسة ، ويشترط فيها البتولية فصواحبها فصاحبة النذر المذكور كالكاهنة المقدسة ، لكنها ترث من أبيها آرثا كاملا فصاحبة النذر المذكور كالكاهنة المقدسة ، لكنها ترث من أبيها آرثا كاملا

### التبنى

كان التبنى شائعا عند البابليين في عصر حمورابى ، فاذا لم يرزق أحدهم أولادا وكان في نفسه ميل الى البنين لغرض من الاغراض ، أخذ من بعض الوالدين طفلا يربيه عنده ويتبناه ولهم في التبنى شروط حسنة ، من جملتها رعاية حرمة الوالدين ، فاذا تبنى أحدهم غلاما ثم آذى أبويه يرجع الفلام الى بيت أبيه ، ويشترط في ثبوت حق التبنى أن يسمى الولد باسم الوالد الجديد ، فاذا رباه وسماه باسمه لايسترجع ، واذا كان المتبنى صائعا فعليه أن يعلم الولد صناعته ، فاذا فعل ذلك فالولد له ، واذا تبنى الرجل ابنا وسماه باسمه ، ثم تزوج الرجل وولد له أولاد وأراد أن يخرج الرجل ابنا وسماه باسمه ، ثم تزوج الرجل وولد له أولاد وأراد أن يخرج مال أبيه غير العقار ، على أن الرجل عندهم كان يتبرأ أحيانا من ابنه مال أبيه غير العقار ، على أن الرجل عندهم كان يتبرأ أحيانا من ابنه

لصلبه ، ولكنه لم يكن يستطيع ذلك الا بين يدى القاضى ، فيقول للقاضى :

« انا أتبرأ من أبنى » ، فينظر القاضى فى الاسباب فأذا لم يجد مسوغا رفض الطلب ، وأذا وجد مسوغا أجل الحكم لعل الأب يرجع عن عزمه ، فأذا لم يرجع أجاز له التبرؤ منه . وأولاد الرجل من جاريته لا يكونون أولاده شرعا الا أذا دعاهم أولاده ، فأذا فعل ذلك كان لهم ما لأولاد الزوجة من حقوق الارث ، وأذا لم يدعهم فلا يرثون ولكنهم يعتقون

#### الارث

لايميز البابليون في حق الارث بين الذكر والانثى ، ولكن للوالد أن يمنع بعض أولاده من الارث أذا ثبت ما يستدعى ذلك ، على أنهم كانوا يختلفون عن سائر الأمم في مسألة المهر وحق العروس . فأن الرجل أذا ولد له أولاد فأول مايفعله أن يفرض للذكور حق العروس وللاناث المهر (الدوطة) ، فمن تزوج منهم في حياة والده أخذ حقه أو مهره ، فأذا توفي الأب فللعزب من أولاده أن يستولوا علىحق العروس أو المهر ، فضلا عن أسهمهم من الارث ، ثم أن المهر الذي تأتى به المرأة من بيت أبيها يكون ملكها وحدها ، ويورث على مقتضى ذلك. فأذا تزوج رجل أمرأة وولدت له أولادا وتوفيت فمهرها والهده ، وأذا توفيت ولم تلد أولادا فألمهر يرجع لأبيها وليس لزوجها ، والهبة كانت عندهم نحو ما هي عندنا الآن ، فأذا وهب الأب شيئا لأحد والهبة كانت فتقسم تركته على الاولاد ، وتبقى الهبة لصاحبها

## التجارة ونظام الحكومة والعلم

### التجارة

والتجارة كانت عندهم قانونية بعقود وصكوك ، وعندهم شروط للرهن والوديعة مما لا يقل عما عند الأمم المتمدنة اليوم ، مع مراعاة حال تلك الايام . فالبيع بلا عقد باطل ، والدين بلا صك لفو . ومن شروط اقتضاء الدين عندهم ، اذا عجز المدين عن تأدية ما عليه ، أن يقبض الدائن على امرأة المدين وأولاده ، فيخدمون في بيته حتى يستوفي حقه ، فاذا لم يوفه يخدمون ثلاث سنوات ثم يطلقون

ومما يعد من حسنات التجارة في ذلك العهد البعيد ، أن الحكومة هي التي تتولى تسعير السلع ، أو تقدير أجور الصناع وأصحاب ألمهن ، حتى الاطباء والبياطرة ، فقد فرضت للطبيب أجرة ، وللبناء أجرة ، وللنجار أجرة ، والقت عليهم تبعة ما يقع على يدهم من الخطر أو الضرر ، فالطبيب

اذا عالج مريضا بسكين من معدن فأتلف عينه بها تقطع يداه ، والبناء اذا بنى بيتا وسقط على صاحبه فقتله يقتل البناء . واذا سقط البيت ولم يقتل صاحبه بناه البناء من ماله ، واذا بنى النجار سفينة غير محكمة فهو مسئول عن اصلاحها ، وقس على ذلك أجور الرعاة ، والملاحين ، والدواب ، والسفن ، وغيرها مما يطول شرحه ، وكانت ادارة الحكومة منظمة في عهد هذه الدولة ، وفيها بريد لضبط المواصلات وسرعتها

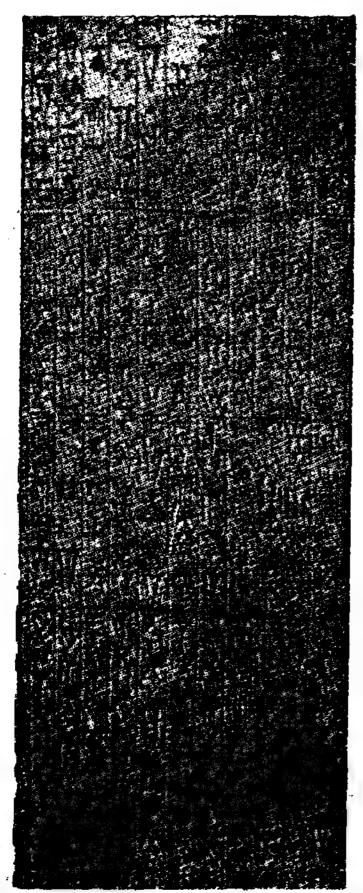

قطاة من نمي شريعة حمورابي

وقدكشفوا في آثار زيبارا أنقاض مدرسة لتعليم الاطفال ، وهذه أول التمدن القديم ٤ أي منذ أربعة آلاف سنة 4 وكان فيها (قرميدات) عليها دروس للأطفال والأحداث فيالحساب والهجاء وجداول الضرب ومعجمات ونحوها (١) واكتشفوا كشيرا من الكتب والرسائل المنقوشة على الاحجار أو القرامية ، وأكثرها لحمورابي ، وفيها الصكوك والعقود والمسائل الرياضية والارصاد الفلكية والنصوص التاريخية والادعيسة الدينية. ومن اكبر أدلة الرقى فى ذلك العهد أنالرأة كانت متمتعة بحريتها واستقلالها ، مثل نساء هذا التمدن ( الله ) ، وكن يتعاطين المهن القلمية ، وانخرط جماعة منهن في خدمة الدواوين والمصالح الاميرية (٢)

فاذا صح أن هذه دولة عربية ، كما سنبينه في الفصل الآتي ، كان العرب أسبق أمم الارض ألى سن الشرائع وتنشيط العلم، وأنهم بلغوا في نظام الاجتماع ما لم يبلغ اليه معاصروهم ، وأدركوا من الرقى الاجتماعي ما لا يزال بعض الأمم المتمدنة في هذا العصر بعيدين عنه

Clay. 166 (١٢) يريد مثل النساء في حضارتنا الراهنة (١٤) Clay. 182. (١)

وما زالت الدولة البابلية الاولى ( الحمورابية ) قائمة ، حتى غلبت على أمرها كما تقدم ، فخرج بعض أهل الدولة فرارا من ذل الفالب الى أخوانهم في جزيرة العرب ، وانشأوا في اليمن دولة عربية عرفت بدولة المعينيين ، كان لها شأن كبير في تاريخ اليمن قبل دولة سبأ وحمير ، كما سيأتى في كلامنا عن الطبقة الثانية أو العرب القحطانية أو دول الجنوب ويوافق ذلك قول العرب أن العمالقة وغيرهم من العرب البائدة جاءوا جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام (١) (\*)

### هل دولة حمورابي عربية ؟

ان قولنا: « دولة حمورابي عربية » الا يتبادر منه الى ذهن القداريء انه مثل قولنا: « دولة الاسلام عربية » ، واذا صحت عربية تلك فلا يستلزم أن تكون لفتها مثل لفة القرآن ، ولا أن عادتها وديانتها مثل ما لعرب قريش ، فان بين الدولتين ٢٧ قرنا ، والامم تتغير عاداتها ولفاتها بتغير الاقاليم وتوالى العصور

لا خلاف في أن دولة حمورابي سامية الاصل ، ولكنهم اختلفوا في نسبتها الى فرقة من الفرق السامية ، وعندنا أنها من بدو الآراميين ، وهم عرب ذلك العصر أو العمالقة ، والأدلة على ذلك هي :

(۱) أن بروسوس (برحوشا) مؤرخ الكلدان ذكر بين الدول التى حكمت بابل دولة سماها «عربية» ، وذكر عدد ملوكها وسنى حكمها كما تقدم ودولة حمورابي أقرب دول بابل عهدا من الزمن الذيعينه بروسوس للدولة العربية ، وعدد ملوكها وسنو حكمها تقربان مما لتلك ، فقد ذكر لتلك الدولة تسعة ملوك حكموا ٥١٧ سنة ، وظهر من الآثار أن ملوك دولة حمورابي ١١ ملكا حكموا ٣٣٤ سنة ، والفرق بين الحالين أقل من الفرق بين قول العرب عن دولة حمير وبين ما ظهر من أحوالها بعد قراءة الآثار الحجرية في اليمن

(٢) أن سكان بادية العراق كانوا يعرفون عند أهل بابل باسم «عمورو» أي أبناء المغرب ، وهذا الاسم يشمل كل من سكن غربى الفرات من الأمم السامية ، وفيهم الآراميون في الشام وبدوهم في باديتها، وفي التاريخ القديم أن الكنعانيين اكتسحوا فلسطين في القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد ، واخرجوا أهلها الاصليين ، ويوافق ذلك نزول بدو الآراميين وانشاء تلك

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۱۸ ع ۲

<sup>(</sup> الله على المؤلف هذا عن الحضيارة البابلية ، نقلا عن كتاب كلاى في ضوء على الكتاب المقلس من بابل » ( راجع قائمية المراجع ) صحيح في جملته ، وأن دخلت عليه عمد يلات استخلصها العلماء من وثائق جديدة

الظر : دي لابورت ، نفس الرجع ، ص ٨٨وما يليها

الدولة فيها واسمهم عمورو كما تقدم ، ثم سموهم « عريبى » ومعناها أهل المفرب أيضا ، والطبرى يسمى جد العمالقة « عريب »

(٣) أن بين لفة بابل التي خلفتها دولة حمورابي في مابين النهرين واللفة العربية مشابهة لا توجد بينها وبين سائر اللفات السامية \_ منها ، أولا : حركات الاعراب (الرفع والنصب والجر) فانها في لفة بأبل كما هي في العربية تماما ، ولا وجود لها في سائر اللفات السامية قديما ولا حديثا ، الا آثارا ونها في لفة بطرا وتدمر (١) لأن أهلهما من بقايا العمالقة وسيأتي بيان ذلك. ثانيا: التنوين قانه في البابلية ميم وفي العربية نون وهما تتبادلان. ثالثا: علامة الجمع في البابلية « ون » كما في العربية ، وهي « ين » في السريانية ، و « يم » في العبرانية. رابعا: صيغ الافعال في البابلية أقرب الى الصيغ العربية مما الى سائر اللفات السامية. خامسا: أن بعض الاسماء التي سقط ا بعض حروفها بالاستعمال في السريانية والعبرانية لاتزال محفوظة في البابلية كما في العربية ، مثل «انف» فانها كذلك فيهما وقد سقطت نونها في العبرانية والسريانية . ومما يستحق الالتفات أن معظم هذه الخصائص تشترك فيها العربية والبابلية (الاشورية) دون اللغة السريانية أو الكلدانية ، مع أن هذه متخلفة عن البابلية • ولكن يظهر أن الكلدانية فقدت هذه الخصائص بتوالى الاجيال بالحضارة وحفظها العرب لبداوتهم ، لأن اللفة مع خضوعها لناموس الارتقاء في التنوع والتغير فهي أحفظ لنفسها في البادية مما في المدن ، بل هي تتغير بالانتقال من البداوة الى الحضارة وليس بتوالى الازمان عليها (٢)

(3) ان أسماء ملوك هذه العائلة عربية التركيب والمعنى ، مثل «ساموابى» اى «ابى سام» و «شمسو ايلونا» اى الشمس الهنا (٢) ، وقد عثروا فى آثار هذه الدولة ببابل على اعلام كثيرة تشبه الاعلام العربية مشابهة كلية لفظا ومعنى . ولايخفى ما لهذا الدليلمن قوة الحجة ، لانكلامة تمتاز بتسميات خاصة ، حتى اننا لنعرف جنس الرجل من معرفة اسمه ، فاذا كان اسمه نقولايدس ، أو قسطنطيدس مثلا عرفنا أنه يونانى ، وإذا كان اسمه فرحيان ، أو لكيجيان ، أو كركور ، عرفنا أنه ارمنى . وبمثل ذلك نعلم أن وطسن ، وجكسن ، وروبرتسن من أسماء الانجليز ، ووستنفيلد ، وشيلر، وبويفلد ، من أسماء الفرنسيين . حتى أنك تعرف مسقط رأس الرجل من اسمه , وعلى هذا الفرنسيين . حتى أنك تعرف مسقط رأس الرجل من اسمه , وعلى هذا القياس نحكم على عربية دولة حمورابى أذ كانت أسماء رجالها عربية ، وهذا جدول من أسماء مربية فى اليمن وغيرها (٤) :

Dussaud, 108 (1) Encyc. Brit. XXI 651 Art, Sem (1)

Babylonian Expedition, vol. III (1) King, 240 (7)

| الشعب العربي الذي<br>يتبعه صاحب الاسم | يقابلها في العربية | الاسماء اليابلية |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| سب                                    | ابيشع              | ابى يشوع         |
| سيأ                                   | عم صدق             | عمى زادويا       |
| ¥                                     | يدع أيل            | يدح ايلو         |
| « والصفا                              | أشمس               | شمسو             |
| » B                                   | عبدايل             | عب <b>دا</b> يل  |
| <b>y y</b>                            | عبد                | عبدو             |
| <b>5 &gt;</b>                         | خليل               | خليلو            |
| <b>)</b> )                            | يدع                | يديح             |
| <b>n</b> n                            | يدعت               | يديحت            |
| ) )                                   | ودايل              | اخي ودايل        |
| R C                                   | عزرائيل            | عزيرو            |
| , ,                                   | ملك ايل            | يملك ايلو        |
| ))                                    | تفس                | نفسيان           |
| عدنان                                 | بلال               | بلال             |
| *                                     | مدركة              | دريك             |
| •                                     | نكور               | نكارو            |
| )                                     | قوين               | قرانو            |
| <b>y</b>                              | صعصعة              | صعصعة            |
|                                       |                    |                  |

#### \*\*\*

- (٥) أن معبودات البابليين كثيرة الشبه في استمائها واستماء اللين ينتسبون اليها بأقدم آلهة العرب في اليمن وغيرها ، مثل ايل ، وبل ، وشمس ، واشتار ، وسين ، وسمدان ، ونسر ، ويشع ، كما سنفصله في كلامنا عن أديان العرب قبل الاسلام
- (٦) أن الحمورابيين اتخلوا بابل قصبة لمملكتهم على حدود البادية ، قرب المكان الذي اختاره اللخميون كرسيا لدولتهم « الحيرة » بعد ذلك منحو ثلاثين قرنا ، والمكان الذي اختاره العرب المسلمون في آيام بداوتهم « الكوفة » عملا برأى عمر ، حتى « لايكون بينه وبين المسلمين ماء ، فاذا احب أن يركب راحلته اليهم ركبها »

## العمالقة فت مصر

# أو دولة الشاسو ﴿ هيكسوس ۗ ۗ

من سنة ٢٢١٤ - ١٧٠٣، ق.م

#### الساميون في مصر

من الاقوال الشائعة أن سكان وادى النيل القدماء من الشعوب الحامية نسبة الى حام ، أو الكوشية نسبة الى ابنه كوش ، كما كان سكان وادى الفرات ودجلة من الشعوب الطورانية . وقد نشأ الساميون في البادية بين هذين الواديين كما تقدم ، وأخذوا يتسربون اليهما والى العامر بينهما على شواطىء البحر المتوسط في سوريا وفلسطين ، وتدرجوا في ذلك من التسرب الى المهاجرة فالفتح والاستيلاء في بابل وفلسطين والشام

اما مصر فقد نزح الساميون اليها من عهد قديم جدا ، ويؤخذ من الاكتشافات الاثرية الاخيرة أن العصر الحديدى بمصر يبدأ بدخول الساميين اليها ، أى أن المصريين قبل دخول الساميين لم يكونوا يعرفون الآلات الحديدية ، فأتاهم الساميون بالحدادة في اقدم أزمنة التاريخ المصرى ، ولعلهم حملوا اليهم ذلك من وادى الفرات عن تمدن سومرى الاصل ، اكتسبه الساميون بالمجاورة قبل فتح بابل وحملوه الى مصر ، ومما يستدلون به على قدم نزوح الساميين الى مصر أن أقدم آنهة المصريين « فتاح » سامى الاصل (۱)

جاء الساميون مصر من الشرق اما بطريق برزخ السويس أو بالبحر الاحمر ، ولذلك ما برح المصريون منذ القدم يسمون بلاد العرب « الارض المقدسة » أو « أرض الآلهة » ، وعرفوا من الساميين عدة شعوب سموا كلا منها باسم ، وأطلقوا عليهم جميعا لفظ « عامو » أو « آمو » ، وهو سامى الاصل معناه الشعب ( الأمة أو العامة ) ، وذكروا أنهم نزلوا أطراف الدلتا وشرقيها بجوار بحيرة المنزلة . ولا تزال بعض الاماكن هناك تعرف بأسماء سامية (٢) وفي هليوبوليس ( عين شمس ) أدلة كثيرة على أصل منامي في عمرانها (٢) . وكانوا يميزون الشعوب السامية بأسماء خاصة منها « خار » أو « خال » يريدون به الفينيقيين

وكانوا يسمون أهل البادية من الساميين «شاسو» أى البدو وهم العرب أو العربي عند البابليين والمعنى واحد . وكان الشاسو يتنقلون في بادية

مصر الشرقية بين النيل والبحر الاحمر كما يتنقل فيها بدو هذه الايام وكان المصريون القدماء يسمون هذه البادية « تشر » أى الارض الحمراء تمييزا لها عن وادى النيل واسمه « كيمى » الارض السوداء (۱) ولم يكن انشاسو يقتصرون في مضاربهم على تلك الصحراء بل كانوا يرحلون بينها وبين جزيرة سيناء وما وراءها وربما اتصلوا باخوانهم بدو العراق لانهم جميعا من أصل واحد و « شاسو » و « عرب » بمعنى واحد

وكان للعرب في جزيرة سيناء وما يليها سيادة وحكومة من اقدم ازمنة التاريخ . فقد جاء في آثار بابل أن نرام سين بن سرجون المتقدم ذكره حارب قبيلة في تلك الجزيرة واسمها مفان سنة .٣٧٥ ق.م ، واسر اميرها وحمل بعض احجارها (٢) الى بلده . وجاء في تلك الآثار أيضا أن رجال هذه القبيلة كانوا يشتغلون بنقل التجارة برا الى بابل نحو سنة .٢٥٠ ق.م (٣) وكذلك قبيلة ماليق المتقدم ذكرها . ويظهر أن الشاسو كانوا قبل نزولهم بادية مصر يقيمون في أرض مديان وراء جزيرة سيناء لأن لفظ الشاسو يطلق أيضا على تلك الارض وهي قديمة في التاريخ جاء ذكرها في آئار بابل سنة .٣٥٥ ق.م

### دولة الشاسو

فهؤلاء البدو (أو الرعاة) كانوا يتنقلون في شرقى وادى النيل كما كان بدو الآراميين يتنقلون غربى وادى الفرات ، وكان الشاسو كثيرا ما يسطون على المصريين في مدنهم أو يقطعون عليهم السابلة للفزو والنهب من عهد مينا أول ملوكهم (٤) والمصريون يدفعون هجماتهم ويعدونهم من الاشقياء واهل الدعارة والسلب ويحتقرونهم لكنهم كانوا يخافونهم ، وكثيرا ما كان الفراعنة يستعينون بهم في حروبهم بعضهم على بعض لما كانوا يعرفونه فيهم من الشدة والشجاعة مثل سائر أهل البادية

ظل الشاسو دهورا على ما تقدم حتى سنحت لهم فرصة وثبوا بها على مصر وملكوها \_ وكيفية ذلك أن سنهات بن أمنمحعت ملك مصر لما مات أبوه في أواخر الدولة الثانية عشرة المصرية فر الى فلسطين من وجه أوسر تسن (\*) الذي خلف أباه \_ وقلما كان المصريون يخرجون من وادى النبل قبل ذلك الحين \_ وتزوج سنهات هناك أبنة ملكها عموانشي وتولى بعض أعمال الشام \_ ولما شاخ سنهات نال العفو وعاد الى بلده ، فجر ذلك الى علائق

King, 158 (1) Brugsch, 1, 16 (1)

Brugsch, 1, 51 (f) Grimme, II (f)

<sup>(4)</sup> هذا هو الاسم القديم لهذا الملك ، وقد صحح أليوم الى سينوسرت



متبادلة بين البلدين · فغى عهد أوسرتسن الشهائى شخص الى مصر ملك عربى اسمه ابيشع وزار خنوممتت أمير ولاية أورينكس فى مصر الوسطى ، وترى ذلك منقوشا على قبر هذا الملك فى بنى حسن ، وبعد قليل خرج أوسرتسن الثالث لفتح فلسطين انتقاما من ملكها ، فتحاكت المصالح ، ونقم المساميون جملة على المصريين ، فاغتنم العمالقة هذه الفرصة ووثبوا على مصر السفلى وملكوها بضعة قرون ، نحو الزمن الذى تملك به العرب بابل

ففى نهضة عربية منذ نيف واربعة آلاف سنة تشبه نهضة العرب فى صدر الاسلام ــ وللأمم ادوار تثب فيها وتغلب . فاغتنم العمالقة ضعف دولة النيل ودولة الغرات ، كما اغتنم المسلمون ضعف الروم والغرس بعد ذلك بثلاثين قرنا وكانت مصر على عهد الشاسو مضطربة وحكامها فى ضعف وانقسام ، كما كان الروم فى أواخر دولتهم . ووجد الشاسو فى مصرالسفلى من ينصرهم من أبناء لسانهم «الحار» أو الفينيقيين ، كما وجد المسلمون فى الشام والعراق من الأمم السامية المفلوبة على أمرها كالانباط والعبرانيين . فغتح العمالقة الوجه البحرى الى منف ، وتقهقر الفراعنة الى الصعيد فى أوائل القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد ، وما زالت مصر فى حوزتهم الى أول القرن الثامن عشر ، وعرفت دولتهم بدولة البدو ، واليونان يسمونهم أول القرن الثامن عشر ، والعرب يسمونهم العمالقة أو العرب البائدة

واما ما يعلمه العرب من اخبارهم فهو « أن بعض ملوك القبط استنصر ملك العمالقة بالشام لعهده \_ واسعه الوليد بن دومغ ، ويقال ثوران بن اراشة بن فادان بن عمرو بن عملاق \_ فجاء معه وملك مصر واستبعد القبط ، ومن ثم ملك العماليق مصر . ويقال أن منهم فرعون ابراهيم ، وهو سنان بن الاشل ، وفرعون يوسف وهو الريان بن الوليد ، وفرعون موسى وهو الوليد بن مصعب ، وذكر آخرون أن الريان بن الوليد يسميه القبط نقراوش ، وأن وزيره كان اطفير وهو العزيز صاحب قصة يوسف النح » . (١) فهذه الرواية ، مع اختلاطها واختصارها \_ تشبه ما قراوه على الإثار عن الفرصة التي سنحت للعمالقة حتى وثبوا على مصر

### هل الشاسو عرب ؟

أول من نبه الاذهان الى أن الشاسو المشار اليهم عرب يوسغوس ، المؤرخ الاسرائيلي المتوفى في أواخر القرن الأول للميلاد ، نقلا عن مانثون المؤرخ

<sup>(</sup>۱۱) این خلنون ۲۷ ج ۱۱

الاسكندرى المتوفى فى أواسط القرن الثالث قبل الميلاد ، فى معرض كلامه عن نشوء دولة الشاسو ، قال :

« واتفق على عهد تيماوس أحد ملوكنا أن الاله غضب علينا ، فأذن لقــوم لايعرف أصلهم جاءوا من الشرق وتجاسروا على محاربتنا ، وغلبونا على بلادنا وأذلوا ملوكنا وأحرقوا مدينا وهدموا هياكلنا وآلهتنا ، وساموا الناس ذلا وخسفا فقتلوا الرجال ، وسبوا النساء والاولاد ، ثم نصبوا عليهم ملكا وأسفلها ، وأقام الحامية في المعاقل لدفع الاشوريين عن وادى النيل اذا طمعوا فيه ، وبني مدينة أوارس في ولاية صان لهذه الغـــاية وحصــنها بالابراج والقلاع والاسوار ، وأكثر من حاميتها حتى بلغ عددهم ٢٤٠٠٠٠ ١ وكان سلاطيس يأتى اليها في الصيف لجمع الحنطة ودفع رواتب الجند وتمريسهم بالحرب . وبعد ١٣ سنة من حكمه خلفه ملك أسمه بيون وحكم ٤٤ سنة ، وجاء بعده أباخناس حكم ٣٦ سنة وسيبعة أشهر ، ثم أبوفيس ١٦ سنة ، ويانياس ٥٠ سنة وشهرا ، وأخيرا حكم أسيس ١٩ سنة وشهرين . وهؤلاء الستة أول من حكم من ملوكهم ، ولم يكفوا عن محاربة المصريين الأنهم كانوا يلتمسون ابادتهم . وكانت هذه الأمة تسمى هيكسوس Hyksos أي ملوك الرعاة ، لانها مؤلفة من ، هيك ، باللغة القدسة ملك و « سوس »: « راعى » ، ولكن البعض يقولون انهم عرب (١)

#### \*\*\*

ويرى بروكش ان لفظ هيكسوس ترد في الاصل الهيروغليفي الى لفظين : هيك ، وشاسو \_ الاول ملك ، والثاني « بادية » أو « بدو » ، وان الهيكسوس هم البدو الذين كانوا يتنقلون في الصحراء الشرقية أي العرب، ولم يعثروا على اسم هذه الدولة في الآثار المصرية ولا وقف وا الاعلى النزر القليل من آثارها . وجاء في الآثار أن أقواما غرباء تسلطوا على مصر السفلي حتى اخرجهم ملوك طيبة ، وكانوا يسمون بلفة العامة « مين » أو «منتي» من بلد اسمها بلسانهم « أشر » ويريد بها الشام ولكنها أقرب الى أشور، أما في اللفة المقدسة ( الهيروغليفية ) فاسمهم روتنو ، أو لوتنو ، وهم أهل الشام في اصطلاحهم . فالظاهر أن تلك الدولة كانت مؤلفة من الشاسو والفينيقيين وغيرهم من أهل الشام ، وكلهم ساميون وربما كان فيهم فرقة من عمالقة العراق . .

ولا خلاف في أن العنصر السامي تكاثر بمصر على عهد الشاسو من اليهود وغيرهم ، ولكن سلطتهم انحصرت في الوجه البحرى وظل المصريون متسلطين في الصعيد ، كما ظل الروم بعد الفتح الاسلامي متسلطين في القسطنطينية ،

Josephus, Wars of the Jews, 1, 19 (1)

وقد سنحت للفراعنة فرصة اخرجوا فيها العماليق من بلادهم ، ولم يستطع الروم ذلك مع المسلمين ، والارجح في اعتقادنا أن العماليات لم يتوارثوا الحكم بمصر وانما كانوا يتناهبونه على غير نظام ، وربما اقتسم الساميون تلك السيادة ، فاستولى الفينيقيون وهم من حضر الساميين خار ) على منازلهم بجوار المنزلة ، واستولى العماليق وهم بدو الساميين على اطراف الدلتا ، ولم يصل الينا من أسماء ملوكهم الا الذين عاصروا العائلة الخامسة عشرة ، وواحد من السادسة عشرة ، وواحد من السابعة عشرة ، ذكرهم مانيثون مع سنى حكمهم على هذه الصورة :

| مدة الحكم | اسم الملك    | مدة الحكم | اسم اللك        |
|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| ه سنة.    | بانياس       | ۱۳ سنة    | سلاطيس          |
| P3 (      | أسيس         | )) {{     | بيون            |
| » · ·     | ابابي آلاول  | » 47      | بيرى<br>أباخناس |
| b         | أبابي الثاني | ) T 1     | أبو فيس         |

وكانت مصر السفلى لا تزال عرضة للغيضان ، يفمرها المأء كل هام وتتعطل بها الاعمال ، ولم يستطع المصريون اخراجهم منها ولكنهم منعوهم من الصيد وهي أكثر عمرانا وثروة . ولم يقض الشاسو على التمدن المصرى كما قضى اخوانهم الحمورابيون عمالقة العراق على التمدن السومرى أو الاكادى . ولم يكن لهم تأثير في العمران المصرى كما كان لأولئك قبلهم ، وكما كان للعرب المسلمين بعدهم

وقد عنى الدكتور بروكش المشار اليه بدرس هذه المسألة ، وخلاصة ما رآه أن الملوك الفرياء الذين يسميهم المصريون « منتى » حكموا شرقى مصر مدة طويلة ، وقصبة ملكهم زوان وهوار واواريس على فرخ بلوسيوم وفيها حصونهم ، وقد تطبع أولئك الفرياء بطبائع المصريين واقتبسوا عاداتهم ، وتكلموا لسانهم وكتبوه وقلدوهم فى نظام الحكومة ، وكانوا يحبون العمارة فاستخدموا المصريين فى بناء المدن على النمط المصرى ، الا تمائيل كبرائهم فجعلوا لها شعرا فى الرأس والذقن وغيروا لباسها ، وكانوا يعبدون الاله نوب والالهين ست وسوتخ وسموه نوب ( الدهب ) وهو عند المصريين أصل الشرور ، وبنوا لهما فى زوان واواريس معابد فخمة ، ونحتوا التمائيل بشكل أبى الهول وغيره على حجارة من الصوان ، وكانوا يؤرخون من زمن ملك اسمه ( نوب ) فبلغ تاريخهم بعده ، . ؟ سنة ، واقتبس الصريون من مخاطة العمالقة معارف كثيرة ، ولا سيما من حيث الابنية ، فأخذوا عنهم اشكالا جديدة ، وبعد أبو الهول المجنح من مبتكراتهم فأخذوا عنهم اشكالا جديدة ، وبعد أبو الهول المجنح من مبتكراتهم

على أن الآثار التي كشف عنها المنقبون من بقايا هذه الدولة قليلة ، ولعل السبب في ذلك أن الفراعنة الذين جاءوا بعدهم محوا اسماءهم عن تلك الآثار، الا اسمين قراوهما : «رعاكنن» منعائلة أبوبي و «نوبتي» أو «نوب» ومعه موظف اسمه «ست اليهوتي» ، فالاسم الاول ينطق بلغة ممفيس « افوفي » يقرب بلفظه من أبو فيس الذي ذكره مانيثون . ومع غموض أخبار هذه الدولة ، وفق المرحوم دي روجه لحمل رموز قطعة من البردي في المتحف البريطاني ، هي مخابرة بين أبوبي المذكور ونائب من نوابه مصرى ، جاء فيها انتقاد هذا الملك لأنه اختار «ست» الاله للعبادة دون سواه وتكريم سوتخ ، وانه أجبر الوطنيين على أداء الخراج في حديث طويل أورده بروكش (١)

ويؤخذ من ابحاث بروكش أيضا أن يوسف الصديق جاء مصر في زمن بوب سنة ١٧٥٠ ق.م ، وأن في أيامه حدثت المجاعة

فالرعاة أو الشاسو ساميون ، بدليل ما تقدم ، وبما عثروا عليه من الاسماء السامية المنقوشة على الآثار في عهدهم ، ودخول الفاظ سامية أخذوها عن اليهود وغيرهم وأدخلوها في لسانهم ، كالرأس ، والكاهن ، والبركة ، والبئر ، والبيت ، والباب ، وغيرها ، ومن اسماء الحيوانات : الجمل ، والفرس ، ومن أسماء الناس عديروما ، وبعل مهور ، وبيت بعل ، وغيرها ( وبيت الكنا نوجح كونهم عربا للأسباب الآتية :

- ١ \_ ما ذكره يوسيفوس نقلا عن مانيثون كما تقدم
- ٢ \_ ما رواه العرب في كتبهم عن عمالقة مصر وقد نقلناه
- ٣ \_ ان لفظ هيك شاسو كانوا يظنون معناها ملوك الرعاة ثم وجدوا انها « ملوك البدو أو البادية » (٢) وهم العرب
- ع رد في الآثار المصرية أن الهيكسوس جاءوا قديما من بلاد العرب
- ان الاسماء التى كان الساميون يعرفون بها تنتهى بالضم ، وهى حركة الاعراب للرفع مثل قولهم : عامو ، ولوتنو ، وشاسو ، وذلك خاص من اللفات السامية بالعربية والبابلية
- ٦ ان المصريين لم يكونوا يستخدمون الخيل والمركبات الا بعد دولة الرعاة (٣) والعرب انما غلبوهم بها (٤)
- ٧ \_ ان المصريين مازالوا بعد خروج العمالقة من بلادهم وهم يناصبونهم

Brugsch, 1.274 (۱) (۱) (۱) Brugsch, 1.274 (۱) دعلى اى حال ، فقاد تغيرت (بها لم استطع تحقيق هذه الإسماء فتركتها على حالها ، وعلى أى حال ، فقاد تغيرت الملومات بالنسبة للهيكسوس تغيرا تأما (۲) King, 140 (۱) Maspero, II, 51 (۲) Brugsch, II, 402 (۲)

العسدا ويخسر جون اليهم في أرضسهم كما فعل رعمسيس النساني ، وتوتمس و والعرب كانوا يهاجمونهم في بلادهم ويضايقونهم بغزواتهم ، وكلمسا استنصرهم فاتح على مصر نصروه كمسا فعلوا بنصرتهم الفرس وجملة القول ، يرجع أن عمالقة العسراق ومصر من بدو الآراميسين أو أنلاوذيين فاذا صح أن مهد الساميين جزيرة العرب ، فهم من جملة من فزح منها الى الشام والعراق في الزمن القديم ، وظلوا على بداوتهم في أنصحواء ، وأذا كان منبت الساميين ما بين النهرين أو غيرها ، فالساميون وجدوا في القرن الاربعين أو الحسين قبل الميلاد ، في بوادى الشام والعراق وسينا ومصر ، فسكن بعضهم المدن وظل البعض الآخر بدوا حتى أنيح لهم وسينا ومصر ، فسكن بعضهم المدن وظل البعض الآخر بدوا حتى أنيح لهم الاستيلاء على العراق في القرن ٢٥ تا ثم مصر في القرن ٢٣ ق.م . وكان المصريون قبل العمالقة محصورين في بلدهم لايعرفون عن سائر العالم شيئا ، المصريون قبل العمالقة محصورين في بلدهم لايعرفون عن سائر العالم شيئا ، فصموا على سوريا فاصحوا بعد خروجهم أصحاب خيل ومركبات ، فحملوا على سوريا وفلسطين وجزيرة العرب وبابل كما سنذكره ( الهر)

## ب**قایا العمالقة** بعد خروجهم من العراق ومعر

لما خرج عمالقة العراق من بين النهرين ، وعمالقة مصر من وادى النيل تفرقوا في جزيرة العرب قبائل وافخاذا ، وانشأوا دولا في اليمن والحجاز وسائر جزيرة العرب ، ومنها القبائل البائدة وهم الذين يعرفهم العرب ، أو لعل هذه القبائل من بدو الآراميين الذين لم يدخلوا العراق ولا مصر ، وهي ترجع بانسابها الى ارم ، وأهم القبائل البائدة عند العرب عاد وثمو وطسم وجديس ، ونضيف اليها دولا ذات شأن لم يعرفها العرب ، نعنى الانباط خلفاء الادوميين في جزيرة سينا الى فلسطين ، ودولة تدمر بين الشام والعراق كما سيأتى ( بهنه )

## عاد وارم ذا<sup>ت</sup> السماد

عاد من الأمم الآرامية ، ولذلك سميت أيضا «عاد ارم» ، وجاء ذكرها في القرآن الكريم «عاد ارم ذات العماد» ، فالتبس على المؤرخين لفظ «ارم» وظنوا ذات العماد صغة له ، فزعموا انه اسم مدينة بناها عاد اختلفوا في

<sup>(</sup>بهرا واضيف الى ماذكره الوالف ان ابن خلدون في حديثه عن مصر ذكر ان الضباغ منهم كانوا بعمرون سينا وصحراء مصر الشرقية ، ولكن هؤلاء لم يكونوا كبقية البدواهل حضارة وممرقة بالعجلات وهم تبعا لهذا لم يدخلوها الى مصر ، أما ما يذكره من ان الهيكسوس ادخلوا الحديد في مصر وعلموا المصريين صهره واستعماله فعرده اسطورة قديمة تنسبهاكتشاف صهر الحديد الى رجل يسمى طوب القين بقال انه كان من أهل جزيرة سينا (بهنه) هذا غير تابت تاريخيا ، والمؤلف يتسابع رواة العرب فيما يذكرونه عن العرب البائدة من أخبار

مكانها، فقال بعضهم أنها الاسكندرية ، وقال آخرون دمشق ، وربما ذهبوا أنى ذلك أيضا لأن ارم من اسماء دمشق بالعبرانية . وذهب غيرهم انها في اليمن ، وأن شدادا بن عاد بناها لينافس بها قصور الذهب والغضة في الجنة التي تجرى من تحتها الانهار \_ قالوا انه كتب الى عماله أن يجمعوا جميع ما في أرضهم من الذهب ، والفضة ، والدر ، والياقوت ، والمسك ، والعنبر، والزعفران، فيوجهوا به اليه، ثم وجه الىجميع المعادن فاستخرج ما فيها من الذهب، والفضة ، ثم وجه ثلاثة من عمـــاله آلى الغواصـــــين فاستخرجوا الجواهر فجمعوا منها أمثال الجبال ، وحمل جميع ذلك اليه ثم وجهوا الحفارين الىمعادن الياقوت ، والزبرجد ، وسائر الجواهر فاستخرجوا منها أمرا عظيما ، فأمر بالذهب فضرب أمثال اللبن ، ثم بنى بذلك المدينة. وامر بالدر ، والياقوت ، والجزع ، والزبرجد ، والعقيق ، ففصص به حيطانها ، وجعل لها غرفا من قوقها غرف بعمد ، جميع ذلك بأساطين الزبرجد ، والجزع ، والياقوت . ثم أجرى تحت المدينة وأدياً ساقه اليها من تحت الارض اربعين فرسخا كهيئة القناة العظيمة ، ثم أمر فأجرى في ذلك الوادي سواقي في تلك السكك والشوارع والازقة ، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السواقي فطليت بالذهب الاحمر ، وجعل حصاه أنواع الجـــوهر بالوانة ، ونصب على حافتي النهر والسواقي أشجارا من الذهب مثمرة ، وجعل ثمرها من تلك اليواقيت والجواهر ، وجعل طول المدينة ١٢ فرسخا وعرضها مثل ذلك ، وصير سورها عاليا وبني فيها ٣٠٠٠،٠٠٠ قصر موصفة ومرصعة ، وبني لنفسه في وسط المدينة على شاطىء ذلك النهر قصرا منبعا مصراعين من ذهب مفضضين بأنواع اليواقيت ، وأمر باتخاذ بنادق المسك والزعفران فألقيت في تلك الشوارع . وجعل ارتفاع تلك البيوت في جميع المدينة ٣٠٠ ذراع ، والسور ٣٠٠ ذراع ، مفضضا خارجه وداخله بأنواع اليواقيت وغيرها ، وبني خارج السور كما يدور ٣٠٠،٠٠٠ منظرة بلبن الذهب لينزلها جنوده ، مكث في بنائها ٥٠٠ عام (١)

ففى هذه الاقوال مبالفات لم يسمع بمثلها فى المعقولات ، وانما عمدوا اليها لاعتقادهم ان «ارم» مدينة ، وراوا أبنية الروم فى الشام والفراعنة بمصر فارادوا أن تكون مدينة عاد أعظم منها وأفخم . والصحيح فى اعتقادنا أن «ارم» اسم القبيلة ، فقالوا : عاد ارم ، كما قالوا : ثمود ارم (٢) . والقبائل البائدة كلها عند العرب من نسل ارم ، ويعرفون بالارمان (٢) كما تقدم . ويؤيد ذلك أن اليونانيين ذكروا فى جملة قبائل اليمن حوالى تاريخ الميلاد قبيلة يكتبونها بلسانهم Adramitai ، وقد يتبادر الى الذهن أن الراد بها قبيلة يكتبونها باليونانية Xadramotitai ولكن هده يكتبونها باليونانية Xadramotitai والكن هدة يكتبونها باليونانية

Chattamotitai ، وقد أوردوا اللفظين معا . فلو أرادوا قبيلة واحدة لما ذكروهما معا ، فالارجح أن Adramitai يرأد بها العادرميون أو العاديون

والعرب يضربون المثل بقدم عاد ، ويزيدون انها أقدم من العمالقة ، ولا سبيل الى تحقيق ذلك لأن ما ذكروه عنها محشو بالمبالفات والخرافات ، كقولهم أن طول الرجل منهم ٧٠ ذراعا الى مئة ذراع ، وراس أحدهم كالقبة العظيمة : وعينه تفرخ بها السباع ، ولم يذكروا من ملوكها الا بضعة أولهم عاد ، قالوا أنه عاش ١٢٠٠ سنة ، وأنه تزوج الف مرة ، وولد له أربعة آلاف ولد ذكر لصلبه ، واعتدل بعضهم فجعل عمره ٣٠٠ سنة ، ولا تخلو هذه الخرافة من حقيقة ، فالظاهر أن العرب كانوا يسمعون بقدم هذه الأمة ولا يعرفون من ملوكها الا نفرا قليلا ، فجعلوا أعمارهم طويلة لتسع ذلك القدم ، وترتب على طول أعمارهم تعدد الزوجات

ويقال نحو ذلك في ما ذكره من أعمار خلفاء عاد وهم شديد وشداد . والى شداد هذا ينسبون أعظم أعمال هذه الدولة ، ويقولون أنه فتح كثيرا من بلاد الشام ، والعراق ، ومصر ، والهند ، قولا مبهما لم نجد في أخبار تلك الأمم ما يؤيده ، أو لعلهم يريدون بعاد بعض العمالقة . والقرآن الكريم ذكر عادا في سياق العبرة بما أصابهم من القصاص ، لتكذيبهم هودا وهو نبى منهم دعاهم الى عبادة الله وترك ما كانوا يعبدونه من الحجارة والاخشاب ، فأبوا فأصابهم قحط ثلاث سنوات أعقبته زوابع وأعصار فرئت بهم فأهلكتهم ، والقصة ملخصة في سورة الاعراف . وبقى هود وجماعة ممن آمن بدعوته أقاموا حينا وعرفوا بعاد الثانية ، ويزعمون أنهم هم الذين بنوا سبد مأرب ، وظل حسكمهم ألف سنة حتى غلبهم القحطانية فلجأوا الى حضرموت حتى انقرضوا (١)

وعثرالمنقبون فى آثار بلاد العرب على نتف من بقايا كثير من الدول القديمة ، وعرفوا كثيرا من أحوالهم الا عادا فانهم لم يروا لها ذكرا . على أن العرب تعودوا اذا راوا اطلالا قديمة عليها نقوش لايعرفون صاحبها أن يسموها «عاية» ، وجاء فى معجم ياقوت بمادة جش قوله : «جش ارم ... حبل عند آجا أحد جبلى طىء ، أملس الاعلى سهل ، ترعاه الابل والحمير كثير الكلا، وفى ذروته مساكن لعاد ارم ، فيه صور منحوتة فى الصخر » . وقال فى مادة دروته مساكن لعاد ارم ، فيه صور منحوتة فى الصخر » . وقال فى مادة بين تلك النقوش وهذه البيوت نسبة ، فعسى أن يوفق الرواد الى كشفها وقراءتها ، كما قراوا مثلها فى حوران والعلاء ومدائن صالح وتيماء واليمن

<sup>(</sup>۱) وتری قصیمة عاد مطولة فی ابن خلفون ۲۶ ج ۲ ویافوت ج ۱ وابی الفداء ۱۰۲ ج ۱ وغیرها



ذكرت ثمود في القرآن مع عاد ، لأن المراد بهما واحسب من حيث العبرة والموعظة. فيعد أن ذكر خبر عاد عطف على ثمود فقال : « والى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هـنه ناقة الله لكم آية فدروها تأكل في أرض الله ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم • واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد ا عاد وبواكم في الارض تتخفون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قال الملا الذين استكبروا من

قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم لـ اتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا قصر البئت في الحجر ( مدائن صالح ) انا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنًا أن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ،

هذا خبر ثمود ، ولم يزد الورخون عن أن وسعوه وشوهوه بمبالفات لا فائدة من ذكرها . والمشهور في كتب العرب أن تمودا كان مقامها في الحجر المعروفة بمدائن صالح ، في وادى القرى بطريق الحاج الشامي الي مكة ، وقد وصلت السكة الحديدية الحجازية الى الحجر في سنة ١٩٠٧ ، وكان اليهود يسكنونها قبل الاسلام (١)

على أن ارتباطها بعاد يقتضي تقاربهما بالمكان ، ولذلك قالوا أن ثمودا كانت في اليمن قديما ، فلما ملكت حمير أخرجوها الى الحجاز (٢). ولم يكشف لنا حتى الآن مايؤيد هذا القول. وذكرت ثمود في جملة البلاد التي غلبها سرجون الاشورى سنة ٧١٥ ق.م ، في الحجاز (٣) ، ويؤخذ من سياق الوصف انها كانت بحُّوار مكة اي جنوبي الحجر ، وجاء ذكرها في كتب اليونان نحو تاريخ الميلاد وبعده ، وعينوا مكانها في الحجر ، وهم يسمونها ثموديني Thamudeni والحجر يسمونها Agra . وبجانب الحجر مكان يسميه العرب فج الناقة

Clay, 338 (T)

فسماه بطليموس Badanata ، وذكر أبو اسماعيل صاحب كتاب فتوح الشمام أن ثمودا ملأوا الارض بين بصرى وعدن (١) ، فلعلها كانت في طريق هجرتها نحو الشمال ، ولا يخرج الحكم في ذلك عن التخمين

واما الثابت من قراءة الآثار ان مدائن صالح ( الحجر ) دخلت قبيل تاريخ الميلاد في حوزة النبطيين سكان بطرا الآتي ذكرهم ، بدليل ما على اطلال تلك المدائن من الكتابة النبطية . والاطلال المشار اليها زارها غير واحد من المستشرقين ، كما ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب ، ودرسوا بقاياها وهي منقوشة في الصخر ، أهمها أنقاض تعرف بقصر البنت ، وقبر الباشا ، والقلعة ، والبرج

وقراوا ما عليها من النقوش النبطية ٤ فاذا اكثرها أو كلها تبركات منقوشة على القبور . هذا مثال منها وجدوه فى الحجر بالحرف النبطى وتاريخه حوالى الميلاد :

«هذا القبر الذي بنته كمكم بنت وائلة بنت حرم وكليبة ابنتها لانفسهن وذريتهن في شهر طيبة من السنة التاسعة للحارث ملك النبطيين محب شعبه فعسى ذو الشرى وعرشه (أ) واللات وعمند ومنوت وقيس تلعن من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو يخرج منه جثة أوعضوا أو يدفن فيه أحدا غير كمكم وابنتها وذريتها ومن يخالف ما كتب عليه فليلعنه ذو الشرى وهبل ومنوت خمس لعنات ويغرم الساحر (أ) غرامة مقدارها ألف درهم حارثي الا من كان بيده تصريح من يد كمكم أوكليبة أبنتها بشأن هذا القبر والتصريح المذكور يجب أن يكون صحيحاً صنع ذلك وهب اللات بن عبد عبادة ع(٢)

فليس في امثال هذه النصوص اهمية تاريخية الا بالنظر الى اسماء الاعلام الواردة في عرض الكلام ، ولم يقفوا على ما يستحق الذكر منها حتى الآن . واللغة المنقوشة على اطلال الحجر آرامية مثل لغة بطرا ، وسنعود الى الكلام عنها في كلامنا عن الدولة النبطية لانها ليست لغة ثمود نفسها . أما ثمود فاذا كانت من عرب الجنوب فيقتضى أن تكون لغتها قريبة من لغنة اليمن ، وكتابتها بالحرف المسند الذي كان يكتب به أهل اليمن القدماء ، وقد وجدوا تنوعات من هذا القلم في أماكن مختلفة من الحجاز ، منقوشسة على الحجارة في العلاء جنوبي الحجر بتاريخ أوائل الميلاد (٣) فرأوا في بعضها اسماء ملوك لحيان فسموها لحيانية ، وسموا البعض الآخر \_ وهو يختلف قليلا عن ذاك \_ ثمودية ، وعثروا على كتابات لفرع ثالث من المسند في جبل الصفا بحوران فسموه صفويا . فهذه فروع للخط المسند ، لاشك أن المهاء قدموا الحجاز وحوران من اليمن ، وسنعود الى ذلك

<sup>(</sup>۱) فترح الشام لابي اسماميل ١٥٠ (١) Dussaud, 66 & Litman, Mith. 1904 (۲)

غير أننا نستدل من وجود هذه الكتابة قرب الحجر على أن أهل ذلك المكان أصلهم من اليمن ، ولا يمكن الجزم بتاريخ هذه الكتابات لان ما وقفوا عليه منها لايشنفي غليلا ، والناس يتوقعون من التوسع في حلها واكتشاف غيرها كشف كثيرمن غوامض هذه الدولة ،ويظن جلازر أن لحيان بقية تمود(١)

#### طسم وجديس

ان همذين الاسمين مقترنان في تاريخ العرب اقتران عاد وثمود ، والاكتشافات الاثرية لم تصل اليهما بعد ، فنكتفى بما يستنتج من كلام العرب واليونان عنهما ، وهما من ارم مثل سائر العرب البائدة (٢) . وذكر انهما سكنتا اليمامة في شرقى نجد ، وقصبتها القرية ، وطسم صاحبة انسيادة ، ظلوا على ذلك برهة من الزمان ، حتى انتهى الملك في طسم الى رجل ظلوم غشوم قد جعل سنته أن لا تهدى بكر من جديس الى بعلها حتى يدخل هو عليها . ولما طال ذلك على جديس انغوا منه ، واتفقوا على أن يدخل هو عليها . ولما طال ذلك على جديس انغوا منه ، واتفقوا على أن دفنوا سيوفهم في الرمل وعملوا طعاما للملك دعوه اليه ، فلما حضر في خواصه من طسم عمدت جديس الى سيوفهم وقتلوا الملك وغالب طسم . فهرب رجل من هؤلاء الى تبع ملك اليمن ـ قيل هو حسان بن اسعد ـ فسكا اليه ما فعلته جديس بملكهم واستنصره ، فسار ملك اليمن الى خديس واوقع بهم فأفناهم فلم يبق لطسم وجديس ذكر (٢)

هذه خلاصة تاريخ هاتين الأمتين ، ويتخلل ذلك حديث عن امرأة من جديس اسمها زرقاء اليمامة ، كانت تبصر على مسافة ثلاثة أيام ، وأنها لم حمل تبع على جديس طلبوا اليها أن تكشف لهم عن القوم، فأنبأتهم بقدومهم فلم يصدقوها ثم تحققوا صدقها

اما عصر هذه الدولة فيؤخذ من فنائها على بد تبع حسان انها بادت فى اوائل القرن الخامس للميلاد ، وذكر جغرافيو اليونان فى جملة قبائل شرقى بلاد العرب قبيلة سموها Jodisitae ، ولعلهم بريدون Jolisitae لسهولة ابدال اللام اليونانية من الذال لتقاربهما فى الصورة ، وهى جديس

ولهاتين الأمتين آثار قلاع أشار ياقوت الى بعضها وهى المشقر ، قال انه قلعة من بناء طسم (٤) لها ذكر في أيام العرب ، والمعنق أعظم قصور اليمامة من بناء طسم على أكمة مرتفعة قال فيه الشاعر :

أبت شرفات من شهوس ومعنق لدى القصر منا أنتضام وتضهدا (٥)

والشموس المذكور في البيت قصر آخر فخم من بناء جديس محكم البناء .

<sup>(</sup>۱) الدينودى ۱۳ (۲) Glaser, Geo, 124 5 230 (۱) ابو الغداء ١٠ه ج (۶) ياثوت ۱۱ ج ۵) ياثوت ۱۱ ج ۵) ياثوت ۱۱ ج ۵)

وكأن تلك البلاد بعد أن باد أهلها هجرت ثم عثروا على أنقاضها صدفة ، وقد ذكر ذلك باقوت في مادة حجر

ومن أشهر مدن طسم وجديس القرية في اليمامة ، ويقال لها خضراء حجيس ، وهي حاضرة طسم وجيديس ، فيها آثارهم وحصيونهم وبتلهم ( الواحد بتيل ، وهو بناء مربع مثل الصومعة مستطيل في السماء من طين ، وقد رآه المسلمون في القرن الثالث أو الرابع . وذكر احدهم انه ادرك بتيلا طوله ٥٠٠ ذراع ، ولعل زرقاء اليمامة نظرت جيش تبع من احدها ) (١) . وفي اليمامة بلا اسمه جعمدة ، فيه قصر يعبرون عنه بالعادى لقدمه ، ويذكرون انه من بناء طسم وجديس وانه حصن منيع (٢). ومن مدن اليمامة الحجر لطسم وجديس ، فيها آثار ، (٢) والحجر بلغة أهل اليمن القرية ، فلمل حجر والقرية من اصل واحد (٤)

وليس في أخبار سائر القبائل البائدة التي عرفها العرب ما بستنعق اللكر لفموضه ، فنتكلم عن دولتي الانباط وتدمر

<sup>(</sup>۱) الهمدانی ۱.۲۰ (۲) یاتوت ۲۰۸ ج ۲ (۱) یاتوت ۲۵۴ ج ۲

# دولة الأنباط

## في مشارف الشام

هى دولة عربية لم يعرفها العرب ولا وجدنا لها ذكرا فى كتبهم ، واذا ذكروا الانباط ارادوا بهم اهل العراق . وانما عرفنا خبرها من خلال ما كتبه اليونان عن البطالسة والسلوقيين والروم ، او من بعض اسسفار الكتاب المقدس ، ومما وقف عليه المنقبون من آثارها ، او قراوه من الساطيرها على انقاض بطرا وغيرها من مدنهم فى حوران ومدائن صالح وغيرهما (هد)

#### مقر هذه الدولة ومملكة ادوم

كان مقرها فى الجنوب الشرقى من فلسطين ، تمتد من حدود فلسطين. هناك الى رأس خليج العقبة ، وبحدها من الفرب وادى العرابة ، ومن الجنوب بادية الحجاز ، ومن الشرق بادية الشام ، ومن الشمال فلسطين . طولها من الشمال الى الجنوب نحو مائة ميل ، وعرضها . ٢ ميلا. وهى نفس مملكة الادوميين ، وقد اختلفت سعتها باختلاف الاعصر ، أرضها صخرية فيها الجبال والشعب ، وكانت تسمى قديما «بلاد الجبال» ، واليونان يسمونها بلاد العرب الصخرية Petraea نسبة الى عاصمتها فان اسمها مندهم بطرا العرب الصخرية اسمها بالعبرانية فقد كان اليهود يسمونها سلاع وهو الحجر فى لسانهم . أما مملكة أدوم كلها فكانت تعرف عند اليهود باسم « سعي » واليونان يسمونها ايدومايا Edomaea

اقدم من سكن بلاد العرب الصخرية الحوريون ، وهم سكان الكهوف.

<sup>(</sup>علم) ورد ذكر النبط في أمهات المعاجم العربية ، فمن أقوالهم 'أنهم جيل من العجم ينزل. البطائع بين العراقين ، سمعوا بذلك لكثرة النبط عندهم ، وهو الماء ، وسمى أولاد شبث. أنباطا لانهم غزلوا هناك مذا أصله ،ثم استعمل في عوام الناس وأخلاطهم (البستان ١٢٥٠/١)، و (تاج العروس ٢٢٩٠/٥) ، والقاموس ٢٧٨/٢) ولسنان العرب ٢٨٨/١ وما بعدها )

وكانت العرب تنفر من النبط وتزدريهم لا واذا أراد أحدهم الاستهائة بآخر قال : يانبطي. جواد على ، العرب قبل الاسلام ، حس ٣ ص ١٠

ويؤيد جواد على ما يقول جرجي زيدان من أن العرب يريدون بذلك نبط المراق

«القدماء ويسميهم اليونان Troglodytes ، ويؤيد ذلك ما في تلك الجبال من «الكهوف الطبيعية أو المنحوتة وبينها الهياكل والمدافن . ثم جاء الادوميون: - فغلبوهم على ما في أيديهم ، وأقاموا مكانهم في زمن لايعرف أوله لقدم عهده ، روقد جاء ذكره في سفر التكوين . وكان الادوميون قبائل أو فرقا على كل منها رئيس ، وفي التوراة اخبار متفرقة عن علائق الادوميين بالاسرائيليين ، الى أن حمل شاول على أدوم في القرن العاشر قبل الميلاد ولم يفز فوزا تاما ، علما تولى داود حمل عليهم ودوخهم وأقام في بلادهم حامية من جنده ، روجعل طريقه من اورشليم الى البحر الاحمر فيها ، فهان على ابنه سليمان . انشاء فرضة على خليج العقبة تقلع منها السفن المسافرة الى اليمن أو ١٠ لحبشة أو الهند . وهم قائد من الادوميين في عهد سليمان بخلع الطاعة فلم يفلح ، فما زالوا تحت سيطرة الاسرائيليين الى أيام يهوشافاط ، فحالفوا أعداءه وأعانوهم على حربه فلم يفوزوا ، ولكنهم اغتنموا ضعف •الاسرائيليين وعادوا الى الاستقلال . حتى اذا حمل نبوخذنصر (بختنصر) على أورشليم كان الادوميون عونا له على أهلها ، واشتركوا في نهبها وذبح الهلها ، فكافأهم نبوخذنصر على نصرته بتأييد سلطتهم في أدوم وتوسيعها إلى حدود مصر وشواطىء البحر المتوسط

وبينما هم ينشرون سلطانهم غربا داهمهم الانباط من الشرق ، وأوغلوا في ادوم حتى ملكوها جميعا ، وذهبت دولة الادوميين (﴿ واندمج أهلها في الفاتحين وصاروا أمة واحدة ، فأنشأ الانباط هناك مدينة عربية قبل القرن الرابع قبل الميلاد ، ظلت قائمة الى أوائل القرن الثاني بعده أذ دخلت في حوزة الرومان سنة ١٠٦ م

<sup>(</sup>ع) حاول انتيجوناس Antigonas من ملوك السلوقيين اللين ورثوا الشام من دولة الاسكندر بعد موته عزو بلاد الادوميين قفشل ، ثم تمكن بطليموس الثانى ( ١٨٥ - ١٤٦ - ١٤٦ ق. م.) من السيطرة على سواحل بلادهم ومنعهم من التعرض لسغن البطالسة في البحر الاحمر قسيطروا على شماله وعلى خليج العقبة ، ولكن البطالسة لم ستطيعوا القضاء على دولة الادوميين، ثم نشب الصراع بين هؤلاء دوبين بني اسرائيل و وقد فصل جواد على امر هذا العراع ( انظر نفس المرجع، ص ٢٠ ومايليها) وخلاصة ما يذكره أن الكابيين من بني اسرائيل لم يستطيعوا الانتصار على الانباط ، بل وخلاصة ما يذكره أن الكابيين من بني اسرائيل لم يستطيعوا الانتصار على الانباط ، بل تمكن ملكم التحارث من توسيع دقمة مملكته حتى استولى على دهشق ، وبلاك حصر دولة بني اسرائيل في نطاق ضيق ، ثم أخذ النبطيرين يتدخلون في شسئون دولة بني اسرائيل من خصومة ، وقد استمان ويوذا ومنتمينين في ذلك ، مما مهد الطريق لاستيلاء الرومان على اودشليم عاصمة مملكة النبطي بالرومان في ذلك ، مما مهد الطريق لاستيلاء الرومان على اودشليم عاصمة مملكة معلكة النبطية والمومان على الودشايم عاصمة مملكة وقد التحال المومان في ذلك ، مما مهد الطريق لاستيلاء الرومان على اودشليم عاصمة معلكة المومان في دلك ، مما مهد الطريق لاستيلاء الرومان على اودشايم عاصمة مملكة المومان في دلك ، مما مهد الطريق لاستيلاء الرومان على اودشايم عاصمة معلكة المومان في دلك ، مها مهد الطريق المشيلاء الرومان على اودشايم عاصمة عملكة المومان في دلك ، مها مهد الطريق المشيلاء الرومان على الودشايم دلك ق ، وقد المستهد دلك و قدم المهد الطريق المستهد و قدم المهد الطريق المهد الطريق المستهد و قدم المهد الطريق المهد الط

#### مدينة بطرا (عد)



مى قصبة الانباط، ذكر سترابون انها مدينة صخرية قائمة فى مستوى من الارض ، تحيط به الصخور كالسور المنيع ، وليس وراءها غير الرمال المحرقة ، وهى واقعة فى وادى موسى ، عند ملتقى طرق والبحر الاحمر وغزة وخليجفارس والبحر الاحمر واليمن، وقد عمرت في ابان دولة الانباط وكثرت فيها الابنية، فلما ذهبت الدولة تخرب معظمها ، وبقى منها الى الآن اطلال لاتفنيها الايام ولا يؤثر فيها الاقليم، منها خزنة فرعون وهى بناء شامخ منقور فى صخر وردى اللون ، على منقور فى صخر وردى اللون ، على منقوش وكتابات بالقلم النبطى

وبجانبها مرسح منقور في الصخر أيضا ، ويستطرق من هناك الى سهل وبجانبها مرسح منقور في الصخر أيضا ، ويستطرق من هناك الى سهل واسع فيه عشرات من الكهوف الطبيعية أو المنقورة ، ولبعضها وجهات منقوشة وجدران أكثرها ظهورا مكان يقال له «الدير». وكانت هذه الكهوف مساكن الحوريين القدماء ، ويلجأ اليها اليوم بعض الفقراء فرارا من المطراوالبرد

### هى الرقيم عند العرب

ليست بطرا من بناء الانباط ، وانما هى مدينة ادومية جاء فى سفر المنوك ص ١٤ع ٧ ، انها كانت حصنا فى أيام أمصيا سنة ٨٣٨ق.م ، والتوراة عسميها سلاع (الحجر) فلما صارت الى الانباط وعرفها اليونان سموها بطرا كما تقدم . أما العرب فليس لهذه المدينة ذكر فى كتبهم ، وقد عثر بعض المعاصرين على لغظ (البتراء) فى سياق غزوة النبى بنى لحيان ، فتبادر الى اذهانهم انها بطرا التى نحن فى صددها ، ولكن المفهوم من مجمل الحديث (ا

فعلى بطرا لفظ يونانى معناه الصخر ، وقد سمى البلد بدلك لان مبانيه منحوتة فى المسخر ، واسمها فى القديم سلع وسالع ، ويعنى أيضا المسخر وكانت اول الامر هامسة للادوميين ، ثم أصبحت عامسة لموآب ، وذكرها باقوت الحموى باسم سلم ، وقال أنها بقرب بيت القدس ، ولا زالت اطلالها الى اليوم فى وادى موسى فى الاردن ، ويسمى أيضا وادى السيق فى الاردن ، ويسمى أيضا وادى السيق (1) أبن هشام ١٦٤ ع ٢ وياقوت والبكرى مادة البتراه

انها بقرب المدينة ، وبينها وبين بطرا الانباط نحو ..ه ميل . وفي بلاد العرب غير مكان يسمى « سلع » وهو بمعنى بطرا ، من جملتها مكان ذكر ياقوت انه حصن في وادى موسى (١) فلعله يريد بطرا هذه

ولكن العرب شاهدوا آثار هذه المدينة بعد الاسلام وسموها «الرقيم» ، وهو تعريب أحد أسمائها اليونانية ، لأن اليونانيين كانوا يسمونها أيضا اركه Arke فحرفه العرب وقالوا الرقيم ، وربما أرادوا بالرقيم خزنة فرعون على الخصوص . واشتهر هذا المكان في دولة بنى أمية ، وكان ينزله الخلفاء وفي جملتهم يزيد بن عبد الملك ، وفيه يقول الشاعر (٢) :

امير المؤمنين اليك نهوى على البخت الصلادم والعجوم فكم غادرت دونك من جهيض ومن نعل مطرحة جذيم يزرن على تناثية يزيدا بأكناف الموفر والرقيم تهنئه الوفود اذا أتوه بنصر الله والملك العظيم

ونظرا لما شاهدوه من الابنية والاساطين والنقوش ، زعموا انه المحان الدى كان فيه اهل الكهف ، ورووا عنه اخبارا ذكرها المقدسي في كتابه « أحسن التقاسيم » قال :

« والرقيم قرية على فرسخ من عمان ، على تخوم البادية ، فيها مفارة لها بابان صغير وكبير ، يزعمون أن من دخل الكبير لم يمكنه الدخول من الصغير . وفي المفارة ثلاثة قبور ، تسلسل لنا من أخبارها أن النبي (صلعم) قال : بينما نفر ثلاثة يتماشون أذ أخذهم المطر ، فمالوا الى غار في الجبل فانحطت الى فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم » ، ثم ذكر توسلهم الى الله بحسنات أتوها حتى أفرج عنهم بحديث طويل (٣) لا محل له هنا وقال الاصطخرى في وصفها : « الرقيم مدينة بقرب البلقاء ، وهي صغيرة منحوتة بيوتها وجدرانها في صخر كأنها حجر واحد » (٤) . وقال القريزى في عرض كلامه عن التيه : « أن بعض الماليك البحرية هربوا من المقاهرة سنة ٢٥٢ هـ ، فمرت طائفة منهم بالتيه فناهوا فيه خمسة أيام ، ثم تراءى لهم في اليوم السادس سواد على بعد فقصدوه ، فاذا مدينة عظيمة ثما سور وابواب كلها من رخام أخضر، فدخلوا بها وطافوا فاذا هي قد غلب عليها الرمل حتى طم أسواقها ودورها ، ووجدوا بها أواني وملابس. وكانوا أذا تناولوا منها شيئا تناثر من طول البلي ، ووجدوا في صينية بعض البزادين تسعة دنانير ذهبا عليها صورة غزال وكتابة عبرانية ، وحفروا

<sup>(</sup>۱) باقوت ۱۱۷ ج ۲ (۲) القدس ۱۷۵ (۶) الاسطخری ۲۲ (۳) القدس ۱۷۵

موضعا فاذا حجر على صهريج ماء ، فشربوا ماء أبرد من الثلج. ثم خرجوا ومشوا ليلة فاذا بطائفة من العربان فحملوهم الى مدينة الكرك ، فدفعوا الدنانير لبعض الصيارف فاذا عليها انها ضربت في أيام موسى (كذا) ودفع لهم في كل دينار مائة درهم ، وقيل لهم أن هذه المدينة الخضراء من مدن بنى اسرائيل ، ولها طوفان رمل يزيد تارة وينقص أخرى لايراها الا تائه » (۱)

وفى هذا الوصف مثال لاختلاط الحقيقة بالخرافة فى أمثال هذه الروايات ، فلا ريب أن المماليك شاهدوا أطلال بطرا ، ووجدوا الدنائير أما من ضرب اليهود أو النبطيين ، ولكن تعليل الصيارف عن ضربها وبناء المدينة فيشبه كثيرا من أمثال هذه الروايات

ذلك خلاصة ما عرفه المسلمون عن بطرا ، وقد زارها غير واحد من المستشرقين في القرن الماضي وقراوا ما عليها من النقوش النبطية

#### الانباط

جاء ذكر الانباط على آثار أشور من عهد أشور بانيبال في أواخر القرن السابع قبل الميلاد في كلامه عن الملوك الذين غلبهم ، وذكر من جملتهم ناتان ملك النبطيين كما سيأتي ، ولعلهم يريدون نبط العراق . وأما في التاريخ الصريح فأقدم ماعرف من أخبارهم لايتجاوز أوائل القرن الرابع قبل الميلاد على اثر فتوح الاسكندر في الشرق . ذكرهم ديودورس الصقلي المتوفى في القرن الاول قبل الميلاد ، في كلامه عن اغارة انطبغونس سنة ٣١٢ ق.م ، على بطراً وارتداده عنها بالغشل ، فقال انهم عشرة آلاف مقاتل لا شبيه لهم في قبائل البدو ، وأن بلدهم الوعر القاحل ساعدهم على التمتع بالحرية والاستقلال ، لانهم كانوا يستغنون عن سائر العالم بصهاريج منقورة في الصخور ٤ بملاونها من ماء المطر في الشتاء ويحكمون سدها ٤ ويعتصمون في الجبال حولها فلا يصل اليهم فاتع أوطامع، وانهم خلفوا الادوميين في بلادهم وكان انطيفونس خليفة الاسكندر قد حمل على بطليموس صاحب الاسكندرية ، فاضطر في مسيره أن يمر ببطرا وهي في أيدى النبطيين ، فلم ير بدا من محالفتهم أو قهرهم . وكان بطليموس لحسن سياسته قد اجتذب قلوبهم ، فعزم انطيفونس على قهرهم (٢) فاغتنم خروج الرجال للغزو أو ملاقاة بعض القوافل واكتسح مدينتهم ونهبها ، فلقيه النبطيون وهو عائد منها فقتلوا رجاله عن آخرهم . فأعاد الكرة عليهم بحملة أخرى تحت قيادة ديمتريوس ، فخاف الانباط كثرة الجند فأووا الى حصونهم وكتبوا الى انطيفونس كتابا بالآرامية يعتذرون اليه عما فعلوه ، وانهم انما دافعوا عن انفسيهم فلا يعد ذلك ذنبا لهم . فأجابهم جوابا لينا وأضمر الفدر . فلم

تنطل عليهم حيلته فتحصنوا ، فجاءهم ديمتريوس وشدد الحصار عليهم والمدينة ممتنعة ، فلما طال الحصار اطل رجل منهم من السور وخاطب ديمتريوس قائلا : « إيها الملك لماذا تقاتلنا ونحن مقيمون في يادية لا مطمع فيها لأهل المدن ؟ اتحاربوننا لفرارنا من الرق الى بلد لا شيء فيه من مرافق الحياة ؟ . . فاقبل رعاك الله ما ندفعه اليك نظير انسحابك ، وثق اننا منل الآن اصدقاؤكم ، واذا أبيتم الا اطالة الحصار فلا تنالون غير التعب والفشل، لأنكم لن تجدوا سبيلا الينا ونحن في هذا الحصن المنيع ، واذا قدر لكم الظفر فلا تنالونه الا بعد أن نموت جميعا ، ولا يبقى لكم غير هذه الصخور الصماء وانتم لا تستطيعون سكناها » . فأثر كلام الرجل في ديمتريوس وتأكد امتناع المدينة فانسحب برجاله عنها ( الله )

واستفحل امر النبطيين بعد ذلك حتى انشأوا دولة منظمة ، وولوا عليهم منوكا ضربوا النقود واستوزروا الوزراء . وكان ملوكهم يسمون على الفالب باسم « الحارث » وهو بالبونانية اربتاس Aretas ، أو « عبادة » وفى البونانية أوباداس Obadas ، أو « مالك » وفى البونانية ماليكوس Malichus وأقدم من وقف الباحثون على اسمه من ملوكهم الحارث الاول حكم نحو سنة ١٦٦ ق.م ، وملك بعده زيدايل ، ثم الحارث الثاني ويلقب ايروتيموس حكم سنة ١١٠ ق.م ، ثم عبادة الاول سنة ٩٠ ق.م ، ثم ريبال سنة ٨٠ ونم يقفوا لهؤلاء على نقود مضروبة بأسمائهم ، ثم توالى بعدهم بضعة عشر ملكا وجدوا اسماءهم على النقود ، الا آخرهم مالك الثالث غلبه الرومانيون على امره وذهبوا بدولته سنة ١٠١ ب.م . وهذه اسماء ملوك النبطيين الفدن اتصلت بنا اخبارهم (١) نقلا عن النقود وغيرها :

## ملوك الانباط

|             | سنة الحكم تقريبا | اسم اللك                        |
|-------------|------------------|---------------------------------|
| ق م         | 177              | الحارث الاول                    |
| <b>&gt;</b> | 731              | زيدايل                          |
| 7           | 17 - 11.         | الحارث الثاني الملقب ايروتيموس  |
| •           | (杂杂) 1.          | عبادة الاول                     |
| *           | AY               | رب ایل آلاول بن عبادة الاول     |
| *           | 77 - XY          | الخارث الثالث فيلهلين بن رب ايل |

<sup>(</sup>ع) انظر تفصيل ذلك مند جواد على : العرب قبل الاسلام ، حـ ٢ ص ١٧ وما يليه، (ه) Dussaud, J.A. 1904 (ه) بقال أيضا سنة ٦٢ ق٠ م

| ı         | سنة الحكم تقريبا        | امسم الملك                                                                                    |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ق.م،<br>« | 77 - V3<br>V3 - · T     | عبادة الثاني بن الحارث الثالث<br>مالك الاول بن عبادة الثاني                                   |
| •         |                         | عبادة الثالث بن مالك الاول الحسارث الرابع الملقب فيلوباتر شقيق                                |
| ب م،      | ۥ <b>-</b> 1.           | عبادة الثالث المراته الملكة خلدو امراته (*) الملكة شقيلة امراته (*)                           |
| . 3       | Yo _ {.                 | مالك الثانى بن الحارث الرابع الملكة شقيلة امراته (**) رب ايلالثانى الملقب سوتر بن مالك الثانى |
| . ))      | 1-1 - Yo                | الملكة شقيلة والدته أثناء وصايتها عليه ( * جميلة » أمرأته ( * * * * )                         |
|           | $l \cdot l = r \cdot l$ | مالك الثالث                                                                                   |

هؤلاء هم الملوك الذين قرأ الباحثون أسماءهم على النقود أو الآثار حتى البوم ، وربما عثروا على غيرهم في المستقبل ــ وهذه خلاصة ما عرف من أخبارهم :

(۱) الحارث الاول: كان الحارث الاول معاصرا لانطيوخوس ابيفانيسي السلوقي ملك سوريا نحو سنة ١٦٩ ق،م ، وبطليموس فيلوماتر صاحب الاسكندرية ، ووقع بين البلدين قتال غلب فيه الساوقيون ، ولعلهم استعانوا بالانباط في تلك الحرب

(۲) زید ایل : کان معاصرا للاسکندر ملك سوریا ، جاء ذکره فی سفن المکابیین وکانعلی الاسکندریة فی زمانه بطلیموس اترجیت الثانی سابع البطالسة (۳) الحارث الثانی : کان معاصرا لسوتر الثانی ، وهو بطلیموس الثامن صاحب الاسکندریة المتوفی سنة ۸۲ ق ، م ، ولاسکندر یانیوس صاحب

سوريا المتوفى سنة ٧٩ ق . م

(٤) الحارث الثالث: لهذا الحارث شأن عظيم في تاريخ هذه الدولة ، لأنه تغلب على البقاع بسوريا ، ودعاه الدمشقيون ليتولى أمرهم وكانوا يكرهون بطليموس ، فملكهم سنة ٨٥ ق.م. وكانت دمشق قصبة السلوقيين فتولاها، ولقبوه من أجل ذلك فيلهلين Philholén أي محب اليونان. واشترك أيضا مع هركانوس في تنازعه على الملك مع أخيه أرستوبولس، وحاصر أورشليم، لكنه

<sup>(4)</sup> الراجع أن زوجتي الحارث الرابع لم تحكما وأنما دسمت صورهما على بعض النقوه. التي ضربت في عهده

انظر: جواد على: العرب قبل الاسلام ، حـ ٣ ص ٢٤ (\*\*) يقال أيضا أن شقيلة كانت أخته ولم تحكم واثما ضرب اسمها على النقود (\*\*\*) تكتب في النصوص جميلت وهي أخت رب ايل الثاني ، وله شقيقة أخرى. اسمها هاجر وشقيقة ثالثة اسمها فصائل وقد وردت أسماؤهن على النقود

(1)

عند وصول سكاوروس القائد الروماني تقهقر الى فيلادلفيا (عمان) مع هركانوس، فأدركهما أرستوبولس في مكاناسمه باليرون وغلبهما وقتل ٠٠٠٠ من رجالهما. وبعد ثلاث سنوات كان سكاوروس المذكور قد أصبح واليا على



تقود العارث وسكاوروس

البقاع تحت رعاية بومبيوس صاحب مرومية ، فحمل على بطلسرا فأعجزه الوصول اليها لوعورة الطريق وقلة الزاد لجيشه ، فرضى أن يرجع بمبلغ ٣٠٠٠ ريال دفعها اليه الحارث المشار اليه، وهو أول من ضرب النقود من الانباط ، اقتبس ذلك

من ملوك اليونان في أثناء سلطانه على دمشق ، وقد وجد بعضهم دينارا عليه نقش يرمز به عن اتفاق الحارث وسكاوروس وصورة جمل وشجرة عطرية (٥) عبادة الثالث : لا نعرف خبرا يستحق الذكر جرى في أيام عبادة الثانى أو مالك الاول . أما عبادة الثالث ففي أيامه كانت حملة اليوس غالوس القائد الروماني على بلاد العرب ، وقد استعان فيها بالنبطيين . وكان استرابون الرحالة اليوناني معاصرا له ، فذكرها في رحلته ، قال ان أغسطس قيصر بعث سنة ١٨ ق.م ، حملة بقيادة اليوس غالوس عامله على مصر لفتح جزيرة العرب ، واستنصر النبطيين فأظهروا رغبتهم في نصرته

أغسطس قيصر بعث سنة ١٨ ق.م ، حملة بقيادة اليوس غالوس عامله على مصر لفتح جزيرة العرب ، واستنصر النبطيين فأظهروا رغبتهم في نصرته على يد وزير لهم يومئذ اسمه سيلوس ، وأن هذا الوزير خدعهم فذهب بهم في طرق وعرة أعجزهم المرور فيها ، فقضوا أياما قاسوا فيها العذاب الشديد ، وأقصى مكان بلفوه بعد ذلك العذاب مدينة يسميها استرابون بلد الرامانيين (Rhamanitae) وملكها اسمه اليزاروس (Elisaros) فحاصروها ستة أيام ، لكن العطش حملهم على دفع الحصار والانسحاب ، وينسب استرابون هذا الفشل الى خيانة وزير النبطيين ، ويرى العسارفون أن استرابون انتحل ذلك العذر لتبرئة اليوس غالوس لأنه صديقه ، وبعد تسعة أيام من انسحابه وصل الى نجران ومر بالجوف الجنوبي ، وما زال يتنقل من بلد الى آخر حتى وصل الحجر ، وهي يومئذ تابعة لبطرا ، وسار منها الى البحر الاحمر ومنه الى مصر بعد أن قضى في هذه الحملة ستين

يوما ، وقد قصل المستشرق سبرنجر هذه الحملة مطولا (۱) (۲) الحارث الرابع: ويسمى اينياس ، وهو حمو هيرودس انتيباس فاراد هذا أن يتزوج بهيروديا أمرأة أخيه هيرود فيليب أبنة أرستوبولس أخيهما وأخت أغريبا الكبير ، فشق ذلك على أبنة الحارث فرجعت ألى منزل أبيها ، وانتشبت الحرب بين الحارث وهيرودس وكان الظفر فيها للحارث وفيرودس وهن الله فيعث الامبراطور وقشل هيرودس قشلا عظيما فرفع أمره ألى رومية فبعث الامبراطور

(طیباریوس) الی فیتالس آن برسل الحارث الیه مکبلا بالحدید واذا قتل فلیرسل الیه راسه . فحمل فیتالس علی بطرا لکنه تأخر فی اورشلیم لحضور الفصح ، وبلفه وهو هناك موت طیباریوس سنة ۲۷ م ، فأخذ البیعة علی جنده واطلق سراحهم لیذهبوا الی منازل الشتاء ، وعاد الی انطاکیة وظل الحارث فی دمشق ، وفی أثناء وجوده هناك فر منها بولس افرسول علی ما جاء فی الکتاب المقدس

ولم يقف الباحثون على ما يستحق الذكر من أخبار ملوك الانباط بعد الحارث الرابع ، لأن الدولة أخذت بعده في الضعف والانحلال وتدخيل النساء في شئونها ، حتى ضربت النقود بأسمائهن مع أسماء الرجال كما أشتركن معهم في السيادة ( الله )

#### سمة مملكة الانباط

واتسعت مملكة الانباط في عهد أولئك الملوك ، حتى شملت جزيرة سينا من الغرب ، وحوران الى حدود العراق من الشرق ، وبلغت الى وادى القرى في الجنوب ، فدخلت الحجر مدينة الثموديين في حوزتهم ، وطمع فيهم الرومانيون بعد استيلائهم على مصر والشام ، وحاربوهم على أيام أوغسطس وارتدوا عنهم

وظلت مدينة بطرا مركزا تجاريا بين الشرق والفرب والجنوب والشمال ، حتى اعادوا الطريق من القصير على البحر الاحمر الى قفط على النيل فأخذت في التقهقر ، وكان الانباط قد تحضروا ، فذهبت عنهم خشونة البداوة وركنوا الى الزراعة وأووا الى المنازل وانفمسوا في الترف ، فلما صارت الدولة الرومانية الى الامبراطور تراجان وأصبح قادرا علىالاستعانة بالجند المصرى ، عجز النبطيون عن الوقوف في وجهه ، فجرد عليهم حملة علىتهم علىمدينتهم سنة ١٠٦م، وضرب الروم نقودا خاصة بذلك الفتح على سبيل التذكار، فذهبت عصبية النبط وانحلت قواهم، فأخلدوا الى الدعة واختلطوا بأهل البلاد الاصليين من السريان والآراميين، وانتشروا على حدود سوريا وفلسطين مما يلى البادية بين سينا والفرات، ولم تقم لهم قائمة من موريا وفلسطين مما يلى البادية بين سينا والفرات، ولم تقم لهم قائمة من ذلك الحين ، وتحولت الطرق التجارية الى تدمر الاتى ذكرها (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> اورد جواد على تواريخ اولئك اللوك بتفصيل اكثر ، انظر ج ٣ ص ١٧ وما بليها (\*\*) استولى الحارث الثانى ملك الانباط على دمشق سنة ٨٦ بعد انتصاره على اللك الطيوخوس ديونيزوسAntioches Dionysorعند قرية كانا Cana ومد سلطانه على جنوبى سوريا وعلى جزء من فلسطين فلسطين حوادي (حواد Syria) سوريا الحالية وبدللك احاطت مملكة النبطيين بمملكة اليهود الكابيين من ثلاث جهات كما تحيط الدول العربية باسرائيل اليوم ، ثم بدا الحارث في مهاجمة مملكة يهوذا للقضاء عليها ، وانتصر على رجالها في معركة حامية عند بلدة اديدا ، ثم أوغل في يهوذا بين سنتى ٦٦و٥٦ قبل الميلاد مستعينا بما كان بين جماعات اليهود من خلاف وتنازع على العرش ، وكاد الحارث بستولى على أورشليم لولا أن الرومان هاجموا ميوريا من الشمالواستولوا على دمشقوتولى قائدهم سكاوروسامر القضاء على مملكة يهوذا ، ميلادية ، وقد واصل الرومان سياستهم في القضاء على مملكة اليهود حتى تم لهم ذلك سنة ٧٠ ميلادية ، فدخلوا أورشليم وخربوا معبد سليمان ، ومن ذلك التاريخ تشتت يهودها في نواحي ألارض

قد رايت ان مملكة الانباط شملت في ابان اتساعها معظم شمالي جزيرة العرب ، ويدخل فيها مواب والبلقاء وحوران وشبه جزيرة سينا وارض مديان واعالي الحجاز . واشهر المدن التي دخلت في حوزتهم بطر! ، وبصري ، واذرع ، وعمان ، وجرش ، والكرك ، والشوبك ، وايلة ، والحجر ( مدائن صالح ) تشهد بذلك النقوش الكتابية التي عثروا عليها بلسانهم على انقاض تلك المدن ، ولاسيما في بطرا ، والحجر ، والعلاء ، وحبران ، وصلخد ، ومادبا ، وامتان ، والوادى المكتب في سينا . وقد حل المستشرقون هذه النقوش في اواسط القرن الماضي واواخره . ووجدوا نقوشا من لغتهم في دمر على حدود دمشق . ومما يدل على سعة علائقهم التجارية أن بعض دجلا اسمه صيدو وقف في السنة الرابعة عشرة من حكم الحارث الرابع شيئا من مقتنياته على اسم هذا الملك وامراته (۱)

واحسن من وصف آداب النبطيين واخلاقهم دودورس الصقلى في القرن الاول قبل الميلاد ، فكتب ماعرفه بنفسه وخلاصة قوله : « ان الانباط يعيشون في البادية الجرداء التي لا أنهر فيها ولا سبول ولا ينابيع ، ومن المهات قوانينهم منع زراعة الحبوب او استثمار الاشجار وتحريم الحمر أو بناء المنازل ، ويعاقبون من يخالف ذلك بالقتل مع التشديد في العمل بهذه القوانين. ويقتات بعضهم بلحوم الابل والبانها ، والبعض الآخر بالماشية أو الغنم ، او ويشربون الماء المحلى بالن ، ومنهم قبائل عديدة تقيم في البادية ، ولسكن النبطيين اغنى تلك القبائل ، وان كان رجالها لايزيد عددهم على ولكن النبطيين اغنى تلك القبائل ، وان كان رجالها لايزيد عددهم على يحملونها من اليمن وغيرها الى مصر وشواطىء البحر المتوسط ، ولم تكن يحملونها من اليمن وغيرها الى مصر وشواطىء البحر المتوسط ، ولم تكن عمر تجارة في ايامهم بين الشرق والغرب الاعلى يدهم ، ويحملون الى مصر عدو يخافون بطشه فروا الى الصحراء وهي أمنع حصن لهم ، لانها خالية من الماء فلا يدخلها سواهم الا مات عطشا ، أما هم فيشربون من صهاريج من الماء فلا يدخلها سواهم الا مات عطشا ، أما هم فيشربون من صهاريج من الماء فلا يدخلها سواهم الا مات عطشا ، أما هم فيشربون من صهاريج مربعة الشكل منقورة في الصخر تحت الارش ، يخزنون الماء فيها ولها مربعة الشكل منقورة في الصخر تحت الارش ، يخزنون الماء فيها ولها مربعة الشكل منقورة في الصخر تحت الارش ، يخزنون الماء فيها ولها

Cooke, 257 (1)

وقد هاجم الملكة التي أضاعوها منك نحو ١٩٠٠ سنة هي التي يطالبون باعادة أمرها اليوم أوقد هاجم الرومان مملكة النبط بعد ذلك ابتداء من أيام القائد بومبي حتى ثم لهم القضاء عليها ، وبلاك قضوا على كل الامارات والممالك التي كانت قائمة في الشام وانشاوا ولاية كبيرة عرفت باسم الولاية العربية Arabia وكان ذلك حوالي سنة 111 ميلادية ومملكة اليهود Judaea وبلاد النبط وكان ذلك حوالي سنة 111 ميلادية العرب قبل الاسلام ، ج ٣ ص ٣٥ - ٥٥

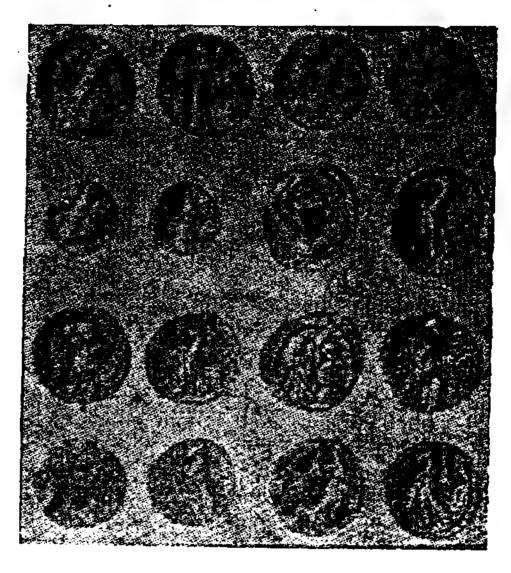

نقود بعض ملوك النبطيين

وهات ظاهرها ضيق وباطنها واسع ، اتساع احدها ثلاثون مترا مربعا . في في المطر ويحكمون سدها بحيث يخفى مكانها على غير العارف ، ولهم على فوهاتها علامات ترشدهم اليها لا يعرفها سواهم » وللأنباط سكة خاصة للنقود قلدوا بها اليونان ، وهذه أمثلة من نقودهم :

- (۱) نقد الحارث الثالث الملقب فيلهلين ، على احد وجهيه صورة رأسه ستجها نحو اليمين ، على الوجه الآخر صورة امرأة ترمز الى النصر ، وقد قش وراءها اسم الملك الحارث باليونانية Basileos Aretou وراءها اسم الملك الحارث باليونانية عب اليونان فيلهلين
- ( ٢ و ٣ و ٤ و ٥ ) نقود للحارث المذكور أيضًا ، تختلف في شكلها عن ذاك من بعض الوجوه لكن الكتابة عليها واحدة
- (٦) نقد لعبادة الثانى ، على وجهه الابسر رأس وعلى الابمن صسورة نسر امامه نقش بالنبطية معناه « الملك عبادة » ، ووراءه « ملك الانباط » وعلى الرأس « السنة الثانية »
- (٧) أنقد آخر لعبادة المذكور ، على أحد وجهيه رأسان وعلى الوجه الآخر نسر ومثل تلك الكتابة
- (A) نقد مالك الاول ، على أحد وجهيه رأسان وعلى الآخر نسر وعليه كتابة معناها « الملك مالك ملك الانباط »

#### هل الانباط عرب ؟

اختلف المؤرخون في أصل هذه الأمة ، فذهبت طائفة مذهب اهل التوراة ، أنهم من نسل نبايوط بن اسماعيل ، وذهب آخرون انهم من أهل العراق ، لأن النبط يطلق على سكان ما بين النهرين ، ولفة الانباط التى قراوها على آثارهم آرامية متخلفة عن لفة ما بين النهرين ، وإنهم هاجروا من العراق الى ادوم ، وهو رأى كاترمير الفرنسي ، وذهب غيرهم أن النبط أصلهم من جبل شمر في أواسط بلاد العرب ، ونزحوا الى جزيرة العراق لما فيها من الحصب والرخاء ، فأقاموا هناك حتى داهمهم الاشوريون أو الماديون فأخرجوهم من ذلك الوادى . وذهبت طائفة أخرى أن الانباط ألوا من شواطىء خليج العجم ، ويرى كوسان دى برسفال المستشرق الفرنسي انهم عراقيون ، أتى بهم نبوخذنصر ( بختنصر ) في القرن السادس قبل الميلاد لما أكتسح فلسطين فأنزلهم في بطرا وما يليها ، وقال غيرهم غير ذلك مما يطول بنا تفصيله ، فنقتصر على ابداء رأينا بالاسناد الى ما وقفنا عليه من أحوال هذه الأمة فنقول :

ان اوجه الاختلاف بين العلماء في اصل اولئك الانباط ترجع الى « هل هم عرب أو آراميون ؟ » . وعندنا انهم عرب ، والادلة على ذلك :

اولا: قول الذين عرفوهم من مؤرخى اليونان ، فانهم حيثما ذكروهم سموهم عربا

ثانيا: ان اسماء ملوكهم عربية ، كالحارث ، وعبادة ، ومالك ، وجميلة . وللأعلام دخل كبير في بيان اصول الأمم كما قلنا عند كلامنا على اصل الحمورابيين ، فالرجل الذي يسمى نيقولايدس نحكم انه يوناني الاصل بوان تزيا بزى الاتراك او الروسيين ، والمسمى ارتين او دمرجيان نحكم انه أرمني وان كانت لفته الفرنسية او الانجليزية او العربية ، اذ لكل امة تسمية خاصة بها . وقد تسمى ابناءها بأسماء امة اخرى ، كما يفعل نصارى الشرق لهذا العهد ، فيسمون ابناءهم بأسماء افرنجية ، ولكن ذلك لا يكون الا بتقليد الضعيف القوى او البسطاء لأهل التمدن ، ولا ينطبق ذلك لا يكون الا بتقليد الضعيف القوى او البسطاء لأهل التمدن ، ولا ينطبق ذلك على بطرا لأن العرب لم يكونوا يومئذ أهل تمدن وسطوة ، وانما كان التمدن في العالم السامى للآراميين أو البابليين

والقائلون بآراميتهم يحتجون بأن لفتهم آرامية ، وأن لفظ النبط يطلق عند العرب على أهل العراق ، وهو رأى وجيه لاينقض بسهولة ، ولكن مؤرخى اليونان الذين سموهم عربا قد عاصروهم وهم أعلم الناس بهم ، نعم أن اللغة التى قرأوها على آثارهم آرامية لكنها ليست هى لفة التكلم عندهم

وذلك أن النبطيين فرقة من عمالقة العراق بدو الآراميين ، الذين هجروا ضفاف الفرات بعد ذهاب دولة حمورابي من العراق ، وتفرقوا قبائل وبطونا في جزيرة العرب ، ولعلهم المراد بقول العرب « ارمانيون »

فهم يريدون بالارمانيين الفبائل المتسلسلة من ارم (۱) . فالنبطيون قبيلة منهم لا يبعد انها اقامت زمنا على شواطىء خليج العجم ، وكانت ترتزق بنقل التجارة في البادية بين ذلك الخليج والبحر المتوسط والبحر الاحمر ، حتى عرفوا ادوم وتوسطها بين خليج فارس والأمم المتمدنة في ذلك العهد بأشور وفيئيقية ومصر ، فاستولوا عليها بكيفية لا نعرفها وجعلوا بطرا عاصمتهم ، ومن كلام ابن خلدون : « وأول ملك للعرب بالشام فيما علمناه للعمالقة ، ثم لبنى ارم بن سام ويعرفون بالارمانيين » . وقال حمزة الاصغهاني : « الارمانيون نبط الشام ، والاردوانيون نبط العراق » (۲)

#### لغة الانباط

اما لسانهم الذي كانوا يتفاهمون به فانه عربي مثل اسمائهم ، ولا عبرة بما وجدوه منقوشا على آثارهم باللغة الآرامية فانها لغة الكتابة في ذلك العهد ، مثل اللغة الغصحي في ايامنا . فلو ذهب أهل هذا الجيل من سكان مصر والشام ، وذهب لسانهم الذي يتكلمونه ، وأراد أهل الاجيال القادمة أن يستدلوا على جنسنا من آثارنا الكتابية ، لعدونا من أهل البادية أو من قريش ، وذلك كان شأن من قريش ، وذلك كان شأن الدول القديمة في الشرق ، ولا سيما فيما يتعلق بالآثار الدينية أو السياسية . ولكل دولة لغة رسمية تذبع بين رعاباها ، فيتكاتبون بها أو ينقشونها على آثارهم ، كما تتكاتب دول أوربا بالفرنسية ، ويتخابر أهل الشرق الاقصى بالفارسية ( الله )

فاللغة البابلية هي اللغة التي كان يتكلمها اول من تسلط من الساميين في العراق وما يليها ، واخذوا يكتبون أوامرهم ويدونون أخبارهم بها بالحرف المسماري الذي اقتبسوه من السومريين ، وشاع استعمالها في المملكة البابلية على اختلاف عناصر أهلها ، حتى صدارت لفتها الرسمية يتكاتب بها أهل العراق وفارس وغيرهما للقوا على ذلك أكثر من ألغى سنة ، واللغة المذكورة واحدة لم يحدث في الفاظها أو تراكيبها تغيير يستحق الذكر ، ولا يعقل أن تبقى كذلك على ألسنة القوم ، بدليسل ما شاهدناه من التغيير الذي طرا على لفة قريش قبل انقضاء الالف الاول من تداولها على الالسنة ، فانها تفرعت الى لغات شتى ، فبالقياس على ذلك تفرعت اللفة البابلية على السنة متكلميها الى عدة لغات من جملتها اللغة الإرامية ، وأما لغة الكتابة فظلت اللغة البابلية تكتب بالقلم المسماري

<sup>(4)</sup> ابن خلدون ۲۷۸ ع ۲ (۲) حمزة ۹۷ وابن خلدون ۱۷۰ ج ۲

<sup>(4)</sup> كان خدا صحيحا الى ما قبل الحرب العالمية الثانية ، وقد تغير الوضع اليوم » فلم تعد الفرنسية اللغة الوحيدة الدبلوماسية ، ولم يعد أهل الشرق الاوسط ( افغانستان وباكستان وقادس ) يستعملون اللغة الغارسية كلغة رسمية للمكاتبات الدولية

وقد البت البحث الحديث صحة وأى جرجى زيدان في القول بأن النبط عرب ، انظر الناقشة في جواد على ، العرب قبل الاسلام ، ج ٣ ص ٩ وما يليها

ولما انقضى العصر البابلى والاشورى احتلت اللغة الآرامية المذكورة محل اللغة البابلية فى السياسة والتجارة . وقد أصبح فى حكم الثابت الآن ، أن المخابرات السياسية الرسمية واللغة التجارية ، التى كانت تتخابر بها الامم الحية فى القرون الاولى قبل الميلاد ، فى بابل ، واشور ، وفارس ، ومصر ، وفلسطين ، انما هى اللغة الآرامية التى نحن فى صددها ، وفى جملة ذلك بطرا . وهى التى كتبت بها الوثائق البردية التى عشروا عليها بالامس فى اصوان (١) . ويغلب أنها كانت لغة التكلم فى بابل

ولما ضعف الاشوريون كانت الحروف الهجائية التى ينسبون اختراعها للفينيقيين ، قد شاعت فى العالم المتمدن وتفرعت الى بضميمة فروع من جملتها القلم الآرامى ، وقد استخدمه البابليون لتدوين لفتهم الدارجة فضلا عن اللغة الرسمية ، شاع هذا القلم ولفته فى الأمم التى تفرغت فى مملكة بابل \_ وهذا مثال منه :

# 1440 47 1504 4 4P 22 x 4P 24 721/h +7V +7HBE 46AL

الحرف الآرامي

فالعرب الذين كانوا يخالطون العالم المتمدن بالتجارة أو السياسة فى ذلك العهد ، اضطروا الى معرفة لفة رجال الدولة واهمل الوجاهمة لإستخدامها فى المخابرات والتدوين ، فتعلموا اللفة الآرامية وكتبوها بالقلم الآرامى لسهولته ، ثم تنوعت هذه الاقلام بتوالى الاجبال ، فتفرعت الى عدة فروغ عرفت بالاقلام الآرامية ، اشهرها عند الساميين القلم التدمرى فى تدمر، والنبطى فى بطرا وغيرها ، واشكالها متشابهة مثل تشابه تنك اللفات، وهى فى كل حال غير لغة التكلم ، وان تقاربتا فى اكثر التراكيب والالفاظ

ولمثل هذا السبب اضطر الجرمانيون الذين هبطوا على المملكة الرومانية الى تعلم اللغة اللاتينية ، وجعلوها لغتهم الرسمية وكل طائغة منهم تتكلم لغتها الخاصة . وظلت اللاتينية لغة العلم والنقش على الآثار في أوربا أجيالا بعد ذهاب دولتها ، ولكل أمة من أممها لسان خاص تتغاهم به ، ولم تهمل اللاتينية وتدون اللغات العامية الا في نهضة هذا التمدن (أي الحضارة الراهنة ) كما دونت اللغة العربية في نهضة الاسلام ، بعد أن كانت لغة الكلام والآرامية لغة التدوين

قاللغة التي تقرأها على آثار بطرا وغيرها من أطلال الانباط آرامية ، وأما لغة السكلام فكانت عربية ، والاثنتان مرتبطتان بأمهما القديمة لغة

بدو الآراميين ، أو اللغة البابلية القديمة ، بعلامة تشتركان فيها دون سائر اللغات السامية ، اعنى حركات الاعراب في أواخر السكلم (١) في بعض الاحوال ، واللغة الآرامية التي كتب بها الانباط غير الآرامية المعروفة اليوم ، وفي تلك أثر من لغة العرب التي كان يتكلمها ذلك الشعب ، وهذا مثال من نقوش الانباط على آثارهم ، وهو عهد كتبه رجل اسمه عائذ بن كهيل على قبره في الحجر ( مدائن صالح ) في السنة الاولى قبل الميلاد في ذمن الحارث الرابع الملقب فليوباتر :

- ישלעא ני שיינוו ענוולעין,
- שלנטה עניש וצונם ואוטם ולכונה געת נצוני
- א מתבתפר פרטי פער פיינוש אנקנר צמן וציעים
  - नामान्य प्राथम । स्वामा वर्ष मिराम दिवि
  - ם נושף וחד ינט וליש וניעה דנישור יוצים
  - र दिस्तर राप ति वात ३६ तात ३६ तात ११ ताति १६ ताति १६
- is sent se exole where one in so serve sur
  - א לין נקנף ילא נוצב מנבא וטונו וש זעם
    - 150 कि को निर्मात राज्या कि निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा

كتابة نبطية على انقاض مدائن صالح

تطقها بالا حرف العربية كل سطر على حدة:

1 — دنه قبرا دى عبد عبدو بركهيلو بر

2 — الكسى لنفشه وبلده واحره ولمن دى ينفق بيده

3 — كتب تقف من بد عيدو قيم له ولمن دى يئتن ويقبر به

3 — عيدو بحيوهى بيرح نيسان شنة تشع لحرتت ملك

4 — نبطو رحم عمه ولعنو ذو شرا ومنوتو وقيشه

7 — كل من دى يزبن كفرا دنه أو يزبن أو يرهن أو بنتن و

4 — يوجر أو يتالف علو هي كتب كله أو يقبر به أنوش

4 — لهن لمن دى علا كتيب وكفرا وكتبه دنه حرم

5 — كحليقت حرم نبطو وشلمو لعلم علمين

7 — حملية العربية كل منظر على حدة

أ — هذا هو القبر الذى بناه عائذ بن كهيل بن

1 — هذا هو القبر الذى بناه عائذ بن كهيل بن

- ۳ \_ كتاب من يد عائذ يبيح له ولأى واحد يخوله عائذ في حياته أن يدفن فيه
  - ٤ \_ في شهر نيسان ( ابريل ) السنة التاسمة للحارث ملك
  - ه \_ الانباط محب شعبه . ولعن ذو الشرى ومناة وقيس
  - ٦ ــ كل من يبيع هذا القبر او يشتريه او يرهنه او يهبه او
    - ٧ \_ يؤجره أو ينقش عليه شيئًا آخر أو يدفن فيه أحدا
- ٨ ــ أَلا اللَّذِينَ كُتبت اسماؤهم اعلاه . أن القبر وما كتب عليه حرم مقدس
- ٩ \_ حسب القاعدة التي يقدسها الانباط والسلاميون الى أبد الآبدين

على اننا لا نظن اللغة العربية التى كان يتفاهم بها النبطيون هى نفس اللغة العربية التى عرفناها فى صدر الاسلام ، ولابد من فرق بينهما اقتضاه ناموس الارتقاء . ولعلها كانت أقرب الى ما قرأوه على قبر عمرو ابن امرىء القيس فى خرائب نمارة بجوران ، وسنذكر نصه ومعناه فى كلامنا عن دولة اللخميين من هذا الكتاب . فاذا قراته تمثل لك تدرج اللغة فى التنوع والتحول عملا بناموس الارتقاء . وبسبب هذا الناموس تشعبت لغة بدو الآراميين الى اللغات البابلية والآرامية والسبأية أو الحميرية ولغات عرب الحجاز وغيرها ومن جملتها لفة صدر الاسلام . وقد اصاب هذه تغيير اقتضاه تنقلهم فى البادية بأبلهم وماشيتهم فبعدت عن اختها البابلية ، ولكنها لاتزال أقرب اليها فى بعض أحوالها من ابنيتها الكلدانية والسريانية ، لأن العرب قضوا تلك الاجيال فى البادية واللغة انما تغيرها الحضارة

ون العرب عصور العربية ، ولغتهم الكتابية مع كونها آرامية فالانباط عرب يتكلمون العربية ، ولغتهم الكتابية مع كونها آرامية فانها تنم عن أصحابها العرب ، ويؤيد ذلك اجماع مؤرخى البونان على تسميتهم عربا ، وأن أسماء ملوكهم عربية ، وهم عمالقة أو فرقة منهم كما



نقود نبطية - المتحف البريطاتي

قدمنا ، ويوافق ذلك قول يوسيعوس أن ادوم قسمان : قسم يسكنه العمالقة ، والآخر في جنوبي فلسطين (١)

وقد تشتم رائحة النبط من قول ابن خلدون فى عرض كلامه عن ملوك الروم النبطيين وهو يسميهم الكيتم . فبعد أن ذكر ما ملكوه من البلاد قال : « انهم ملكوا الاندلس ، وملكوا الشام ، وأرض الحجاز ، وقهروا العرب فى الحجاز (٢) . وليس فى التاريخ ما يدل على أن الرومانيين قهروا من العرب غير الانباط . وزد على ذلك أن أهل التوراة حينما ذكروا النبط أو ابناء نبابوط أرادوا العرب ، فعندهم نبابوط وقيدار أبنا اسماعيل جد عرب الحجاز

Josephus Art. III 2 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۱۹۸ ج ۲

## دولة تدمر

#### مدينة تدمر

كانت تدمر مدينة تجارية مثل بطرا ، واقعة في طرف البادية التي تفصل الشيام عن العراق ، كأنها واحة في الصحراء اوجزيرة في الماء ، تبعد ١٥٠ ميلا عن دمشق نحوالشمال الشرقى ، ونحومائة ميل من حمص ، وسفر خمسة أيام على الابل من الفرات . شكلها منبسط تحيط بها جبال تفصل بينها وبين البادية. وهيعبارة عن طرف بادية الشام من الشمال ، فكل ماوراءها يحو الجنوب رمال قاحلة لا ماء فيها ولا نبات. كأن تلك البادية مثلث رأسه تدمر في الشمال ، وساقاه حدود العراق في الشرق ومشارف الشام في الغرب، وقاعدته شمالي جزيرة العرب. فالبادية المشار اليها أقرب الطرق بين الشام والعراق ، لكن جفافها ووعورة مسالكها جعلت المرور فيها شاقا ، فأصبحت القوافل المسافرة من الحيرة مثلا الى دمشق تجعل طريقها شمالا غربيا على حدود الفرات ، حتى تأتى تدمر فتستريح هناك وتتزود ، ثم تنعطف جنوبا الى دمشق \_ ذلك كان شأن القوافل التجارية أوالحملات العسكرية من قديم الزمان . لابد للمسافر من الشام ، أو فلسطين الى العراق ، اوفارس ، اوخليج العجم من المرور بتدمر ، فأصبحت بسبب ذاك عظيمة الاهمية ، فسكنها الناس قديما ولم يعرف بانيها . وأقدم من ذكرها صاحب سفر الايام الثاني وسماها تدمر أوتدمور وهو اسمها العربي. ونم يذكرها العرب الا بعد الاسلام ، ولهم في أصل بنائها أقوال مثل سائر مراعمهم في بناء المدن القديمة ، اذ ينسبون في الغالب بناءها الى سليمان بن داود ، او سام بن نوح ، او الى الجن ( ﴿ ) فتدمر عندهم من بناء سليمان ، مع أنها خارج مملكته ووجودها يضر بسياسته ، لأنه كان ينوى احياء فلسطين

واجع ١٠٠ جواد على ، العرب قبل الاسلام ، جد ٢ ص ٧١ وما بعدها

<sup>(﴿﴿)</sup> لازال الاصل البعيد لتدمر مجهولا ، رغم البحوث الكثيرة التى قام بها العلماء حول الموضوع ، واسمها — سواء فى الافرنجية Palmyra أو فى العربية «تدمر» — لازال موضع خلاف أيضا . قاما عن أصل الاسم العربى قلم يبحث بحثا جديا ، واقصى ماذهبوا اليه من الفروض أن اسمها محرف عن تمر أو تعور — أو تامار — العبرانيتين بمعنى النخل وما الىذلك وأما الاسم الافرنجي فلاشكان له علاقة بلغظ Palma أى النخلة، وأن كان تطور الاسم الى وأما الاسم الاورنجي فلاشكان له علاقة بلغظ فلا زال الكثيرون يتابعون ما ذهب اليه يوسف اليهودي ومؤرخو اليهود من أن سليمان عليه السلام هو الذي بناها ، وينسب بعض الاخباريين اليهودي ومؤرخو اليهود من أن سليمان عليه السلام هو الذي بناها ، وينسب بعض الاخباريين مناء تدمر الى امرأة تسمى تدمر بنت حسان بن أذينة بن السميدع و من سام بن نوح ، وعلى أي الاحوال فان مانورفه عن تاريخ تدمر قبل الميلاد قليل جدا ، والغالبية الكبرى مما لدينا من أخبارها ترجع الى ما بعد الميلاد ، واول من ذكرها من مؤرخي اللاتين هو بلينيوس

بتحويل تجارة الشرق الى البحر المتوسط بطريق البحر الاحمر، فبنى على شواطئه فرضا ومرافىء لهذا الفرض، وكانت تجارة الشرق تحمل فى أيامه بالبحور، فلما ذهبت دولته تحولت التجارة الى البر وعاشت بطرا ثم تدمي

والظاهر أن القوافل كانت تعر بتدمر من القرن السادس قبل الميلاد ، تحمل حاصلات اليمن ، أو الحبشة الى العراق ، فتتجاوز مشارف الشام الى تدمر ، ومنها الى جزيرة العراق ، أو فارس ، أو آسيا الصغرى ، لكنها لم تزه الا بعد سقوط بطرا في أول القرن الثاني للميلاد ، فتحولت الطرق اليها واخذت ترتقى وتتسع تجارتها ، حتى بلغت قمة مجدها في القرن الثالث للميلاد

على ان الرومانيين طمعوا فيها كما طمعوا في بطرا ، وحاولوا فتحها في منتصف القرن الاول قبل الميلاد على يد ماركس انطونيوس ولم يفلحوا ، ثم تدخلوا في شئونها في أواسط القرن الاول بعد الميلاد . وأدخلها الامبراطور هادريان سنة ١٣٠ م ، في حمايته ، وشخص اليها وسماها «ادريان بوليس» نسبة اليه ، وبذل جهده في تنظيم شئونها ، ووضع الضرائب على التجار والجمارك بأمر اصدره سنة ١٣٧ م ، عثروا على نصه منقوشا على حجر في آنار تدمر الباقية . وكانت حكومتها ترجع الى مجلس شيوخ عليه رئيس

وفي ايام سبتميوسسفيروس اصبحت تدمرمستعمرة رومانية ، وصارت رئاسة الحكومة فيها الى زعيم يقال له شراتجى. ولما نشبت الحرب بين الروم والفرس في صدر النصرانية ، زادت تدمر ثروة وأهمية ، لتوسطها بين الملكتين ، حتى صارت سيدة الشرق الرومانى، وتمدن أهلها وأثروا وطمعوا في رتب الدولة ومناصبها ، وزادهم طمعا في ذلك مرور قياصرة الروم بها في اثناء تلك الحروب ، مما جعل الأهلها دالة ونفوذا . وكان القياصرة يكرمون من ينصرهم على الفرس ، ومن جملة الذين نالوا ذلك الاكرام ، وارتقوا مناصب الدولة اسرة وطنية كان لها شأو كبير في تاريخ تدمر ، من رجالها اذينة بنجيران بن وهب اللات بن نصر، فبلغ الى رتبة المشيخة الرومانية (\*)

<sup>(4)</sup> لايسرف على وجه التحديد التاريخ الذى دخلت قيه تدمر فى حكم الرومان ، والرواية التى يرددها عامة المؤرخين عن استيلاء ماراد انطونيوس على تلدم حوالى ١١ قبل الميلاد ترجع الى المؤرخ اللاتيني ابيفانوس ، ولا يفهم منها هل كانت المدينة فى طاعة الرومان قبل ذلك . وعلى أى الاحوال ، تبدو لنا تدمر بعد سنة ١١ قبل الميلاد داخلة فى ملك الرومان . وقدي زارها الامبراطور هادريان سنة ١٣٠ ميلادية وغير اسمها الى هدريانا بالميرا Hadriana وقدي اسمها الى هدريانا بالميرا مسيوخ من أهلها له سلطة صدريان الموانين ، وكان المجلس رئيس وكاتب ، أما السلطة التنفيذية فكانت بيد شيخين يلقب الواحد منهما بالارخون Archon يعاونهما ديوان من عشرة أعضاء ،

ويدل التنظيم العام للمدينة وألقاب موظفيها أن الرومان عندما دخلوها وجدوها منظمة على طريقة تنظيم المدن اليونانية المقفلة، فرئيس مجلس الشيوخ يسمى البرويدوس Proedros

ودخول تدمر في حوزة الروم لم يغير من حكومتها غير الظواهر ، لأن سيادتهم كانت سطحية فقط ، وأما صاحب النفوذ الحقيقى فهوالامير صاحب القوافل ، أو رئيس الخفر الذي تسير القوافل في ظل سطوته ، فيفعل مايشاء ولايلقى معارضا، وكان أذينة رئيس عصابة وطنية تسعى في خلع نير الروم ، فاكتشف الروم عزمه وقتلوه في أواسط القرن الثالث للميلاد وفرقوا رجاله وخلف أذينة ولدين اسم احدهما حيران، والآخر أذينة (كأبيه) وهواصفرهما ، لكنه أشدهما نقمة على الروم ، فصمم على الانتقام لابيه منذ كان غلاما ، فهجر المدينة وسكن الجبال ، يقضى أيامه في الصيد والقنص ودمى النبال ، ومطاردة الغزلان وحمر الوحش ، حتى أصبح شديد العضل قوى العزيمة ، واجتذب قلوب البدو المخيمين حول تدمر ، واطلعهم على سره فعاهدوه على أن ينصروه عند الحاجة ، ثم رجع الى تدمر فاقام فيها وهو يكتم غرضه أن ينصروه عند الحاجة ، ثم رجع الى تدمر فاقام فيها وهو يكتم غرضه

واتفق سنة ٢٥٨ م ، خروج فاليريان الرومى لمحادبة سابور الفارسى ، فمر بتدمر وخلع على اذينة الخلع وسماه قنصلا ، وهى من أكبر رتب الدولة الرومانية . فلم يعبأ اذينة بتلك الخلع وفرق الهدايا فى مشايخ القبائل . وانتهت تلك الحرب بظفر سابور واسر فاليريان ، فلما علم أذينة بذلك بعث الى سابور الهدايا وكتب كتابا يتقرب به اليه ، فساء سابور الظن به ورفض طلبه ، ففضب أذينة ورجع الى الروم فاستسلم لهم قلبا وقالبا ، وعرض عليهم نصرته فى تلك الحرب ، وهو فى الحقيقة يكره الدولتين وأنما بؤثر التى تفوض اليه السلطة فى تدمر . وكانت دولة الروم قد افضت الى غالينوس ، فسره اقتراح أذينة ، وبعث اليه حملة ضعيغة ضمها أذينة الى رجاله المجربين ، وخرج على الفرس وأبلى فيهم بلاء حسنا ، وانتقم الروم ولنفسه واسترجع البلاد التى كان سابور قد فتحها من الجزيرة ، واخضع نصيبين وحاصر المدائن مرتين ، وبعث الاسرى الى غاليانوس

فاصبح أذينة سيد الشرق الرومانى ، وامتدت سلطته على سوريا وما يليها ، ولقب « ملك الملوك » ، واقتدى به قواد الروم يومئذ فطمعوا فى السيادة الانفسهم ، كل واحد على ما فى يده ، واستأثر أذينة بسوريا وسائر آسيا الرومانية ، وفى سنة ٢٦٤ م ، تسمى حاكما عاما عليها ، وهو

ي والكاتب يسمى الجراماتيوس Grammateus ، والشيخ يسمى Archon ، ومجلس العشرة ( الديوان التنفيذي ) يسمى الديكابرويتوي Dekaprotoe

وقد رفع الرومان مركز تدمر الى درجة مستعمرة ممتازة في عهد سبتعبوس سغيروس أو في أيام هادريان ، ولكن المدينة كانت دائما بلدا مستقلا بالفعل ، وأن دخلت في نطاق الأمبراطورية الرومانية ، وقد غلبت حضارة الرومان على الطبقات الغنية من أهل البلد ، فاتخذ أفرادها أسماء رومانية أضافوها الى أسمائهم العربية أو الأرامية

Johnes, Cities of the Eastern Roman Empire, p. 276 sqq. : انظر : Février, Essai sur l'histoire de Palmyre

فى الظاهر تحت سيطرة الروم ، ورجاله يعدونه صاحب السيادة المطلقة على آسيا الرومانية ، من ارمينيا الى جزيرة العرب ، وكان كثير الاشتفال بمحاربة الفرس وردهم عن بلاده ، فاذا خرج لحرب أناب عنه فى حكومة تدمر امراته زينوبيا المشهورة فى تاريخ هذه المدينة (د)

#### زينوبيا

ونالت زينوبيا من امبراطور الرومان لقب « سبتميا » وهو من اكبر القاب الشرف عندهم ، وهى تدمرية المولد واسمها الاصلى «بنت زباى» ، وكانت سمراء اللون مع جمال وهيبة ، سوداء العينين نافذة اللحظ لؤلؤية الاسنان قوية البدن ، مع علو فى الهمة والحزم ، وكانت سطونها مخيمة على تدمر وغيرها ، وكل سجاياها تنم عن أصلها العربى . وكانت تتكلم الآرامية والقبطية وبعض اللاتينية واليونانية ، ولها اطلاع واسع على تاريخ الشرق والفرب ، وقد ربت اولادها تربية حسنة ، وهم ثلاثة : وهب اللات ، وخيران ، وتيم الله ، فضلا عن هيروديس ابن زوجها من امراة أخرى . ويندر اجتماع رجل وامراة مثل أذينة وزينوبيا ، وكلاهما فريد فى أطواره

لكن الدهر نكبها نكبة لم تكن في حسبانها ، فمات زوجها أذينة وابنه الاكبر هيروديس سنة ٢٦٧ م ، فخلفه ابنها وهب اللات ـ واسمه في اليونانية «اثينودورس» ـ وهي وصية عليه ولها النفوذ الاكبر ، وكانت رومة الى ذلك الحين في شاغل عن مستعمراتها ، حتى اذا استتب الأمر لأورليان لم يبق لتدمر الا أن تخضع له خضوعا حقيقيا أو أن يحاربها ، وفي سنة ٢٧١ م ، لقب وهب اللات نفسه « أوغسطس » من ألقاب القياصرة ، وأزال اسم أورليان من النقود ، وصارت زينوبيا قائدة الجند وصاحبة الصوت الاعلى . وفي تدمر تمثالان : أحدهما لها ، والآخر لأذينة ، على قاعدته نقش جاء اسمه فيه بألقاب معناها «ملك الملوك ومحيى الدولة»

وغرست زينوبيا اعلامها ونشرت سلطانها على مصر والشام والعراق وما بين النهرين وآسيا الصغرى الى انقرة ، وأوشكت بثينيا Bythinia ان تدخل تحت لوائها ، واذا بجيوش أورليان قد اجتمعت في بيزانتين تتأهب للحمل على الشرق ، وكانت زينوبيا كثيرة الاعتماد على رجالها العرب والارمن ، ولم تكن تثق ببقاء أهل الشام على ولائها ، لأن أهل المدن لم

المنه من بيت تدمرى عريق تناوب أهله على الرياسة وكبار الوظائف ، ومؤسس مجد هذا البيث يسمى أذينة أيضا ، وكان زعيما عظيما احترمه الرومان ومنحوم لقب بروكوراتور Procurator وتسمى هو بسبتميوس أذينة Septemius Odenatus

وخلفه ابنه ستميوس خيران ، ثم خلفه أخوه أذينة الكبير الذي يتحدث عنه المؤلف هنا انظر تفصيل تاريخ أذينة الكبير مع تصحيح لبعض الوقائع التي ذكرها المؤلف في : جواد على ، تاريخ العرب قبل الاسلام ، حـ ٣ ص ٨٦ وما بعدها

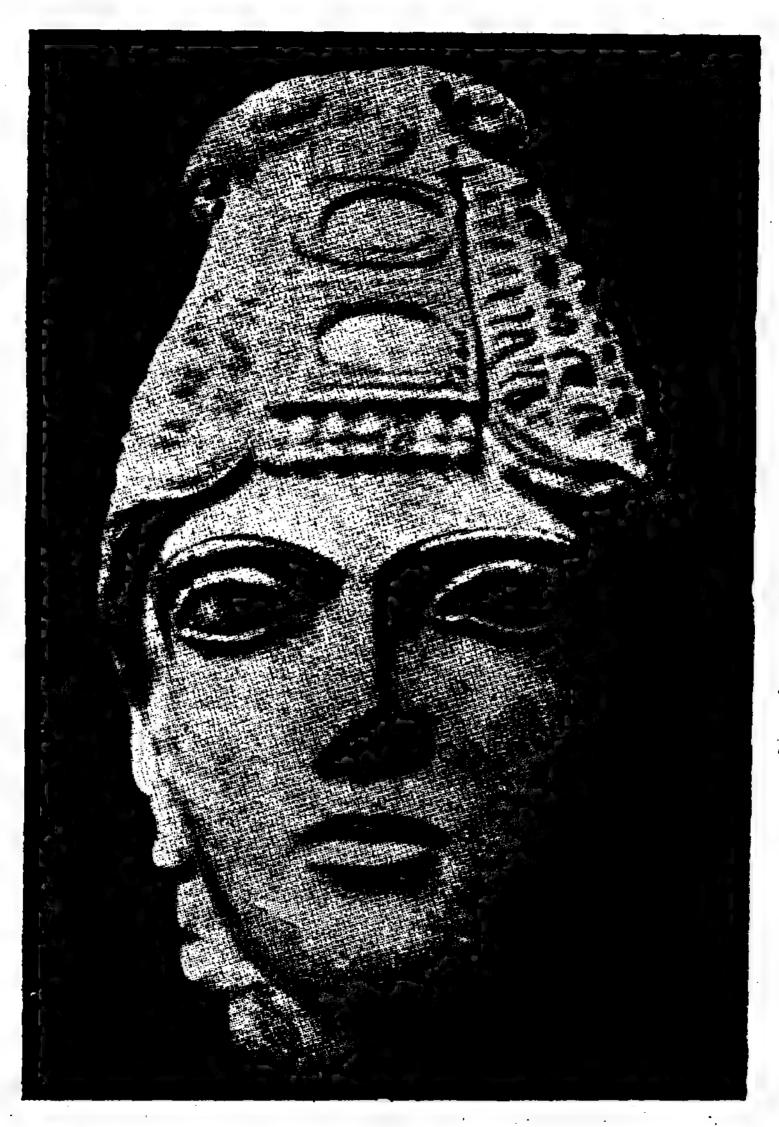

تمثال لراس امراة من تدمر

يألفوا أشباه تلك السيادة البدوية . وكان في جند زينوبيا جم غفير من الروم ، فالتقت جنودها بجنود أورليان في انطاكية وجمص ، وتراجعت

مغلوبة . لكنها كتبت الى أورليان تقول انها لم تخسر من رجالها أحدا . لأن الله تتلوا في المعارك انما هم الروم ، فأهاج قولها أهل مدائن الشام عا فتكاتفوا وتفانوا في نصرة أورليان ، خوفا من تغلب رجال زينوبيا ، وهم عرب جفاة أهل بادية ، فيستبدون بهم

وما أشبه حال بنى أذينة فى تدمر ببنى أمية بالشام بعد ذلك بأربعة قرون ، وكلاهما عرب أهل تجارة ، وعلى كل قوم منهما أمير له نفوذ على عرب البادية ، استعان بهم فى تأييد سلطته ، ولكن آل أذينة قاموا والدولة الرومانية لم تبلغ الضعف الذى وصلت اليه عند قيام الامويين ، ومع ذلك فان زينوبيا ضيقت على أورليان بدهائها ، لكنه تمكن أخيرا من حصار تدمر منا بذله من المال فى تغريق كلمة العرب ، فلم تر زينوبيا خيرا من الفرار الى الفرس ، فاقتص الروم آثارها حتى قبضوا عليها ، فخاف التدمريون وسلموا سنة ٢٧٢ م ، وقبض أورليان على خزائن المدينة ، وعفا عن أهلها واطلق سراح زينوبيا ، لكنه قتل مشيريها فقضت بقية حياتها مع أبنائها فى طيبور ، كما يعيش أهل السكينة من أرباب المعاشات ، ونهضت تدمر بعد قليل تلتمس الاستقلال ، ولكنها كانت نهضة ألموت ، لأن أورليان أذلها هذه المرة ، وهدم أسوارها وقتل معظم سكانها

وكانت زينوبيا غريبة في اطوارها ، لم ينبغ مثلها في النساء ، شجاعة ودهاء وشدة ، فضلا عن جمالها وهيبتها . وكانت سيرتها أقرب الى سير الابطال من سير النساء ، فلم تكن تركب في الاسفار غير الخيل ، ويندر أن تحمل في الهودج . وكانت تجالس قوادها وأعوانها وتباحثهم واذا جادلتهم غلبتهم بقوة برهانها وفصاحة لسانها . وكثيرا ماضم مجلسها رجالا من أمم شتى ، وبينهم وفود من ملوك الفرس أو الارمن أو غيرهما ، وقد يشربون حتى يسكروا وهي لا تسكر . وكانت أذا عقدت مجلسا اعتباديا للبحث في شئون الدولة ، أدخلت أبنها وهب اللات معها ، وعليها أفخر اللباس وعلى كتفيها المشملة القيصرية الارجوانية وعلى رأسها التاج . ولم يقف بين يديها فادم الا خر ساجدا ، جريا على عادة الاكاسرة ، وكانت قد تشبهت بهم ، فعدم الا خر ساجدا ، جريا على عادة الاكاسرة ، وكانت قد تشبهت بهم ، فبامن في ساحة قصرها أو دارت في الرواق الآتي ذكره ، حفت بها الفتيات من بنات الاشراف ، وهي تتقدمهن وتزدى بجمالهن

وكانت اذا استعرضت جندها فى الميادين بين يدى قصرها ، مرت امام الصغوف فوق جوادها ، وعليها لباس الحرب وعلى داسها الخوذة الرومانية ، مرصعة بالدر والجوهر وعلى غلالتها أهداب منسوجة بأسحال ارجوانية وقد جردت احدى ذراعيها كما يفعل اليونان القدماء ، وأخذت

تحرض جنودها على الصبر والتبات ، وتبث في نفوسهم روح الشجاعة ، فاذا رآها الناس في ذلك الموقف حسبوها الهة من الآلهة العظام ، فضلا عن تفوقها في السياسة وسداد الراى واللطف وصحة التربية ، مما لم يسمع باجتماعه في امرأة

## الزباء وزينوبيا

وفي كتب العرب قصة ينسبونها الى امرأة اسمها « الزباء " يذكرون خبرها في مقدمة تاريخ الحيرة عند الكلام عن جذيمة الابرش ، خلاصتها انه كان لجذيمة أخَّت اسمها رقاش ، هويت شخصا من أياد كان جذيمة قد اصطنعه يقال له عدى ، فواطأه على حيلة دبراها على جذيمة حتى أذن بزواجهما وهو سكران . فلما صحا هرب عدى فلحق به جذيمة حتى قتله ، وحملت رقاش وولدت غلاما ربته والبسته طوقا وسمته عمرا . ثم فقد الفلام ، وتزعم العرب أن الجن اختطفته ، ثم وجده رجلان أتيا به الى جذيمة ففرح به وقال لهما: « اقترحا ما تشاءان » ، قالا: « منادمتك ما بقيت وبقينا ﴾ . وهما اللذان يضرب بهما المثل فيقال : كندماني جذيمة ـ قالوا : وكان قد ملك الجزيرة وأعالى الفرات ومشارف الشام رجل من العمالقة يقال له عمرو بن الظرب بن حسان العمليقى ، وجرت بينه وبين جذيمة حروب انتصر فيها جذيمة وقتل عمرو المذكور . وكان لعمرو بنت بقال لها الزباء واسمها نائلة ( وقالوا ليلي ) ، فملكت بعده وبنت على الفرات مدينتين متقابلتين ، واحتالت على جديمة حتى اطمعته في نفسها ، واغتر وقدم عليها فقتلته وأخذت بثأر أبيها . وملك بعد جذيمة عمرو أبن اخته رقاش ، فاحتال بمساعدة عبد لحاله اسمه قصير حتى انتقم منها غدرا في مدينتها ، بأن حمل الى حصنها رجالا في صناديق التجاد ، ثم خرجوا من الصناديق وقتلوا الزباء وأخذوا المدينة عنوة . وأما مدينة الزباء فقد قالوا انها المضيق بين الخانوقة وقرقيسيا على الفرات (١) وقال ابر. خلدون انها كانت تسكن على شاطىء الفرات . وقد بنت هناك قصرا ، فكانت تربع عند بطن المجاز وتصيف في تدمر

هذه خلاصة مارواه العرب (٢) من حديث الزباء ، وللباحثين مناقشات في هل الزباء هذه هي زينوبيا ملكة تدمر ، أم هي غيرها ؟ وممن يرى أنها غيرها المستشرق الانجليزي ردهوس وله في ذلك رسالة ضافية (٢) وللأب سبستيان رنز فال اليسوعي رسالة جزيلة الفائدة في زينوبيا أو الزباء ، نشرت تباعا في السنة الاولى من المشرق . أما رأينا فلا يساعد المقام على تفصيله ، وأنما

<sup>(</sup>۱۱) باقوت ۲۰ه ج ٤

<sup>(</sup>۲) الاغاني ۸۲ ج ۱ وابن الاتي ۱۹ ج ۱ وابن خلدون ۲۹۱ ج ۲ وابو الفداء ۷۳ ج ۱ و اسمها Were Zenubia & Zebba'u Identical

نقول ـ بناء على ما ذكرناه في مقدمة هذا الكتاب من آفات الاخبار ـ ان القصة في أصلها وأحدة ، وقد تشوهت بالانتقال على الالسنة (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### هل التعمريون عوب ؟

يقال في التدمريين من حيث أصلهم ما قيل في النبطيين ، والمشابهة شديدة بين البلدين وبين سكانهما من أكثر الوحوه . فان بيوتات الشرف في تدمر عرب ، أصلهم من البادية من بقايا العمالقة (١) وأقاموا هناك للتجارة ، ففلبوا على أهل المدن بما كانوا فيه من خشونة البداوة وعلى الهمة وكبر النفس ، وتدرجوا في مناصب الدولة حتى صاروا ملوكا ، واتخذوا لغة الشام وهي حينئذ الآرامية للمخابرات الرسمية والتدوين ، كما اتخذها النبطيون ، ولكن اسماءهم وطبائعهم وسائر احوالهم تدل على عربيتهم . وفي لفتهم الآرامية صبغة عربية (٢) نعنى بقايا الاعراب في أواخر الكلم كما في النبطية

فدولة اذينة وزينوبيا في تدمر دولة عربية ، وان كانت آثارها آرامية ، للأسباب التي بيناها في كلامنا عن النبطيين ، وزد على ذلك أن أهل تدمر يقسمون الى افخاذ ، وهو تقسيم خاص بالعرب ، فهم من بقايا العماليق كالنبطيين ، وان كانت لغتهم الرسمية الآزامية مثل لغة الانباط الرسمية ، وأما لسان التكلم وجنسهم فعربيان

#### آثار تدمر

وقد وقف المنقبون على آثار تدمر قبل وقوفهم على آثار الانباط ، ووصفوا هياكلها وشوارعها وتماثيلها في القرن الثامن عشر ، وأشهر من زارها ووصف آثارها الغيلسوف فولني الفرنسي في أواسط القرن المذكور، وله في ذلك كلام فلسفى مشهور . ثم زارها سواه ووصفوها وصوروا مقاياها \_ واليك أهم تلك البقايا:

اولا: هيكل الشمس أو هيكل بعل . وهو مربع الشكل طول كلُّ ضلع من اضلاعه ٧٤٠ قدما ، يحيط به سور علوه سبعون قدما ، وفيه من الاساطين الضخمة الباقية الى الآن ما يزيد على مائة اسطوانة ، صفوفا منتظمة في اروقة على قممها نقوش يونانية : ويظن أن عدد هذه الاعمدة في الاصل يزيد على ٥٠٠ اسطوانة

Ency. Brit. Art. Semitic Languages (17)

<sup>(</sup> انظر عن الزباء الاب سباستيان وتزقال في مجلة المشرق : « زينوبياوتلعر ، السئة الأولى ( ١٨٦٨ ) ، ج. ٢٠ ص ٩٢٠ وما يليها ، وبقية البحث في الأعداد التالية من المشرق وقد استوعب فيه الوّلف كل ما قيل عن زينوبيا ، وأثبت أنها الزماء وانظر أيضًا ، جواد على ، العرب قبل الاسلام ، ج ٣ ص ٩٩ وما يليها وقيه تغصيل وأف عن حياة زينوبيا وتاريخهاعند العرب والرومان مع مراجع والحية (۱) ابن خلدون ۱۹۹ ج/۲ 

ثانيا : الرواق الاعظم ، وهو من عجائب تدمر ، يبدأ على مائتى متر من الهيكل المذكور ، وكان الرواق في أصل بنائه يتألف من شارع أوسط وشارعين جانبيين ، ويمتد على طول المدينة من الجنوب الشرقى الى الشيمال الغربى ، ومسافة ذلك نحو . ٣٧٥٠ قدما ، وعدد الاساطين نحو ١٥٠ اسطوانة ، لايزال نحو .١٥٠ منها قائمة ، ارتفاع الاسطوانة من موقفها الى قمتها ٥٧ قدما

ثالثا : المدافن . وهى غريبة الشكل كالابراج المستطيلة ، يزيد عددها عنى مائة مدفن ، تختلف عن مدافن سائر المدائن ، وهى مفرقة حول المدينة . يتألف المدفن من أربع طبقات ، علوها ثمانون قدما وعرضها ثلاثون قدما ، له باب خاص يدخلون منه الى الطبقات وحول المدينة سور لا تزال آثارة باقية ، وغير ذلك مما يطول شرحه

## لفة آثار تدمر وكتابتها

واكتشفوا على تلك الآثار نقوشا كتابية هي من تنوعات القلم الآرامي ، سموها القلم التدمري وقراوها \_ وهذا مثال منها :

- 人力て/2 ストスーメノ ヘコ/ムコ Xへの63g みのbか 、
  - ז מלצלג נצפת הביא ובגא גבת הלא
- א גבא זונה גכול לא גהענונג דונה אונה אי

نطقه بالحروف العربية سطرا سطرا :

١ ـ صلمت سفطميا بنت زباى نهيرتا وزدقتا

٢ \_ ملكتا سفطميوا زيدا رب حيلا

۳۰ ـ ربا وزبای رب حیلا دی تدمور قرطسطوا

٤ ـ اقليم لمرتهون بيرخ أب دى شنة ٨٢ه (١)

ترجمته باللفة العربية سطرا :

١ ـ تمثال سبتميا بنت زباى الجليلة والتقية

٣٠٥ ألل اللسكة ، إن السبتمائين زبدا القائد

٣ ـ الاعظم وزباي قائد تدمر الفخيم

٤ ـ نصباه لسيدتهما في شهر آب سنة ٨٨٥ (من التاريخ السلوقي)

ومن أشهر المشتغلين بقراءة آثار تدمر الكونت ديفوجيه ، وهو بقسم تلك النقوش أو الكتابات الى أربعة مجاميع ، الاول : نقوش بنائيسة على قواعد الاساطين ، الثانى : نقوش قبرية على المدافن ، والثالث : نقوش دينية كالادعية والصلوات ، والرابع : نقوش سياسية ، وأقدم كتابة قراوها حتى الآن وجدوها منقوشة على قبر تاريخه سنة ؟ ٣ من التاريخ السلوقى ، وهى تقابل السنة السابعة قبل الميلاد ، وقراوا على اثنين من اعمدة الرواق الاعظم اسمى أذينة وزينوبيا وبجانبهما تاريخ يقابل ٢٧١ للميلاد ( ٨٨٠ سلوقية ) وهو أحدث تاريخ لهذه الدولة لأنها انسنة التى سقطت فيها ، وبين هذين التاريخين كثير من الآثار المنقوشة ، وبعضها نقشوا بجانب أصله الآرامي ترجمته اليونانية ، وفيها كثير من النصوص التاريخية والسياسية والاجتماعية ، في جملتها قرار من مجلس المدينة في التاريخية والسياسية والاجتماعية ، أي جملتها قرار من مجلس المدينة في الناريخية والسياسية والاجتماعية ، أي عهد بونا بن بونا بن خيران النخ . . . عن تعريفة الضرائب وشروط جمعها ، وهي كتابة مطولة تدخل في مائة سطر وبجانبها الترجمة اليونانية (۱)

#### تمذن تدمر

كانت تدمر مركز التجارة والسياسة في الثرق الروماتي وما يليه ، فكانوا يحملون من جزيرة العرب الذهب والجزع واليشب واللبان والصمغ والصبر وعود الند ، ويستجلبون من العراق الآلىء البحرين ، ويحملون من وادى نهر السند وسواحل كرومندل انواع المنسوجات التي بتاجر بها الى يومنا اهل تلك البلاد ، ويستحضرون من اقاصي الهند القرنفل ، والبهار ، والحرير الصيني ، والنيل ، والفولاذ ، والعاج ، والابنوس ، وكانت هذه الاصناف تأتيهم عن طريق البر . اما ما كان يردعم من طريق البحر فكان دون ذلك (٢) وكانوا ينقلون هذه الحاصلات والمصنوعات الى مصر والشام والعراق ، والى رومة وبيزنطة وغيرهما من مدائن أوربا ، لأن معظم ما كانت تزدان به مجالس القياضرة والملوك واهل الثروة من الرياش معظم ما كانت يحمل اليهم من الشرق ، على يد الانباط والتدمريين فضلا عن المينيين والسبأيين ، وكلهم من اهل جزيرة العرب ، وقدر بلينيوس قيمة المينيين والسبأيين ، وكلهم من اهل جزيرة العرب ، وقدر بلينيوس قيمة ما كان يحمل الى رومة وحدها من تلك السملع بما يساوى ثلاثة أدباع المليون من الجنيهات في العام

وكانت التجارة في العالم القديم بين الشرق والغرب تسير في طريقين الأول في البحر الاحمر الى مصر والاسكندرية ، والآخر من خليج العجم فبادية الشام الى مصر والتجارة البرية كانت قبل الميلاد وبعيدة تسسير

Cooke, 313 (1)

<sup>(</sup>٢) الشرق ٢٧ه سنة أولى

بطريق بطرا ، فلما سقطت في أوائل القرن الثانى للميلاد تحولت الى تدمر كما تقدم . وكانت التجارة تحمل بين تدمر والشام على مركبات تسير في طرق مرصوفة ، ولها محطات للراحة وقلاع فضلا عن القوافل . وأما من جهة الفرات فلم يكن فيها شيء من ذلك . وكان لتدمر فائدة مضاعفة من تلك التجارة ، لأنهم كانوا يكتسبون المرابحة بالبيع والشراء ، ويتقاضون على ما يمر بهم ضريبة معينة

اذا وقفت على اطلال تدمر ، ونظرت الى بقاياها وانقاض هياكلها وقصورها وأروقتها ورجعت بخيالك الى سابق مجدها ، تصورت الناس بروحون ويجيئون فى شوارعها المحفوفة بالاساطين والاروقة ، بين أيديهم أحمال السلع من المنسوجات والمصنوعات والحاصلات ، من الزيت والحنطة والعنب والتين والخمر ، والاطياب والعطور ، والرقيق المحمول من مصر وآسيا الصغرى ، والناس يتزاحمون تتحاك مناكبهم وتنداس أقدامهم ، وفيهم اليهودى والارمنى والرومى والسباى ، أو الحميرى والنبطى والبدى ، وقد علا صياح الباعة أو السماسرة للمزايدة أو المساومة

ويؤخذ من استنطاق الآثار ان التدمريين كانوا طبقتين ، مثل سائر سكان المدن في تلك الاعصر : طبقة الخاصة، وطبقة العامة · وكانت خاصة التدمريين عبارة عن بيوتات قليلة ، هم أصحاب الثروة والنفوذ ، يقيمون في القصور الفخمة وحولهم جمهور الامة من الفقراء والعمال ، يأوون الى أكواخ صغيرة ، وهيأتهم الاجتماعية مع تأثير التمدن الروماني عليها ما زالت شرقية



وللدولة التدمرية نقود بشكل نقود الاسكندرية ، عليها كتابة وصور ، وفي الشكل مثالان منها ، الاول نقد زينوبيا على احد وجهيه صورة رأسها وكتفيها وحول الصورة اسمها بالاحرف اليونانية هكذا « سبتميا زينوبيا » ، وعلى الوجه الآخر صورة أخرى ، والنقد الآخر عليه صورة رأس وهب اللات واسمه ولقبه

## أمم متفرقة

#### في شمال بلاد العرب

لو لم يخلف النبطيون والتدمريون آثارا منقوشة بالحرف الآرامي ، الذي اقتبسوه من أهل الحضارة ، لضاعت أخبارهم كما ضاعت أخبار مئات من القبائل التي كانت تقيم في أعالى الحجاز على عهد التمدن القديم . على أن بعضها ذكره اليونان في وصف جغرافية بلاد العرب ، والبعض الآخرجاء ذكره عرضا في أثناء الكلام عن الدول الاخرى، ووردت أسماء بعض الأمم العربية في جملة ما فتحه الاشوريون أوالمصريون من بلاد العرب ، سنذكرها في كلامنا عن تلك الفتوح، أما قبائل العرب التي عرفها اليونان في شمال الحجاز ولا نعرف لها دولا فنذكر أهمها ، مبتدئين من حدود مصر ونسير شرقا الى الفرات ، وبجانب كل واحد الاسم العربي الذي يظن أنه محرف عنه :

| Saracene    | ( السراسين ) | الشر قيون        |
|-------------|--------------|------------------|
| Sakanitae   | ( سكانيته )  | السكون           |
| Oaditae     | ( وأديته )   | عاد ؟            |
| Laenitae    | ( ليانيته )  | لحيان            |
| Chaulothaei | ( خولوتایه ) | بنو خال <i>د</i> |
| Zamarini    | ( سمارینی )  | شمر              |

وغيرها. وليس لهذه القبائل اخبار تستحق الذكر، الا ماقد يجىء عرضا في الكلام عن الدول الاخرى: من ذلك ما وصل الينا عن قبيلة السراسين، وهي من القبائل التيعرفها اليونان في جزيرة سينا ووراءها شرقا. وأصل هذا الاسم مجهول، ويظن بعضهم انه تحريف «الشرقيين» في العربية، وقال آخرون انه تحريف الصحراويين أو السراقيين أو الشركاء أوغيرهم، وقد أشتهر هذا الاسم عند اليونان، حتى أطلقوه على كل سكان جزيرة العرب

ومن اخبار السراسين عند اليونان انهم كانوا لا ينفكون عن مهاجمة حدود مصر منذ القدم ، والدولة الرومانية لم تكن تستطيع كف اذاهم الا بمعاهدات عقدتها معهم تدل على ضعفها عن مناواتهم وشعورهم بذلك الضعف . واتفق في أواسط القرن الرابع للميلاد أن ملكهم مات فخلفته امراته واسمها ماوية . وقد جاء هذا اللفظ اسما لماء السماء أم المنذر أحد ملوك الحيرة (۱) \_ فحلت ماوية نفسها من قيود المعاهدة ، وحملت برجالها على فلسطين وسوريا ، واستولت على مدينة بطرا ، ويممت شطر مصر حتى أنت برزخ السويس ، فاضطر الامبراطور فالانس الى تجديد المعاهدة

<sup>(</sup>١) ابن الالي ١٩٥ ج ال

بشروط أوفق للمهاجمين، وكان بين السراسين جماعة كبيرة من المسيحيين، ولذلك كان فى جملة تلك الشروط أن يكون لهم أسقف خاص بكنيستهم، فسلموا لها اسقفا اسمه موسى ، وأصبح أولئك العرب بعد هذا العهد حلفاء المصريين ينصرونهم على أعدائهم (١)

ويؤخذ من الامعان في تاريخ المملكة الرومانية الشرقية ، ان مدن سوريا كثيرا ما دخلت في سلطة العرب ، ولا سيما المدن القريبة من البادية ، مثل حمص وحماه والشام والرها ، فضلا عن مدن حوران والبلقاء وغيرهما . ولما قدم بومبيوس على مصر ، في القرن الاول قبل الميلاد ، كانت حمص في حوزة دولة عربية ، وغيرها من مدن الشام في حوزة دول اخرى من اسماء منوكها عند اليونانيين Azizus و Jamblichus و Soemus و Soemus و منوكها عند اليونانيين الدولة الابتورية عربية ، وكانت تحكم جبل وغيرها ، وبروى دوسو أن الدولة الابتورية عربية ، وكانت تحكم جبل الشيخ (٢) وهناك أمم شتى لم يذكرها التاريخ ، سيأتي ذكرها عرضا في كلامنا عن فتوح الأمم المجاورة ، وبعضها قديم العهد جدا عاصرت عمالقة مصر ( الشاسو ) أو تقدمتهم بأزمان ، مثل عرب مديان وادوم وسسائر عزيرة سينا وما حواليها

## غرو المصريين بلاد العرب

#### من سنة ١٧٠٠ الى سنة ١٦٦ ق. م

اقدم من غزا بلاد العرب من الدول المجاورة المصريون، واول من فعل ذلك منهم احمس مؤسس الدولة الثامنة عشرة ومنقذ مصر من دولة العمالقة (الشاسو) ، فانه بعد أن أخرجهم من القطر المصرى طاردهم الى اواسط جزيرة سينا ، نحوسنة . ١٧٠ ق.م ، ثم اضطر الى الرجوع لرد هجمات الاثيوبيين والنوبيين عن بلاده (٢) وكانت بلاد العرب وسائر المشرق قبل دولة العمالقة مجهولة عند المصريين ، كما كانت أواسط افريقيا عند أهل الاجيال الوسطى ، فلما نهضوا لمطاردة العرب وأخرجوهم من حدود مصر ، تنبهوا لما وراء ذلك من الأمم المتمدنة في بابل وفينيقية وغيرهما ، كأن استبداد العمالقة حرك خواطرهم وجعلهم أمة حية ، ونبههم الى توسيع دائرة ملكهم . وظهر من تلك العائلة تحوطمس الثالث ، الفاتح المصرى العظيم نابليون الفراعنة ، وحمل العائلة تحوطمس الثالث ، الفاتح المصرى العظيم نابليون الفراعنة ، وحمل واكتسح أعالى جزيرة العرب وسوريا وفلسطين وفينيقية وما بين النهرين وذكر فيجملة الذين غلبهم من الساميين عرب (الشاسو) الذين كانوا حكاما على بلاده ، وبلغت الحملات التي جردها على بلاد الشرق ١٥ حملة ، وفي على بلاده ، وبلغت الحملات التي جردها على بلاد الشرق ١٥ حملة ، وفي على بلاده ، وبلغت الحملات التي جردها على بلاد الشرق ١٥ حملة ، وفي على بلاده ، وبلغت الحملات التي جردها على بلاد الشرق ١٥ حملة ، وفي على بلاده ، وبلغت الحملات التي جردها على بلاد الشرق ١٥ حملة ، وفي على بلاده ، وبلغت الحملات التي حوطمس وذكر فيها البلاد التي فتحها

Dussaud, 10 5 11 (1)

Sharpe, 11, 293 (1)

Brugsch, 1, 284 (Y)

والغنائم التى حملها . ومن جملة البلاد المفتوحة ما بين النهرين وخيتا ( بلاد الحثين ) وسنغار ( شنعار ) ولبنان وقبرص وفينيقية وعرب الشاسو ولوذم ( اللاوذيون ) . فضلا عن القوائم التى ذكر فيها ما فتحه من بلاد النوبة والحبشة وما وراءها ، وعدتها جميعا ٢٦٩ مدينة (١)

ومنهم رعمسيس الثالث من العائلة العشرين، وهو اكثر الفراعنة ايفالا في بلاد العرب، واسمه في اللغة العربية هاكون، نبغ نحو سنة ١٢٠٠ قبل الميسلاد، وهو آخر عظماء الفراعنة . وكانت مصر لما تولاها في ضسنك واضطراب، وقد طمع فيها جيرانها الساميون (٢) فشمر عن ساعد الجد واصلح داخليتها، ثم حول اعنة خيله نحو البلاد التي كانت تهدد مصر برا وبحرا، وبني اسطولا كبيرا انزله البحر الاحمر، وسافر فيه لارتياد بلاد بنت (الحبشة والصومال) والارض المقدسة (بلاد العرب) وغرضه الرئيسي توطيد العلائق الودية بين مصر واقصي الشرق، ولم يكن له بد من توطيد العلائق الودية بين مصر وشواطئ ذلك البحر، واليمن في جملتها وأنشأ أيضا طريقا للقافلة، منتظما من القصير على البحر الاحمر الى قفط على النيل، وانشأ خطوطا تجارية منتظمة بين الاوقيانوس الهندي والنيل بطريق بلاد العرب، وبعث الى جزيرة سيناء وفدا لاكتشاف معدن الذهب وغيره من الخيرات التيكان السلافه يعرفونها، وكثيرا ماكانت الدول القديمة تطمع في بلاد العرب رغبة في ذهبها، واقتدى به رعمسيس الرابع سنة ١٦٦١ تطمع في بلاد العرب رغبة في ذهبها، واقتدى به رعمسيس الرابع سنة المها طويلا قد، م المافتين اليها طويلا قد، م المنت علويق اليها طويلا العرب رغبة في نلاد العرب ، وكان الطريق اليها طويلا الهرب ، وكان الطريق اليها طويلا قد، م المافتية عليها الني بلاد العرب ، وكان الطريق اليها طويلا قد، م المافت الديرا الهرب ، وكان الطريق اليها طويلا قد، م المافت الديرا الهرب ، وكان الطريق اليها طويلا

## غزو الاشوريين بلاد العرب

## من سنة ٩٠٠ إلى سنة ٢٥٢ ق. م

لما استولى الاشوريون على بابل توجهت مطامعهم الى بلاد العرب ، وغبة فى الفنائم والتماسا للمعادن الثمينة ، لاشتهار تلك البلاد يومئة بمناجم الذهب كما سنبينه فى فصل خاص . أما الملوك الاشوريون الذين غزوا بلاد العرب أو فتحوها فهم :

ا \_ تفلات بلاسر الثانى ، غزاها فى القرن التاسع قبل الميلاد ، على اثر حربه فى سوريا ، فأصاب قبيلة من العرب على حدود مصر عليها ملكة اسمها حبيبة (٣) وظن بعضهم بأنها قبيلة السراسين التى ذكرنا حربها مع مصر ، لانها كثيرا ماكانت تولى النساء على حكومتها ، ولكن الزمن بين الحادثتين يزيد على ١٢ قرنا . فخلع تفلات بلاسر الملكة ، وأقام مكانها رجلا من خاصته

Brugsch, I. 148-175 (1)

Brugsch, I. 405 (1)

Rawlinson, 11, 396 (7)



سرجون الثاني ملك اشور بيده الصولجان،

(۲) سرجون: ويعرف بسرجون الثانى (حكم من سنة ۲۲۷ - ۷۰۰ق.م) واتفق فى ايام هذا الملك ان العرب فى اعالى الحجاز غزوا السامرة ونهبوها ، وكانت فى حماية الاشوريين ، فعمل سرجون على الانتقام بالشدة والعنف ، وعزم على اكتساح بلاد العرب كلها ، فأوغل فيها سنة ۷۱٥ ق.م ، حتى قطع البوادى الى أقصى البلاد العامرة ، وهو أول من بلغ الى هناك من الفاتحين ، وذكر فى جملة القبائل التى أخضعها أو الملوك الذين ضرب عليهم الجزية: ثمود ، ويتعمر السبأى ، وشمسية ملكة العرب لعلها من خلائف حبيبة التى تقدم ذكرها ، وهذا نص قوله على القرميدة ( الله ) كما قراوها ، فبعد أن ذكر فتوحه فى الشام ومصر وبلاد العرب قال :

« وضعت الجزية على فرعون ملك مصر ، وشهسية ملكة العرب (عريبى ) ويتعمر السبأي ( أو يتعمر السبأيين ) ، وأخذت حاصلات الذهب من جبالهم والحيول والجمال »

وقال في قرميدة أخرى:

« أن قبائل ثمود وعباديد مرسمان وخيابا من قبائل العرب سكان البادية الذين لم يصل خبرهم الى حكيم ولا عالم ولم يدفعوا الجزية لاحد قبلى ، كل هذه الأمم غلبتها باسم اشور الهى ونقلت بقاياها الى سامريا » (١)

<sup>(</sup>چ) أي طوبة من اللبن ، وكانوا ينقشون كتابتهم على الطوب النيء ثم يحرقونه في النار أو يدمونه حتى يجف

Glaser 112 & 317 . Clay, 336-338 (1)

(٣) سنحاريب (٧٠٥ – ٧٠١ ق.م) وولى سنحاريب بعد سرجون ، وله وقائع وفتوح فى الشام وفلسطين وغيرهما مذكورة فى الكتاب المقدس. وقد وقفوا فى آثار بابل على ما يؤيد ذلك بقرميدة اسطوانية مسدسة الجوانب ، ذكر فيها فتوحه فى أرض الحيثيين وصيدا وقبرص وارواد ومواب وادوم وعسسقلان وغيرها ، حتى بلغ الى أعماله فى غربى بلاد العرب وشماليها أى حوالى جزيرة سينا ، وهى من أقدم بلاد العرب عمرانا الكان من جملة البلاد التى حاربها مالوق \_ أو مالوكا التى تقدم ذكرها \_ وتمناء ، ذكر أنه حاصرها وفصل حربه فى غزوة يهوذا وامتدح شجاعة العرب الذين نصروا تلك الأمم عليه (١)

(٤) اسرحدون ( ١٨١ - ٦٦٨ ق.م ) واقتفى اسرحدون اثر اسلافه فى انفتوح ، فحارب مصر وفينيقية ، وصور نفسه يقود ترهاكة ملك مصر وبعل ملك صور بحبل ، ونقش اعماله على صور مختلفة . وبعد أن ذكر حربه بمصر وصور وقبرص ، فصل فتوجه فى الشام ، فذكر اسم كل بلد وملكها ، واوغل فى بلاد العرب . وبين البلاد التى فتحها هناك بلد سماه «بازو » ، قال انه فى اقصى المعمورة وراء البادية ، قطع اليه . ٩ عيلا فى بيداء تكثر فيها ربح السموم ، و .٧ ميلا فى ارض عامرة ، ولم يبق وراء ذلك غير الجبال ، والمظنون انه يعنى البحرين أو ما يجاورها ، وهو أول من بلغ الى هناك من ملوك اشور ، وذكر أن قصبة بلاد البازو تدعى «يديع» ، بحكمها ملك اسمه « ليلا » ، فأخضعه لسلطانه (٢)

وجاء فى جملة أخبار فتوحه مدن اكتسحها فى اليمامة وأخضع ملوكها ، وهم : قيس ملك فدل ، وأكبر ملك النبط ، ومعن ساق ملك مجلان ، ويافع ملك ديخر ، وخبس ملك قحطبة وغيرهم (٢)

(٥) اشور بانيبال ( ٦٦٨ – ٦٠٥ ق.م ) غزا قبيلة من العرب كانت قد اعانت عدوا نازعه الملك واميرها اسمه ويتحة : له حلفاء من قبائل العرب ، منهم ناتان ملك النبطيين ، ويوتحا بن حزايل ملك قيدار ( أى عرب شمالى الجزيرة ) ، فجرت معارك كبيرة ما بين الفرات وخليج العجم الى الشام ، ففنيهم الاشوريون واستولوا على ادوم وبطرا ومواب ، وآخر معركة جرت في مكان اسمه خوخورونا قرب دمشت ، انهزم فيه العرب وقبض في مكان اسمه خوخورونا قرب دمشت ، انهزم فيه العرب وقبض الاشوريون على الاميرين اللذين نصرا عدوهم ، وحملوهما الى نينوى وقتلوهما على مراى من الناس (٤)

(٦) نبوخدنصر (٦٠٥ – ٦٦٥ ق٠م) كل ما تقدم ذكره من فتوح الاجانب في جزيرة العرب لم يعرفه مؤرخو العرب ، ولا ذكروا شيئا منه في كتبهم

Library of Universal History, I.179 (4) Clay, 343 (1)

Rawlinson II, 493 (8) Glaser Geo, II. 5. (7)

ولم يعثر المنقبون في الآثار على ما يؤيد ذلك ، واما بروسوس مؤرخ الكلدان فقد ذكر في كتابه أن بختنصر حارب العرب وغزا بلادهم (٢)

# غزو الفرس وغيرهم بلاد المرب

## الفرس

قد رايت في ما تقدم ، أن جزيرة العرب ... مما يلى العراق ... أصبحت من القرن التاسع قبل الميلاد مسرحا لملوك أشور ، يكتسحها الواحد بعد الآخر ، وقبائلها تؤدى الجزية ولو مؤقتا على غير نظام . فلما انتقلت أشور الى حكم الفرس على يد قورش ، دخل جيرانها العرب في ما دخلت فيه ، فكانوا يؤدون الجزية للفرس من بخورهم ولبانهم ، كل سنة ألف وزنة (٣) . ولذلك لما حمل قمبين على مصر ، كان العرب عونا له على المصريين ، يعدون له الماء في البادية (٤) . ولما حمل الفرس على اليونان كانت العرب في جملة تلك الحملة بابلهم وأحمالهم ، وجعلوهم في المؤخرة لئلا تجفل الجمال فيضطرب الجيش (٩)

ثم تبدلت الاحوال ، فشق العرب عصا الطاعة على الفرس ، وطمعوا فى الخروج الى بلاد فارس من البحرين ، فى أيام سابور ذى الاكتاف \_ وكان صغيرا فاستضعفوه \_ فسار منهم جمع غفير من عبد القيس ، عبروا خليج العجم الى بلاد فارس وسواحل أردشير قره ، وغلبوا اهلها على مواشيهم ومعايشهم ، وغلبت آياد على سواد العراق ، وأكثروا من الفساد فيها ، فمكثوا حينا لا يغزوهم أحد ، فلما كبر سابور واشتد ساعده ، أوقع فى أولئك العرب ، وقتل واسر ، وقطع الخليج الى البحرين (١) واليمامة والقطيف من فرسان عسكره عدة اختارها وسار بهم الى العرب ، وقتل من وجده منهم . ووصل الى الاحساء والقطيف ، وشرع يقتل ولا

Rawlinson III. 490 (۲) ابن الالم ۱۱۷ ج ۱

<sup>(</sup>۱۹۷ هیرودوتس ۲۳۷ . (۱۹ هیرودوتس ۱۹۷

<sup>(</sup>۵) میرودونس ۱۳۲ ج۱ (۱۳) ابن الاثم ۱۷۲ ج۱

بقبل فداء ، وورد المشقر باليمامة ، وبه اناس من تميم وبكر بن وائل وعيد القيس ، فسفك من دمائهم ما لايحصى وكذلك سار الى اليمامة ، وسفك بها . ولم يمر بماء للعرب الاغوره ، ولا بئر الاطمها . ثم عطف على ديار بكر وربيعة ، فيما بين مملكة فارس ومملكة الروم فى الجزيرة ، وصار ينزع اكتاف العرب، قالوا : ولذلك سمىذا الاكتاف(۱) . وذكروا نحو هذه الغزوة لاردشير على البحرين ، فحاصرها مدة وألقى ملكها نفسه فى البحر (۲)

## الروم

اما اليونان فقد رايت أنهم حاولوا فتح بلاد العرب ولم يظفروا ، أو نوى أحدهم ولم يشرع ـ كما أصاب الاسكندر الكبير \_ فقد ذكروا أنه كان عازما على فتحها فعاجله الموت ، والرومان لم يطمعوا فيها ألا أيام أوغسطس فانفذ تلك الحملة بقيادة اليوس غالوس فعادت بالفشسل ، وقد ذكرنا خبرها في كلامنا عن دولة الانباط ( د)

#### \*\*\*

فترى مما تقدم أن لعرب الحجاز وما يليه تاريخا طويلا ، لم يعرفه العرب ولا ذكروه في كتبهم ، وآلت حروبهم طبعا الى اختلاطهم بالأمم المجاورة ، ونزوح بعضهم الى الاطراف شرقا وغربا ، بغتنمون ضعف اهل الحضر ـ شأنهم في كل زمان ـ فنزل بعضهم في وادى النيل ، وتجاوز البعض الآخر ما بين النهرين الى بلاد فارس ، فقد جاء في تاريخ الفراعنة ، ان العرب لما رأوا ضعف مصر بعد دولة الرعامسة ، وطمع الدول المعاصرة فيها ، اخذوا يفدون اليها بأنعامهم وخيامهم الاستطون على مدنها ويشاغلونها ، كما فعلوا عند انقسامها قبل دولة العمالقة (٢) فنزلوا قفط وملكوها أجيالا ، وكانت مركزا تجاريا تفد اليها القوافل القادمة من العرب (٤)

<sup>(</sup>۱) أبو الفداء اه ج ا (۲) ابن خلدون ۱٦٩ ج ا

<sup>(</sup> الله على الفصول الثلاثة – من ص ١٠٠٠ الى ١٥٠ – على حالها على ما فيها من متابعة بعض مؤرخى العرب دون تمحيص ، لان الؤلف لم يرد منها الاستقصاء ، وانما مجرد اعطاء فكرة عما كان من حملات المصريين والبابليين والاشوريين والفرس والرومان على بلاد العرب وقد اورد الؤلف اهم هذه الحوادث بتفصيل أكثر وتمحيص كبير في مواضع أخرى من الكتاب (٢) . Sharpe, II. 237. (١) Sharpe, I. 206, II 90 & 186.

# الطبقة الثانية دول البمرك والمعبنوب

# دول المجن أو الجنوب

## فدلكة جغرافية

براد باليمن في التاريخ القديم ما يسميه اليونان Arabia Felix النظر الى السعيدة ، ولعلها ترجمة « اليمن » من البركة ، لكثرة خيراتها بالنظر الى البادية في الشمال ، كانهم يريدون بها بلاد العرب العامرة او الحضر ويحدها عندهم خليج العجم من الشرق ، وبحر العرب من الجنوب ، والبحر الاحمر من الفرب ويسمونه خليج العرب . وأما من الشسمال فتحدها البادية ، وهي بادية الشام والعراق ، وبلاد العرب الصخرية ( بلاد بطرا ) ، ويدخل في بلاد اليمن على هذا التحديد اليمن وحضرموت والشحر وهمان والعروض ومعظم الحجاز وتهامة ونجد وغيرها ( بهد)

واختلفت أقسام بلاد اليمن وأسماء مدنها باختلاف الاعصر ، وأكثر المديمة التي كانت قبل الاسلام خربت الآن ، وغطتها الرمال فأصبحت بادية بلا ماء ولا عمارة ، وفيها يبحث المنفبون عن أطلال مدائن الدول القديمة ، ومنها نقل الدنو وهاليفي وجلازر وغيرهم نقوش المسند ، واستدلوا بها على أخبار تلك العصور الحالية ، مما لم يذكره العرب ولا اليونان

اما العرب فيريدون باليمن الجزء الجنوبي الشرقي من جزيرة العرب فقط ، وهو يقسم عندهم الى ٨٤ مخلافا ذكرها اليعقوبي كلها (١) والمخلاف تحته مدن ومحافد وقري ، وفيه الأودية والجبال والسدود والسيول . واشهر مخاليف اليمن مخلاف شبوة ومخلاف مأرب ومخاليف المعافر والسحول وذي رعين وجيشان ورداع وذمار والهان وحراز وهوزن وحضور واقيان وخولان وغيرها . وقد فصل الهمداني كل مخلاف بقراه وأوديته وجباله في كتابه « صفة جزيرة العرب » على ما كانت عليه في أيامه في أوائل القرن الرابع للهجرة ، وهو أوثق المصادر عن جزيرة العرب وأوفاها . واليعقوبي أقدم منه ، وقد ذكر مخاليف اليمن كما كانت في أواسط القرن واليعقوبي أقدم منه ، وقد ذكر مخاليف اليمن كما كانت في أواسط القرن

<sup>(</sup>ﷺ) ورد اسم اليمن في النصوص السباية القديمة : يمنان ويمنن وهو أصل لفظ اليمن وكان الاسم يطلق أول الاهر على جزء من اليمن الحالية ، أو اليمن بمفهوهها عند الجغرافيين والمؤرخين من العرب ، فتقول النصوص أن هلوك سبأ وذي ويدان « أصبحوا يسمونهلوك سبأ وذي ويدان « أصبحوا يسمونهلوك سبأ وذي ويدان وحضرهوت ويمنات وأعرابها في الجبال وفي تهساهة » ، أى أن يمنت لم تكن الا جزءا هما عرف بعد ذلك باليمن ، ويرى جلازر أن يمنت كلمة عامة أطلقت على الجزءالجنوبي المغرب من باب المندن الى حضرهوت ، وكانت تتألف من مخاليف عديدة يحكمها أقبال وأذواء مستقلون بشئونهم » ولكنهم يعترفون بسيادة ظفار أو مبغنة عليهم ، والشر : جواد على ، العرب قبل الاسلام ، ج ٣ ص ١٣٦ – ١٣٧

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢٢٧ ج ١



الثالث للهجرة . ومع ذلك فان ما ذكره هؤلاء أحدث كثيرا من التاريخ الذي نحن في صدده ، لأن مداره على مدن وقبائل ودول لم يبق غير اسمائها وبعض انقاضها ، وكان معظمها في اواسط اليمن وشرقيها ، في ما يعرف اليوم باليمن والجوف وحضرموت وما وراءها . وأشهر المدائن اليمنية التي هاصرت ذلك التاريخ مارب أو سبأ ومعين وصرواح ونجران وصنعاء وشبوة وشبام وتريم وظفار وريدان ويثيل والسوداء والبيضاء وحيران وميغع وغيرها ( انظر الخريطة الثانية من هذا الكتاب ) ومعظم هذه البلاد تخربت قبل الاسلام ، ولم يبق غير أسمائها وبعض اتقاضها ، وسيأتي ذكرها ووصف بعضها في السكلام عن عمارة اليمن

## ما يقوله العرب عن دولة اليمن

ليس في تواريخ الأمم أسقم من تاريخ العرب على الاجمال ، واليمن على الحصوص . وقد عانى سقمه وشعر باختلاطه وضعفه كل من هم بالكتابة فيه الحتى القدماء . فقد قال ابن خلدون : « وفي أنساب التبابعة تخليط واختلاف لا يصح منها ومن أخبارها الا القليل اله (۱) ولكننا عاملون على أيضاح ذلك وتحقيقه بقدر الامكان

<sup>(</sup>۱) ابن خلمون ٤٤ ج ٢

ينتسب عرب اليمن الى يغرب بن قحطان ، ويعرفون بالعرب المتعربة الأنهم تعربوا ، اى اقتبسوا اللغة العربية من العرب العاربة وهى البائدة . ويزعم مؤرخو العرب ان بنى قحطان لما نزلوا اليمن كان فيها بقية من العرب العاربة ، والدولة فيهم ، والقحطانيون يومئذ بعيدون عن رتبة الملك وانترفه الذى كان الأولئك ( اى العرب العاربة ) فأصبحوا بمنجاة من الهرم الذى يسوق اليه الترف والنضارة ، فتشعبت فى أرض الفضاء فصائلهم وتعددت افخاذهم وعشائرهم ونما عددهم وكثر اخوانهم من العمالقة فى احر ذلك الجيل ، وزاحموهم بمناكبهم ، واستجدوا خلق الدولة بما استأنفوه من عزهم ، وكانت الدولة لبنى قحطان متصلة فيهم ، وكان يعرب ابن قحطان من اعاظم ملوك العرب ، يقال انه أول من حياه قومه بتحية الملك . . قال ابن سعيد : « وولى اخوته على جميع اعمالهم ، مولى جرهما على الحجاز ، وعاد بن قحطان على الشحر ، وحضرموت بن قحطان على على الشحر ، وحضرموت بن قحطان على حبال الشحر ، وعمان بن قحطان على عمان . . . هكذا ذكر البيهقى » (١)

وذكروا بعده ابنه يشجب بن يعرب ، وبعده ابنه عبد شهس وهو سبأ ، زعموا انه سمى بذلك لكثرة سبيه وانه هو الذى بنى السد الشهير في ارض مارب ، وخلف سبأ المذكور عدة أولاد ، اشهرهم حمير وكهلان ، ولما مات سبأ خلفه ابنه حمير مؤسس دولة حمير ، وهى عندهم طبقتان : الملوك والتبابعة . وملوك حمير اختلفوا في عددهم وعصورهم وتواليهم ، ولحن المنقوا في ان آخرهم « الحارث الرائش » وهو أول التبابعة ، وهذا جدول قابلنا فيه بين توالى ملوك هذه الدولة باختلاف الرواة بين حمير والحارث الرائش :

| المبعودى                                   | ابن خلدون                                                      | أبو القداء                                                       | القصيلة الحميرية                                                                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حمير<br>ابو مالك<br>جبار بن غالب<br>الحارث | حمير<br>السكسك<br>يعفر<br>النعمان<br>ذو رياش<br>اشمح<br>الحارث | حمير وائل يعغر يعغر ذو رياش النعمان اشمح اشمح لقمان خو سدد لقمان | حمير<br>الهميسسع<br>ايمن<br>غريب<br>غريب<br>الغوث<br>وائل<br>وائل<br>عبد شمس<br>زهير الصوار<br>ذو يقدم<br>ذو انس |

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ٤٧ ج ٢

الملطاط القليص

سلد

الحارس الرائش ( ﴿

( ﴿ إِنَّ لَم يَعْدُ أَحِدُ يَأْخُدُ بَهِذُهُ الْقُواثُمُ الَّتِي رُواهَا الْاخْبَارِيُونُواثْبِتَهَا مؤرخُو الْعَرْبِ في كَتَبِهِم، وقه ذهب جواد على أن سبأ أو شبا اسم لشعب لا لرجل وأن هذا الشعب كان يحكم ناحية صغيرة من اليميّ ، ثم اتسع شيئا فشيئا ، وعرض كذلك للروايات المختلفة التي تروى عنملكة سما وديارتها لسليمان عليه السلام ، وعرض لاراء الباحثين في هذا الموضوع،وخاصة لما يرد في التوراة من تفاصيل عنزيارتها لسليمان ، وذكر ما انتهى اليه نفر من العلماء من ان ملكةسبآ هده كانت أميرة امارة صغيرة شمالي جزيرة العرب ، وذكر ما يرويه الاحباش من أن بينهمالمالك من سلالة سليمان وزوجته ملكة شبأ ويسمونها « ماقدة » ، وما يذكره يوسف اليهودي منان ملكة شبأ التي ذهبت الى سليمان كانت ملكة الحبشة ومصر • هذا وقد ذكر القرآن الكريم زيارة ملكة سبأ لسليمان عليه السلام دون أن يذكر اسمها ، ولكنالمفسرين ذهبوا الى أن اسمها بلقيسوانها من بنات التبايعة ، ثم ختم دراسته المستفيضة بقوله : « لقد بدل حكام سبأ ألقابهم مرارا « فبعد أن كان قدماؤهم يلقبون أنفسهم بلقب «مكرب سبأ» تلقب من جاء بعدهم حوالى سنة ٥٠٠ قبل الميلاد أو قبل ذلك بقليل بلقب « ملكة سبأ » ٠٠٠ ثم أبدل خلف\_\_اؤهم هذا اللقب في مينة ١١٥ ق٠م وفضلوا عليه لقب ملك سبأ وذي ريدان ، وحوالي سنة ٣٠٠ ميلادية تلقب،ملوك سبأ وذى ويدان بطقب جديد هو « ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت وأعسرابها طودم وتهمتم » أي « ملك سبأوذو ريدان وحضرموت ويمنات « اليمن » وأعرابها في الجبال وتهامة. وتمثل هذه الألقاب أدوارا في تاريخ سبأ ع

ابن خلدون

أنظر : تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج ٢ ص ١٠٠ \_ ١٠٧

اى ان سبأ كانت فى أول أمرها امارة أو مشيخة صغيرة ، ثم أخذت تتسع شيئا فشيئا حتى شملت اليمن كله وحضرموت وتهامة

وقد فسر جواد على لقب المكرب الذى تلقب به آصحاب سبأ في اول امرهم بأنه المقرب من الألهة ، أو المقرب من الألهة والناس ، وقال ان هؤلاء الحكام كانوا كهانا وهم يشبهون «القضاة» ملوك العبرانيين الأول • وكانت عاصمتهم الأولى صرواح بين صنعاء ومأرب

وقد ذكر اسماء سبعة عشر مكربا استقى أسماءهم من النصوص التى عثر عليها الباحثون، وليس بين اسمائهم أى شبه باسماء ملوك سبأ التى أوردها مؤرخو العرب « وأوردها جرجى زيدان فى النص نقلا عنهم » وأولهم المكرب سمه على اللى ذكر جون فلبى ان مبدأ حكمه كان حوالى سنة ٨٣٠ قبل الميلاد ، هؤلاء المكربون هم الذين بدأوا سياسة اسستصلاح ألاراضى واعطائها للفلاحين لاستغلالها وابتنوا المعابد لالهتهم، وهم الذين بدأوا اقامة السدود ، وقد بدأت السدود غمليات هندسية صغيرة غرضها احتجاز مياه الامطار الموسسمية ، وأول سند تشسير اليسه النصوص سند « رحب » أو « رحيم » ، وهو جزء من مجموعة السدود التى عرفت فيما بعسد بادم سلا مأرب ، ثم أنشى، بعد ذلك جزء آخر من هذه المجموعة هو سند حبيض أو حبيضة في بادم سلا مأرب ، ثم أنشى، بعد ذلك جزء آخر من هذه المجموعة هو سند حبيض أو حبيضة في معيل « ووسع مساحة مملكة سبأ الى ارض نجران ، وبنى كذاك بابين لمدينة مأرب وحصنها معيل ووسع مساحة مملكة سبأ الى ارض نجران ، وبنى كذاك بابين لمدينة مأرب وحصنها التى عرفناه فى التاريخ « واقام هو وابنه سلسلة من السدود أكملت سند مأرب وجعلته فى الصدودة التي عرفناه فى التاريخ « وصارت مملكة مأرب فى عصرهما . نتيجة لاكمال مجموعة السدود التى تكون سند مأرب – مملكة واسعة الارجاء عظيمة الرخاء

وفي ذلك المهد أيضا أهملت صرواح العاصمة القديمة ، واتجه الاهتمام كله نحو العاصمة الحديدة مأرب ، واتخذ أصحابها لقب ملوك مأرب وذو ريدان ، وفي عهد المكرب « كرب ال » وأولاده عزا ملوك سبأ مملكة معين وقضوا عليها وضموها الى بلادهم وضموا اليها كذلك بلاد نحد د.

وقى عهد المكرب « كرب الى وتر » ترك اصحاب سبأ لقب مكرب سبأ وسموا أنفسهم ملوك سبأ .

وحوالى سنة ٣٠٠ ميلادية استولى ملوك سبأ على ذو ريدان وأصبح لقبهم الرسمى ملوك سبأ

النظر : جواد على ، نفس المسدر ، ج ٢ ص ١٠٠ - ٢١٢

ولو راجعت أخبار دولة حمير في سائر ما كتبه المؤرخون لما وجدت اثنين متفقين في عددهم وأسمائهم وتعاقبهم ، ويقول حمزة الاصفهائي ان بين حمير والحارث الرائش ١٥ أبا ، أما أخبار هذه الدولة فهي أكثر تعقيدا واختلاطا من أسماء ملوكها ، ويقولون أنها كانت قبل الحارث الرائش شطرين ، يحكم أحدهما في سبأ والآخر في حضرموت ، فلما ظهر الحارث المذكور فتح البلدين جميعا وتبعوه ، ولذلك سمى تبعا (١) ، وهو أول التبابعة (١٠)

## التبابعة عند العرب

والتبابعة عند العرب أولهم الحارث الرائش وآخرهم ذو جدن ، حكم بعد ذى نواس الذى غلبه الاحباش وأخذوا اليمن منه ، وعندهم بين الحارث المذكور وذى جدن تبابعة اختلفوا في أسمائهم وتعاقبهم ، وهالما جدول أسمائهم وسنى حكمهم عن حمزة الاصفهاني :

| اسم الملك          | مدة الحكم | اسم الملك            | ملة الحكم  |
|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| اسعد ابو کرپ       | 17.       | الحارس الرائش        | 140        |
| حسان بن تبع        | ٧.        | أبرهة ذو المنار      | 174        |
| عمرو بن تبع        | 74        | افریقس بن ابرهة      | 371        |
| عبيد كلال          | 3.4       | العبد ذو الاذعار     | 40         |
| تبع بن حسان        | ٧٨        | هداد بن شراجیل       | ۷۵         |
| مرَّثد بن عبيد     | ٤١        | بلقيس بنت هداد       | ۲.         |
| وليعة بن مرثد      | **        | ناشر ينعم            | ٧٥         |
| أبرهة بن الصباح    | • • •     | شمر يرعش             | 77         |
| صهبان بن محرث      | 10        | ابو مالك             | ٥٥         |
| حسان بنعمروبنتبع   | ٧٥        | تبع بن الاقرن        | 04         |
| ذو شناتر           | **        | ذو جيشان             | <b>V</b> • |
| ذو نواس            | ٧.        | الاقرن بن أبي مالك إ | 771        |
| ذوجدن آخر التتابعة | ٨         | كليكوب               | 30         |

فعدد التبابعة على هذا الجدول ١٦ تبعا ، حكموا نحو ١٧٠٠ سنة ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ا

أنظر : جواد على ، العرب قبل الاسلام ج ٣ ص ١٣٦ - ١٣٨ المرب العرب قبل الاسلام ج ٣ ص ١٣٦ - ١٣٨ العرب التي أوردها مؤدخب و ( ١٣٨ عن أبعات المرب عن التبابعة ملوك حمير، ولم يجدوا من أسماء هؤلاء الملوك آلا فقراً قليل مثل شمر بهرعش

<sup>(</sup>۱) حمزة ۱۲۶

<sup>(</sup> المورة الدخان ، آیة ۳۷ ) وذکر الاخباریون آن تیع کان رجلا من حمیر فتح الحیرة وخرب میروة الدخان ، آیة ۳۷ ) وذکر الاخباریون آن تیع کان رجلا من حمیر فتح الحیرة وخرب محرقند ، وذهب بعضهم الى آنه نبی وآن أول التبایعة أسعد أبو کرب وذکروا آنه أول من کسا البیت ، وذکروا أیضا آن تبع لقب ملوك حمیر مثل کسری للفرس وقیصر للروم، ولایسمی تبعا وله آذا کانت له حمیر وحضرموت ، وقیل مبا آیضا ، واذا لم تدن آه هاتان فلا یسمی تبعا وله ترد کلیه تبع فی نصوص المسند ، لان ملوك حمیر کانوا یلقبون فیها بالملوك ، ولهذا یری المستشرقون آن تبع هو بتع اسم قبیلة بهمدان ، وأول ملوك سبأ وذه ریدان وحضرمسسوت ویمنات هو الملك شمر بهرعش ثامن التبابعة الواردین فی قائمة حمزة الاصقهائی التی أوردها جرجی زیدان فی التی

# فتح الاحباش اليمن حسب رواية العرب

ويلى التبابعة في اليمن الاحباش ، دعاهم الى فتحها رجل من اليمن اسمه ذو تعلبان انتقاما من ذى نواس ، لأنه اضطهه نصارى نجران رعدبهم ، فحمل صاحب الحبشة على اليمن بسبعين الفا من الرجال ، ففر ذو نواس حتى اقتحم البحر وغرق فيه ، فخلفه ذو جدن فغلبوه أيضا ، واقام الحبشة في اليمن وقائدهم ابرهة الاشرم . واراد أبرهة هدم الكعبة ، فساد اليها في عام الفيل ، فهلك جيشه بالطير الأبابيل ، وخلفه يكسوم اننه واساء معاملة اليمنيين ، فذهب سيف بن ذى يزن ابن أحد ملوكهم الى كسرى ، واستنصره فنصره وارسل معه جندا أخرج الاحباش من الى كسرى ، وولى سيفا المذكور تحت سيطرته ، فقدر بسيف رجال بطانته وهم من الاحباش — فقتلوه ، ولم يملك أحد بعده بل استقل أهل كل ناحية بما لديهم ، على مثال ملوك الطوائف . وظلت سيطرة الفرس على اليمن ، حتى ظهر الاسلام قدخلت في حوزة المسلمين

وقد جمع اخبار هذه الدولة نشوان بن سعيد الحميري ، من أهل القرن الخامس للهجرة ، في قصيدة تعرف بالقصيدة الحميرية ، أتى فيها على مقدمة في بضعة أبيات حكمية زهدية ، مآلها التذكير بفناء الدنيا ومصير كل شيء الى البوار ، يلى ذلك أيراد أمثلة من الدول الضخمة التى أفناها الزمان كعاد وثمود ، حتى يصل ألى دولة حمير ، فيذكر قحطان فيعرب ومن بعده من التبابعة والاذواء والاقيال وغيرهم ، في نحو ١٣٥ بيتا ، فيمنا خلاصة أخبارهم أغفلنا نشرها لطولها ، فمن أداد الاطلاع عليها فلم أجعها في مكانها (١) (١)

<sup>...</sup> الذي حرقه الاخباريون الى شمر يرعش، وياسريه عهم الذي حرقه الاخباريون الى ناشرينهم أو ناشر النعم، وذهب جواد على الى أن أسماء هؤلاء الملوك وما ينسب اليهم من أعمال (وخاصة ياسر بهنم ) من وضع وهب بن منبه وابن الكلبى ، وذكر ان ياسر يهنم كان يحكم حوالى سنة ياسر بهنم ) من وضع وهب بن منبه أيامه بين الهمدانيين والحميريين ، ومن الواضح أن ٢٧٦ مبلاية ، وان الحرب كانت قائمة في أيامه بين الهمدانيين والحميريين ، ومن الواضح أن ما ينسبه الاخباريون الى ياسر يهنم من فتوح وصلت الى حدود الصين والقسطنطينية غيسر صحيح ، لان ملكه لم يجاوز سبا ، وذو ريدان وحضرموت ويمنات

ي ي تذكر النصوص شيئا عبا حدث من أواخر أيام شمر يهرعش وسنة ٣٤٠ ميلادية ، وهي السنة التي غزا الاحباش اليمن فيها ، وظلوا يحكمونها الى نحو ٣٧٨ ميلادية أنظر : جواد على ، نفس المرجع ، ج ٣ ص ١٣٩ مـ ١٤٦

Himjarische Kasideh, Von Kremer, Leipzig, 1865 (1)

<sup>(</sup>ع) تناول جواد على في كتابه : تاريخ العرب قبل الاسلام (ج ٣ص٥٠ وما يليها) مسألق علاقة الاحباش باليمن والنصرانية واليهودية في جنوبي الجزيرة وأتي على كل الارادالتي أوردها العلماء في ذلك بتفصيل كامل ، ونحن نورد خلاصة ذلك فيما يلي :

١ \_ من العلماء من يذهب الى أن أصل الاحباش من جنوبى الجزيرة ، هاجروا الى الصدوة الافريقية لاسباب كثيرة ، منها استيلاء البرئيين على سواحل بلاد العرب الشرقية ، ومن عولاء العلماء الوارد جلازر في كتابه « الاحباش »

٢ ــ أن لفظ اثيوبيها بوناني معناه الوجه المحترق أو الاسود ، وقد أطلق على أرض الحبشة وعلى «ناطق واسعة لاتدخل في الحبشة اليوم تشمل جنوب مصر وسواحل افريقيا الطلة على ...

هذه خلاصة تاريخ اليمن في كتب العرب ، واذا قابلت بين رواياتهم رأيت اختلافا كثيرا وتناقضا كبيرا . فهم مختلفون في اسماء الملوك والتبابعة ،

= البحر الاحر والمحيط الهندى جنوبي بلاد العرب، وهي تقابل لفظ كوش الوارد في التوراة، مما ينبل على ان الاتصال كان وثيقا من قديم الزمان بين الشعوب التي تسكن هذه النواحي

٣ .. أن أصل الاحباش اللهين هاجروا من جنوبي جريرة العرب الى افريقية غير معروف

ع \_ لا يعرف على وجه التحديد مكان أرض « حبشت » فى جزيرة العرب ، والموضع الذى نزلوا فيه أول ما عبروا باب المنعبه • ويرى هومل Hommel أن الحضارية القدماء أقرب العرب الجنوبيين الى الحبش الجنوبيين ، بدليل تقارب اللهجة الحضرمية القديمة المبينسة فى المسند واللغة الحبشية

و بين سنتي ۳۷۰ و ۲۷۸ ميلادية ، ويرى مومل أن رحلتهم منها كانت سنة ۳۷۰ و وكان ذلك في عهد ملكين من طوك الحيش همسا و الاعميدة ، وابنة عيزان وكان هماك عيزان يلقب بلقب ملك أكسوم وحمير وريدان و الحبشة وسلح وتيماء وصيمو والبجة وقسو وكان مركز الدولة في أكسوم ، أى ان ما دخل عي زمامها من بلاد العرب كان تابعا لها

٦ ـ وحوالى سنة ٣٧٨ قام زعيم عربى اسمه « ملك كرب يهامن » بطرد الاحباش من اليمن وأنشأ ملكا عربيا ، وتلقب بملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات ، وخلفه أبناه أبو كرب أسعد و وا أمر أيمن ، وكانوا يعبدون الها يسمى ذو مسوى أى اله السماء ، ولوحظ أن بلاد اليمن أخلت تسير بعد ذلك نحو ديانة التوحيد

۷ \_ بری المستشرقون ان آبا کرب آسعد هو آسعد کامل تبع، الذی یری الاخباریون آنه آول
 من تهود من ملوك الیمن ، ولیس لدینا دلیل علی ذلك ، والثابت آن هذا الملك کان یتعبد لاله
 یسمی ذو مسموت او اله السماء

٨ ـ وكانت لهؤلاء الملوك جميعا عناية بمجموعة السدود التي تعرف بسد مارب ، وأول أخبار نسمعها عن تصدعه حوالى سنة ٤٥٠ أو ٤٥١ ميلادية في عهد الملك شرخبيل يعفر ، فاستعان بالحميريين وقبائل حضرموت لاصلاح الصدوع

٩ ـ كانت عاصمة سبا مدينة مارب حتى نهاية القرن الثالث للمبلاد، ثم حلت محلها مدينة طفار، ويرى جلازر أن نجم مارب أخذ في الافول منذ القرن الاول للمبلاد ، وأن سبب هما هو غزو الجيش لليمن وبرى هارتمان أن السبب ثورة الهمدانيين على الحميريين وأنتصارهم ، ويرى جواد على أن السبب قد يكون تحول التجارة عن مارب بسبب تغير طرق التجارة وتأثير الطرق البحرية التي أخذت تنافس الطرق البرية ، وكانت صفن البيز نطيين قد أخنت طريقها في البحر الاحمر «فسلبت من البمانيين ثروة عظيمة ولم يبق في المكانهم الانفاق على السد لادامته والمحافظة عليه ، وهنا ما اضطر القبائل إلى الهجرة من هذه الجنة التي ولجها الجفاف بالتدريج عولكن الملوك لم يهجروا مارب دفعة واحدة ، أذ تدل النصوص على أنهم أقاموا بها أمدا من الوقت بعد ذاك.

١٠ ـ وآخر ملوك حير، كما يقول الاخباريون هو ذو نواس ( وأن كان بعضهم يلهب الى أن ابنه ذا جلن خلفه ) وللاخباريين عنه قصص طوبل وفي أيامه غزا الاحباش اليمن من جديد. ولم تورد لمنتصوص المدونة بالمسند لدى نواس ذكرا ، والنص الذي يحدثنا عن غسرو الاحباش لليمن هذه المرة يسمى نص « حصن غراب » وتاريخه سنة ٢٥٥ بعد الميلاد

۱۱ ـ ولا يذكر مؤرخو الرومان ان ملك حمير ـ عندما غزا الاحباش البعن ـ كان يهـوديا وربكتفى بروكوبيوس بالقول بأن النجاشي كان نصرانيا ، وبلغه ان الحميريين كانوا يضطهدون النصارى ويعذبونهم ، ولذلك ارسل أسطولا استولى على ارض حنير وأقام عليها ملكا حميريا نصرانيا ، وذكر ان بعض الحميريين كانوا على اليهودية ، أما بقيتهم فكانوا وثنيين على مذهب

وفى تتابعهم ، وفى مدد حكمهم ، وفى سير المشاهير منهم ، وأكثره مبالغ فيه ، وبعضه أقرب إلى الخرافات منه إلى الحقائق ، كتقديرهم مدد حكم التبابعة الأول أكثر من خمسمائة سنة ، غير حكم تبع بين الأقرن وأسعد أبو كرب ، وقولهم مثلا أن أفريقس بن أبرهة غزا أرض المفرب ، وبنى مدينة أفريقية ، وساق البربر اليها من أرض كنعان ، وأبعد المفار فى تلك البلاد إلى أقصى العمران ، وأن شمر يرعش غزا المشرق ، فدوخ خراسان ، وهدم مدينة الصفد ، وبنى سمرقند ، وأنه وجد فى مصنعه كتابة حميية أبتداؤها « باسم الله ، ها الما بناه شمر يرعش لسيده الشمس » . وقولهم أن أسعد أبو كرب غزا الصين والترك (١) وغير ذلك مما يخالف العقل ، فضلا عن نصوص التاريخ العامة ، على أنه لايخلو من حقيقة لابد الما من استخراجها ، ولا يكون ذلك الا بالقابلة بينها وبين مصادر تاريخية غير عربية أو قراءة الآثار الباقية

## ما يقوله اليونان عن تاريخ اليمن

لم يخصص اليونان ولا سواهم من امم التاريخ كتبا في تاريخ اليمن او

ي الهيلينيين أما الرواية الحبشية فتذهب إلى أن معظم أهل سبأ كانوا وثنيين ، وأن بعضهم كانوا يهودا ، وأن اليهودية دخلت اليمن بعد تشتت اليهود عقب قضساء الرومان على دولة اسرائيل وهم الامبراطور ثيتوس لمعبد سليمان في أورشليم • والمفهوم أن اليهسودية دخلت اليمن عن طريق الحجاز

<sup>17</sup> \_ أما النصرانية فلم تسخل اليمن منطريق واحد، لا وانما دخلتها منالبر والبحر ،دخلتها من البر من ديار الشام فالحجاز فاليمن ، ومن العراق أيضا مع القوافل التجارية المستمرة التي كانت بين الليمن والعراق ، ودخلتها من البحر بواسطة السفن اليونانية والرومانيسة ، ودحلتها كذلك مع الاحباش الذين تنصروا أيضا في القرن الرابع للميلاد »

۱۳ ـ وقد قامت بين اليهودية والنصرانية منافسة في اليمن ، وانتصرت اليهودية بتولى ذي نواس آليهودية اليهودية باضطهد نواس آليهودي العرش ، وقب اضطهد ذو نواس النصاري ، فكان ذلك سببا في غزو الاحباش لليمن سنة ٢٥ على ما ذكرناه

<sup>15</sup> \_ وأقام الاحباش أبرهة الحميرى حاكما على اليمن ، وكان نصرانيا • ثم اختلف برهة مع النجاشي ، فأرسل هذا الاخبر جيشا بقيادة أرياط ليقضى على أبرهة • وتمكن أبرهة من قتل أرباط ثم استعرض النجاشي • وقد تراي لنا أبرهة نصا على درجة كبيرة من الاهمية ، أورده جواد على كاملا ، يذكر فيه ترميمه لسد مارب مرتين ، وكان أبرهة نائبا لملك الحبشة ولكنمه تلقب د لمك سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابها في ألنجاد وفي تهامة ، وهو اللقب القديم لملوك حبير المستقلين • وقد عظم شأن أبرهة ووقدت عليه وفود ملك الفرس والمندر والحارث بن جبلة ورؤساء القبائل • وقد انتشرت المسيحية في آليمن بعد ذلك وبنيت الكنائس والكثيرة وأهمها الكنيسة المعروفة بالقليس ، وتركزت النصرانية بصفة خاصة في نجران على ما هو معروف

۱۵ ـ وقد ظل سلطان الاحباش على اليمن حتى ثار عليهم سيف ين ذي يزن وحرر بلاد. منهم ، واستعان بالفرس ، مما أدى الى غزوهم اليمن على ما هو معروف

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۵۳ ج ۲

غيره من بلاد العرب ، ولكنهم ذكروها عرضا اثناء كلامهم عن الجغرافية العامة او الرحلات او غيرها ، وقد اشرنا الى ذلك فى كلامنا عن مصادر تاريخ العرب . وأكثر كتاب اليونان ذكرا لبلاد العرب سترابون وبلينيوس وبطليموس ، وصاحب كتاب « الطواف حول البحر الاريترى » ذكر كل منهم مدنا او امما او احوالا اخرى من احوال بلاد اليمن ، مصها يوافق ما ذكره العرب وبعضه يخالفه ، وذكروا مدنا وامما لم يعرفها العرب ، اى انها لم ترد فى تواريخهم او جفرافيتهم ، وهذه اهم الأمم العربية التى ذكرها اليونان فى القسم الجنوبى من جزيرة العرب :

| ما يقابله في العربية | الاسم اليوناني     | ما يقابله في العربية | الاسم اليوناني |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| - J.                 | Omanitae           | المينيون             | Minaei         |
| <b>- .</b> .         | Sapharitae         | السبأيون             | Sabaei         |
| كروها هناك :         | ومن المدن التي ذكا | الحميريون            | Homeritae      |
| • •                  | Mariaba            | الحضرميون            | Chatramotitae  |
| <b>-</b> •           | Salbotta           | الجبائيون            | Gebanitae      |
| - <del>-</del> -     | Carnus             | القريون              | Gerraei        |
| ۸ نشق                | Vascus             | القتابيون            | Catabani       |

وذكروا الطرق التجارية ، ووصفوا الاحوال الاجتماعية ، مما سنأتى عليه في محله . فترى بين ما ذكره اليونان من الأمم أو المدن أمما أو مدنا لم يذكرها العرب ، أو ذكروها عرضا بلا أهمية ، واليونان يقدمونها على أهم ما ذكره العرب . فالسبأيون مثلا لم يعرف العرب عنهم شيئا يستحق الذكر ، والمعينيون لم يعرفهم العرب مطلقا وهم عند اليونان أمة عظيمة ذات تجارة واسعة وشأن كبير ، ومثلهم القريون والجبائيون واعتبر ذلك في المدن أيضا ، فأن مأرب لم يذكرها العرب الا في عرض الكلام عن سدها وانفجاره ، وكذلك مدن شبوة والقرن ونشق وهي من أهم مدن اليمن في أبان مجدها

على ان الأمم والمدن التى تفرد اليونان بذكرها ، لم يستطع العلماء المستشوقون تعيين أماكنها ، ومعرفة ما يقابلها من الاسماء العربية ، الا بعد استنطاق الآثار بتوالى التنقيب وقراءة الخط المسند المعروف بالحميرى وقد بلغ عدد ما اكتشفوه من النقوش في جنوبي بلاد العرب وحملوه أو حملوا صورته الى أوربا نحو ... منقش أو قطعة . وهذه اسماء الذين نقلوها ومقدار ما نقله كل منهم :

| اسم الرحالة                     | عدد النقوش |
|---------------------------------|------------|
| ادورد جلازر                     | 1.44       |
| يوسفهاليفي أكثرها عن المعينيين  | 7.7.7      |
| بوليوساوبتن اكثرها عن المعينيين | 71         |
| توماس ارنو                      | 50         |
| آخرون                           | 1.1.1      |
| ) ( الجملة )                    | *) 1.47    |

## تمهيد في اصل حكومات اليمن

كانت اليمن في اقدم ازمانها واصل نظامها تقسم الى محافد (جمع محفد) ، والمحفد الى قصور ، والقصر كالحصن او القلعة يحيط به سور ، ويقيم فيه شيخ او امير او وجيه ، تحف به الاعوان والحاشية والحدم ، كما كانت حكومات بابل قديما على ما بيناه في كلامنا عن دولة حمورابي ، وهو يشبه نظام الاقطاع في الاجيال الوسطى بأوربا ، ويعرف صاحب المحفد او القصر بلفظ « ذو » أى صاحب ، يضاف الى اسم المحفد فيقال : « ذو غمدان » أى صاحب غمدان » و هر ذو معين » أى صاحب معين ، وتعرف هذه الطبقة من الحكام بالاذواء أو اللوين ، وهم كالبارونات أو اللوردات في نظام الاقطاع . وكانت هذه المحافد عديدة ، لكل منها حكومة قائمة بنفسها ، واشهر المحافد أو القصور التى وصلت الينا أسماؤها : غمدان وتلفم واشهر المحافد أو القصور التى وصلت الينا أسماؤها : غمدان وتلفم

بير البحاثون بعد ذلك على نصوص أخرى كثيرة ، وقد أشار أد معظمها جواد على في كتابه الآنف الذكر

وناعط وصرواح وسلحين وظفار وشبام وبينون وريام وبراقش وروثان وارياب وعمران وغيرها ، وبعض هذه القصور بقى الى ما بعد الاسلام ، وذكره العرب ووصفوه ، كما سيجىء فى كلامنا عن عمران البمن

وقد تجتمع عدة محافد يتولى شؤونها أمير واحد يسمى « قيسل » جمعه « اقيال » ، ويسمى مجموع المحافد مع ما يلحقها من القرى والمزادع « مخلاف » ، وهو كالكورة أو الرستاق أو القضاء ، يحكمه قيل أو ملك صغير ، وينسب المخلاف الى أكبر محافده ، أو الى المحفد الذى يقيم فيه القيل أو الملك ، وقد يتحول القصر أو المحفد الى مدينة بعد ظهور الدولة ، وقد يبدل اسمه كما تحول قصر « ريدان » الى مدينة « ظفار » ، وسلحين الى « مأرب »

وكان الاقيال يتغازون ويتنازعون ، فيفير احدهم على جاره ، وربها رجع عن غزوه لفير سبب . وقد أشار الطبرى الى ما تقدم بقوله : « لم يكن لملوك اليمن نظام ، وانها كان الرئيس منهم يكون ملكا على مخلاف لايتجاوزه ، وان تجاوز بعضهم عن مخلافه بمسافة يسيرة ، من غير أن يرث ذلك الملك عن آبائه ولا يرثه أبناؤه ، أنها هو شأن شداد المتلصصة يفيرون على النواحى باستففال أهلها ، فاذا أقعدهم الطلب لم يكن لهم ثبات . وكذلك كان أمر ملوك اليمن : يخرج أحدهم من مخلافه بعض الاحيان ، ويبعد عن الغزو والاغارة ، فيصيب ما يمر به آثم يتشمر عند خوف الطلب زاحفا إلى مكانه ، من غير أن يدين له أحد من غير مخلافه ، ويودى اليه خراجا » (۱)

وكان اكثر اشتفال الاذواء والاقيال بالتجارة ، لتوسط بلاد اليمن بين الهند والحبشة والصومال ومصر والشام والعراق ، فكانوا ينقلون التجارة بين هذه البلاد ، بعد دخولها الى جزيرة العرب بالقوافل فى طرق خاصة ، وقد ينبغ بين الاقيال أو الذوين رجل ذو مطامع اهل للسيادة العامة ، فيمد سلطته على جيرانه ويسمى نفسه ملكا ، وينظم مملكة يجعل محفده قصبتها ، وتنسب المملكة اليه كما تقدم ، ويتوالى الحكم فى أعقابه وأهله ، فيتألف منهم دولة يطول بقاؤها أو يقصر ، ويتسع نفوذها أو ينحصر حسب فيتألف منهم دولة يطول بقاؤها أو يقصر ، ويتسع نفوذها أو ينحصر حسب الاحوال . فنشأ على هذه الكيفية عدة دول ، لم يصلنا من أخبارها الالقليل ، ولم يعرف العرب منها الا دولة حمير . والذي بلفنا خبره من دول اليمن – بما لدينا من اسباب العلم فى الكتب أو الآثار حتى الآن – ثلاث دول رئيسية ، وهى : المعينية والسبأية والحميية ، غير الدول الصفرى

<sup>(</sup>۱) الطبري نقله ابن خلدون ۸۸ ج ۲

# الدولة المعينية

تنبه العلماء الى هذه الدولة مما ذكره اليونان عنها ، قال استرابون في كلامه عن بلاد اليمن: « يشمل القسم الجنوبي من جزيرة العرب أربعة شعوب : المعينيون Minnei وعاصمتهم قرنا ، والسبائيون Sabaei وعاصمتهم مارب ، والقتابيون،Catabani وعاصمتهم تمناء ، والخضرموتيون ، وعاصمتهم شبوة ، • وذكر في مكان آخر ان المعينيين يحملون التجارة الى بطرا مدينة الانباط (١) ، وذكر بلينيوس أن المعينيين يقيمون في بلاد كثيرةً م الفاب والاغراس ، وذكرهم ايضا ذيونيسيوس وبطليموس واطروا سلطتهم وسعة تجارتهم . ولم يكن العلماء يعرفون «معين» ولا اكتشفوا انقاضها ، ر . فذهب بعضهم الى أن المراد بلفظ Minaei المنائيون نسبة الى منى بقرب ع مكة . وقال آخرون غير ذلك ، حتى وفق المستشرق هاليفي الى أرتيادم بلاد الجوف الجنوبي في شرقي صنعاء ، واكتشف انقاض معين ، وقرأ السمها م ، عليها بالمسند ، وبجانبها براقش ، فتوجهت الأنظار اليها . وبلغت النقوشم الكتابية التي اكتشفها هاليفي في سفرته، الى بلاد الجوف وحدها ٣٠٣، تقوش: ٧٩ نقشا في معين نفسها ، ١٥٤ في براقش بالقرب منها ، و ٧٠ في مر السوداء \_ وهي القرن في الآثار وكارنا أو قارنا عند اليونان . وكشف م مدينة نشق ، وهي ناسكوس Naseus عند اليونان ، ويسميها العرب الآن م البيضاء . فذهب هاليفي \_ ووافقه جلازر وغيره \_ أن معين هي البلد التي تنسب اليها تلك الأمة ، وهم المعينيون ، وان هذه المدن التي اكتشفها , هاليفي في الجوف مدن معينية ، ولا سيما براقش واسمها على انقاضها « يثيل » . ويؤيد ذلك ورود اسم معين وبراقش معا في جملة ما حفظه العرب من اسماء المحافد في الجوف . قال الهمداني في كتاب الاكليل : « محافد اليمن براقش ومعين ، وهما بأسفل جوف الرحب مقتبلتان ، فمعين بين مدينة نشان وبين درب شراقة » . وفيها يقول مالك بن حريم الدلاني :

بأسيفله مقابلة عرادا ونحمى الجسوف مادامت معين

اما براقش فقائمة في اصل جبل هيلان ، قال فروة بن مسيك :

احل يحابر جدى عطيف معين الملك من بين البنينا وملكنا براقش دون أعلى وانعم أخسوتى وبنى أبينا

Strabon, III, 355 (1)

## وقال علقمة :

روقد اسوا براقش حين اسوا ببلقعة ومنبسط انيق روحلوا من معين حين حلوا لعزهم لدى الفج العميق (١)

وقرا هاليفى فيما اكتشفه من الآثار كثيرا من اسماء ملوك هذه الدولة والهيئين ينسبون وعادات أهلها وغير ذلك ، حتى لم يبق شك فى أن المعينيين ينسبون الى هذا المكان ، وهو الرأى المعول عليه الآن

## ملوك معين

لم يذكر اليونان شيئًا عن ملوك هذه الدولة ، ولا أوردوا أسماءهم . ولكن المنقبين في الآثار وقفوا على أسماء كثير منهم ، وبلغ عدد الملوك الذين عثروا على اسمائهم في انقاض الجوف بمعين وغيرها ٢٦ ملكا ، يشترك كل بضعة منهم في اسم واحد ، ويتميزون بعضهم عن بعض بالالقاب ، اذ كان الملوكهم نعوت تفخيم ، مثل قولنا الفازى ، والفاتح ، والناصر ، والمنتصر، ونحو ذلك . وهذه اسماؤهم الآتية مرتبة حسب تشابهها :

| (ريام)              | حفن بن اب يدع        | (بدون لقب)       | اب يدع    |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|
| ع کرب               | حفن صديق بن يش       | يثيع (أي المنقذ) | اب يدع    |
| م ياسر              |                      | ريام (أي السامي) | اب يدع    |
| (بدون لقب)          | يثع ايل              | (بدون لقب)       | اليفع     |
| صديق                | يشع أيل              | بفیس (أی الشهیر) | اليفع     |
| ديام                | يشع ايل              | بأسر رأى السعيد) | اليفع     |
| صديق                | خال کرب              | يثيع (أي المنقذ) | اليفع     |
| ر يام<br>د النام    | هو فعثت بن اليفع     | ريام (ای السامي) | اليفع     |
| بن اليفع يثيع       | معدي کرب             | ينيع (أي المنقذ) | وقه ايل   |
| بن ينع ايل ديام     | ر تبع کرب            | نبيط             | وقه آبل   |
| بن أبو كرب          | ام يشع               | صديق (أي الصادق) | وقه ایل   |
| /Y) /ICI - WH TI II | ا ابو کرب            | ريام (أي السامي) | وقه ایل   |
| الجملة ٢٦ ملكا) (٢) | إ يشع كر <i>ب</i> (ا | يدع (بدون لقب)   | حفن بن اب |

وقد وجد الاستاذ مولر \_ بعد درس النقوش المعينية \_ ان الحكومة في هذه الدولة كانت وراثية تنتقل من الاب الى الابن ، وقد يتولى الاثنان معا. وأن ملوك هذه الدولة كانوا يعرفون في صدرها الاول بلقب «مزواد» ، كما كان ملوك سبأ في أوائل دولتهم يسمون « مكرب » ، ولعل هذين

Muller, Burg, II. 66 (7)

اللقبين يتضمنان معنى الكهانة فضلا عن الحكومة ، فيكون المراد بقولهم « مزواد معين » حاكم معين وكاهنها ، قبل تحول الدولة الى الملك العضود ، مثل الباتيسي في بابل أيام الامارات الصغرى

وامتد نفوذ المعينيين في ابان دولتهم الى شواطىء البحر المتوسط ، وشواطىء خليج العجم ، وبحر العرب ، اى انها شملت كل جزيرة العرب ولا يظهر انها كانت دولة حرب وفتح ، بل كانت دولة تجارة ، مثل دولة الغينيةيين على شواطىء سوريا ، ودولة الانباط في بطرا ، وأكثر دول الغينيةيين على شواطىء سوريا ، ودولة الانباط في بطرا ، وأكثر دول اليمن . وكانت طرقها التجارية ممتدة في اواسط جزيرة العرب بين تلك البحود ، وانتشرت سيادتها ومستعمراتها شمالا الى أعالى الحجاذ ، بدليل ما وقفوا عليه من النقوش المعينية في العلاء قرب وادى القرى ، وفي الصفا وفي حوران وغيرها ، وسنأتى على ذلك في كلامنا عن التجارة

ومع كثرة النقوش المعينية التي عثروا عليها وقراوها ، ليس ثمة أثر تاريخي يساعد على تنسيق حوادثها أو مبدأ أمرها ، على أنهم استدلوا على قدم عهدها بالاسباب التي تقدم ذكرها . ويؤخذ من نقش أثرى قرأه جلازر (رقم ...) ان السبابين أفنوا المعينيين يوم كان ملوك السبابين لايزالون يلقبون « مكرب » (۱) والظاهر أنهم غلبوهم على دولتهم ، وظل القوم يتعاطون أعمالهم التجارية ، فقد جاء ذكرهم مع القربين في أواسط القرن ألثاني قبل الميلاد ، والسبابون يومئذ في أبان دولتهم (٢)

ويرى الاستاذ مولر أن كارنا ـ أو قرنا التى ذكر استرابون أنها قصبة المعينيين ـ هى عاصمتها الحديثة ، وأن معين هى عاصمتها القديمة (٢)

ولفة المعينيين كثيرة الشبه باللغة السباية (لفة حمير) وحروفهما واحدة تقريبا ، لكنها تختلف عنها اختلافا وأضحا في ضمير المذكر الفائب عفائه في المعينية « السين » بدل الهاء في السباية وسائر اللفات السامية الا اليابلية والحبشية

## اصل العينيين

المشهور في تاريخ العرب ان دول اليمن - بعد القبائل البائدة - ترجع بانسابها الى قحطان ، فاذا صح هذا على دولتى سبا وحمير فانه لا يصح على دولة معين ، لانها اقدم كثيرا من بنى قحطان . وقد جاء ذكر المعينيين في سفر الاخبار الثانى ٢٦ عدد ٧ حيث يقول : « واعانه الله (عزيا) على الفلسطينيين وعلى العرب القيمين بجواد بعل وعلى المعونيين». ويظهر أنهم

Muller. Burg. II. 58 (7) Glaser, Geo. II, 10 (7) Glaser, Geo. II, 451(1);

اقدم من ذلك كثيرا ، لانهم عثروا على امة بهذا الاسم ، ذكرت في اقدم اثار بابل بين اخبار نرام سين سنة . ٣٧٥ ق.م على نصب عليه نفوش مسمارية جاء فيها ان نرام سين حمل على معان (في جزيرة سينا) ، وقهر ملكها معنيوم Manium ( والميم للتنوين في البابلية ) ، وانه اقتطع حجرة من جبالها حملها الى مدينة اكاد ، ونحت حجرا منها جعله نصبا نقش على قاعدته خبر هذا الفتح (١). وجاء ذكر هذه الأمة أيضا مع أمة ماليق في اثار بابل مرة اخرى سنة . ٢٥٠٠ ق.م ، وقد أشرنا الى ذلك فيما تقدم

#### \*\*\*

وقد يتبادر الى الذهن انهم المراد بقول المصريين القدماء « من » أو « معن » Men ويريدون بها أمة من الشاسو عمالقة مصر في أثناء استيلائهم على وادى النيل (٢) كما ظن جلازر ، ولكننا نستدل مما وقفنا عليه من أحوالهم الاجتماعية والسياسية والدينية ، ومن أسماء رجالهم وآلهتهم ، أن أصلهم من عمالقة العراق بدو الآراميين ، الذين كانوا في أعالى جزيرة العرب قبل ظهور دولة حمورابي بعدة قرون ، فلما ظهرت هذه الدولة في بابل ، واقتبست ديانة السومريين وشرائعهم وانظمتهم وسائر أحوال اجتماعهم ، كان المعينيون في جملة القبائل التي نائت حظا من ذلك كله ، وتنوعت لفتهم بالحضارة ومخالطة السومريين – أو الاكديين – وغيرهم من سكان بين النهرين الاصليين فذهب منها الإعراب ، ولم يظهر في التفيير في اللفة البابلية ، لأنها ظلت محفوظة بالتقليد لاستخدامها في ذلك التفيير في اللفة البابلية ، لأنها ظلت محفوظة بالتقليد لاستخدامها في المخابرات الرسمية كما تقدم ، ولكنه ظهر في لفة التكلم

فلما ذهبت دولة العرب في العراق ، نزح المعينيون في جملة القبائل التي نزحت ، وقد تعودت الحضارة فلم يعد يطبب لها التجول في البادية ، فالتمست مقرا تقيم فيه ، فنزلت اليمن وتوطنت الجوف ، وشادت القصور والمحافد ، على مثال ما عرفته في بابل . وتعاطى رجالها التجارة عملا بما تقتضيه طبيعة الاقليم ، واضطروا الى الكتابة لتدوين حساباتهم التجارية أو المخابرات السياسية ، فاقتبسوا الإبجدية الفينيقية ، لسهولة استعمالها وقرب تناولها بالنسبة الى الحرف المسمارى ، فدونوا بها لغتهم ، وهى في الاصل لغة عامية بالنسبة الى لغة بابل المدونة . وتنوعت نلك الابجدية بتوالى الاجيال ، حتى صارت الى الحرف المسند المشهور ، كما تولدت بتوالى الاجيال ، حتى صارت الى الحرف المسند المشهور ، كما تولدت التحميرية مع ماطرا على حروفها من التنوع حتى اصبح لبعضها عدة اشكال :

Brugsch, I. 268 (\*) King, 158 (\*)

|             |             | _                                                        |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| ش           | C           | 1 ~ ~                                                    |
| 1           | ₫.          | ្ត្រីប្រដូប្តីអម <sub>ិ</sub>                            |
| Ŀ           | ሐ ሕ ፌ       | 0000                                                     |
| ع           | ٥           | × x                                                      |
|             | 4 6 4 6 4 6 | ٠ ; :                                                    |
| غ<br>ف<br>ق | 0 0         | 275                                                      |
|             |             | ር ዋዋ                                                     |
| J           | ð           |                                                          |
| 3           | 6668        | \$ 4444 Z                                                |
| 3           | 7575        | 3 भवाव                                                   |
|             |             | . ныыны                                                  |
| •           | 3800 D C    | جُ) ( ) د ) ر <u>څ</u>                                   |
| ن           | 400         | خ)(><)(><br>،(2.25)                                      |
| ,           | B +9 gp     | ें इंट्                                                  |
| _           |             | * * *                                                    |
| •           | 444         | プ (みみみ)                                                  |
| ُ ي         | 9           | . (5283)                                                 |
|             |             | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|             |             | J A A A                                                  |
|             | 4           | - 400                                                    |

الابجدية العميرية أو العرف المستد

وتنوعت اللغة أيضا ، جربا على ناموس الارتقاء ، فزادت بعدا عن لغة بابل ، لكنها ما زالت تشترك معها في علامة خاصة دون سيائر اللغات السامية ( الا الحبشية ) نعنى بها «السين» ضمير الغائب ، فانها كذلك في البابلية أيضا ، فيقولون : « بيتس » في قولنا « بيته » . والسين المذكورة دخيلة على الاصل السامى ، فلعل البابليين اقتبسوها من اللغة الطورانية ( السومرية ) اذ لا وجود لها في سائر اللغات السامية الا الحبشية ، كأن الحبشة عمرت في الاصل من قوم نزحوا اليها من معين أو لسبب آخر

ويدل على اشتراك المعينيين وبدو الآراميين في اصولهما أيضا تشابه الاسماء في الأمتين ، كما بيناه في كلامنا عن الاسماء الحمورابية ، ويؤيد ذلك اشتراك الأمتين في اسماء المعبودات واسس الاعتقادات وطرق العبادة ، فان الشبه كثير بين الديانة المعينية وديانة بدو الآراميين سكان غربي الفرات ومن تحضر منهم في أور المكلدانيين وحران ، كما سنبينه مفصلا عن كلامنا في ديانة العرب القدماء

فالمعينيون اذا صح انهم كانوا نحو الالف الرابع قبل الميلاد في جزيرة مينا ، فالارجح انهم جاءوا اليمن بعد نزولهم العراق واقتباسهم شيئا

من تمدن السومريين أو البابليين وديانتهم ، مع وقوع التغيير في لسانهم، بتوالى الاجيال ، وسيأتى تفصيل ذلك عند كلامنا عن لفات العرب

فلما نزل المعينيون بلاد اليمن ساعدهم ذلك التمدن في التفلب على من كان فيها قبلهم ، وما لبثوا أن امتدت سيادتهم على معظم جزيرة العرب قبل قيام دولة سبأ بأجيال ، واختلف العلماء في تقدير عمر الآثار التي عشروا عليها في اطلال هذه الدولة ، فذهب جماعة الى انها نبدأ بالقرن الرابع عشر قبل الميلاد ، وقال آخرون بل من القرن السابع أو الثامن (١) الرابع عشر قبل الميلاد ، وقال آخرون بل من القرن السابع أو الثامن (١)

ووفق الباحثون في انقاض معين وغيرها من اطلال المعينيين الى العثور. على كثير من أسماء الملوك والمعبودات ، مما يؤيد أصلها البابلي

Dussaud, 74 (\)

# الدولة السبئية (\*)

ذكر العرب سبأ ذكرا مبهما ، فقالوا انه حكم ١٨٤ سنة ، ثم ملك بعده حمير (١) . يريدون بسبأ دولة سبأ ، أو امة سبأ على اصطلاحهم في مثل هذه الحال ، ولكنهم لم يذكروا من ملوكها أحدا . وقد ذكرها اليونان حوالي تاريخ الميلاد ، ولم يتعرضوا لملوكها ، وانما ذكروها في جملة الأمم الاربع التي قالوا انها أكبر أمم اليمن ، وهم المعينيون ، والسبأيون ، والقتابيون ، والقريون . وقالوا أن عاصمتهم ماريابا «مأرب» . وذكر استرابون كثيرا من أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية سنأتى عليها في مكانها . وأما الدولة وملوكها فلم يتعرض لها اليونان ، والفضل في معرفتها للآثار التي قراوها في اطلال اليمن وبعض اطلال اشور وغيرها

## أصل السبأيين

يقول العرب ان سبأ من قحطان ، ويسمونهم العرب المتعربة ، تمبيزا لهم عن العرب الذين كانوا قبلهم ، ولم يقولوا لنا من اين اتوا ، ولكنهم ذكروا ان قحطان أبو اليمن كلهم ، وانهم كانوا يتكلمون غير العربية ، فلما مزلوا اليمن كان فيها العرب العاربة ، فتعلموا العربية منهم ، وذهب بعضهم الى ان قحطان تعرب يقطان من أبناء سام ، ولا سبيل الى تحقيق ذلك ، ولكن يؤخذ من قراءة الآثار وغيرها أن دولة سبأ تبدأ نحو القرن الثامن قبل الميلاد ، ولم يقفوا لها على خبر ثابت أقدم من هذا التاريخ ولعل تلك المهد نزلت اليمن قبل ذلك العهد ، وأقامت بجوار المعينيين حينا من الدهر ، واختلطوا بهم وبغيرهم من أهل تلك الجزيرة ، واقتبسوا لغتهم المناهم وديانتهم ، وتنوسى اصلهم — كما يصيب من ينزل مصر والشام فهذا العهد ، فاذا توالت أعقابه بضعة أجيال وتدينوا بدين البلاد عدوا من أهلا ) وان كان جدهم تركيا أو كرديا

رأقرب جيران اليمن الحبشة ، وكانت العلائق التجارية متينة بين البلدين

<sup>(</sup>پیر) أثينا في تعليقاتنا على ملوك سبأ وحمير بآخر أقوال المؤرخين والباحثين في تاريخسبا وملوكها ، ولهذا تركنا هذا الفصل على حاله اكتفاء بما ذكرنا هناك

<sup>(1)</sup> المسعودي 194 ج 1

من اقدم ازمنة التاريخ ، حتى عدوا اليمن من اثيوبيا . فلا يبعد أن يكون القحطانيون طائفة من الاحباش ، عبروا بوغاز باب المندب الى اليمن قديما ، وأقاموا فيها أجيالا ريثما تعربوا ، ثم أنشأوا الدولة ، ولعلهم فى الاصل ساميون ، أو عرب نزلوا الحبشة بطريق الصحراء الشرقية المصرية ، لانها كانت قسما من جزيرة العرب كما علمت ، أو كأن الشاسو عمالقة مصر لا غلبهم المصريون وطاردوهم لل نزحت قبائل منهم نحو الجنوب فى الصحراء الشرقية الى الحبشة ، فأقاموا فيها أجيالا وتوالدوا هناك ، ثم نزح بعضهم الى اليمن تدريجا لسبب من الاسباب ، وما زالوا ينقوون حتى أفضت اليهم الدولة . ويؤيد ذلك أن لفظى تبع وحمير حبشيان ، الاول معناه « القادر » والثانى « غبش » أى معتم من لون البشرة (۱)

## مبدا دولة سبأ

ومهما يكن من اصل السبايين ، فقد ثبت انهم انشأوا في اليمن دولة كبرى جاء ذكرها في اخبار اشور بقرميدة للملك سرجون الثاني ( ٧٢١ – ٥٠٧ ق.م) ذكر فيها الأمم التي تؤدى اليه الجزية ، وفي جملتها فرعون ملك مصر وشمسية ملكة العرب (عريبي) ويثعمر السبأي ، وأنه اسر حانو ملك غزة كما تقدم (٢) فيدل هذا القول على وجود السبأيين في بلاد العرب في القرن الثامن قبل الميلاد ، ويؤيد ذلك انهم عثروا في مأرب على نقش جاء فيه ذكر ملك \_ أو غير ملك \_ اسمه « يثعمر » سيأتي ذكره

ولكن الراجع عند العلماء اليوم أن سرجون لم يصل بفتوحه الى اليمن ، فالظاهر أن السبأيين كانوا يدفعون الجزية عن تجارتهم فى شمالى جزيرة العرب ، حتى يؤذن لهم بالمرور الى شواطىء البحر المتوسط ، وخصوصا الى غزة النها فرضة تجارية قديمة

وبلغ عدد اللوك الذين قرآوا اسماءهم على آثار هـذه الدولة بمارب وصرواح وغيرهما بضعة وثلاثين ملكا ، ويستدل من مقابلة اسمائهم وألقابهم أن السبابين تدرجوا في الحكم من الامارة البسيطة أو الكهائة الى الملك الواسع ، ولا يراد بسعة الملك أنهم دوخوا البلاد كما فعل اليونان والرومان ، أو ليها فعل عرب الحجاز بعد الاسلام ، لأن سبأ ليست دولة فتح بل هى دولة قوافل وتجارة ، ولا تجد للحرب أو الفتح ذكرا في آثارها ، الا قليلا ، خلافا للأشوريين والمصريين معاصريها ، فانك لا تكاد تقرأ على آثارهم غير خلافا للأشوريين والمصريين معاصريها ، فانك لا تكاد تقرأ على آثارهم غير

Muller, Bury. II. 36 (7) Ency. Brit. Art, Arabia (1)

قولهم : « فتحت ، وغلبت ، ضربت الجزية ، وحملت الغنيمة » • وأما السبأيون فأكثر ما وصل الينا من أخبارهم قولهم : « بنيت » ، ووقفت ، و « رممت » . وانما يراد بسعة ملك سبأ نشر نفوذها فيما يجاورها من المحافد أو المخاليف

والظاهر أن القحطانيين قضوا زمنا طويلا وهم من قبيل الاذواء اصحاب القصور والمحافد ، كما كان المعينيون في أوائل دولتهم ، حتى أذا نبغ السبأ » صاحب قصر صرواح شرقى صنعاء ، وكان قويا طامعا ، فاستولى على جيرانه . فلما اشتد ساعده أو ساعد خلفائه ، ذهبوا بدولة المعينيين فأصبحت صرواح قصبة مملكتهم ، ثم صاروا إلى مأرب ففيرها

ويستدل مما قرأوه على الآثار حتى الآن أن السبأيين مروا على أدبعة اطوار تتميز بألقاب ملوكها ، فكان ملكهم فى الطور الاول يسمى « مكرب سبأ » ، ثم قالوا : « ملك سبأ » ، ثم « ملك سبأ وريدان » وكان ريدان محفدا من محافدهم الكبرى ، سمى بعد ذلك ظفار - ثم قالوا : « ملك سبأ وريدان وحضرموت واعرابها فى الجبال وتهامة »

وللتوفيق بين ماوصل اليه الباحثون في الآثار المنقوشة وبين ماذكره العرب منه في اخبار هذه الأمة ، نقسم هذه الاطوار الى عصرين : الاول العصر السبأى الحقيقي الذي كان صاحب سبأ فيه يسمى « مكرب سبأ » ويشمل الطورين الاولين ، ونعد الدولة فيهما «الدولة السبأية الحقيقية» والعصر الثاني الذي صارت القاب الملوك فيه « ملك سبأ وربدان » أو « ملك سبأ وربدان وحضرموت وغيرها » الى انقضاء الدولة نسميه العصر الحميري ، مراعاة لتسمية العرب دولة حمير

# دولة سبا الحقيقية أو العصر السبأى

من نعو سنة ٨٥٠ - ١١٥ ق.م

ان أول هذه الدولة لايستطاع تحقيقه ، وأذا أعتبرنا « يتعمر » (\*) الذي دفع الجزية إلى سرجون أقدم رؤسائها كان أولها في القرن الثامن قبل الميلاد ، لكننا نجد في التوراة ذكر ملكة سبا في أيام سليمان ، أي في القرن التاسع قبل الميلاد ، فأذا كان المراد بها سبأ جزيرة العرب كانت بداءة هذه الدولة أقدم من ذلك ، فنفرض أنها بدأت في أواسط القرن التاسع

اما ملوكها فقد بلغ عدد الذين وصلت الينا اسماؤهم من استنطاق الآثار

<sup>(</sup> انظر عن ذلك الملك ، جواد على ، قاريخ العرب قبل الاسلام ، ج ٢ ص ١٦٤ وما بعدها

۲۷ منهم ۱۵ مكربا و ۱۲ ملكا ، وهذه اسماؤهم بحسب تعاقبهم باعتبار التوارث ، ولهم القاب خاصة بهم غير القاب الدولة المعينية ، وهي هنا خمسة: وتار (العظيم) ، ويبين (الممتاز) ، وذرج (الشريف) ، ويوهنعم (المحسن) ، وينوف (السامي) كما ترى فيما يلى:

## ملوك سبأ

مكارب سبا

ذمر على
ذرح
سمهعلى ذرح
كرب ايل بن سمهعلى ذرح
اليشرح بن سمهعلى
يدع ايل وتاد
يثعمر
كرب ايل وتاد
يثعمر بيين
يكرب ملك وتاد
يدع ايل بيين

یشعمر

ذمر علی

یدع ایل بن ذمر علی

سمهعلی ینوف بن ذمر علی

کرب ایل و تار بن ذمر علی

یشعمر بیین بن سمهعلی ینوف

سمهعلی

یشعمر و تار بن سمهعلی

یدع ایل ذرح بن سمهعلی

سمهعلی ینوف بن یدع ایل ذرح

یشعمر و تار بن یدع ایل ذرح

یشعمر و تار بن یدع ایل ذرح

یشعمر و تار بن یدع ایل ذرح

یشعمر ایل بیین بن یشعمر

یدع ایل بیین بن یشعمر

مدع ایل بیین بن یشعمر

دمر علی و تار بن کرب ایل (ید)

ذمر علی و تار بن کرب ایل (ید)

فهؤلاء الكربون والملوك ، اذا اعتبرنا تعاقبهم من الآباء الى الإبناء ، راينا مدتهم لا تتجاوز ٢٣ جيلا ، وبتقدير الجيل ٢٥ سنة ، وان هناك اجيالا لم تصل معرفتها الينا ، لا نبالغ اذا قدرنا سنى الدولة نحو ٢٠٠ سنة . وقد دقق جلازر في تحقيق الزمن الذي انتقلت فيه الدولة الى العصر الحميرى ، من مقابلة ما لديه من الاساطير المنشورة وغير المنشورة ، فترجح له أن دولة سبأ الحقيقية تنتهى سنة ١١٥ ق.م (١) وبها تبتدىء دولة حمير اى « ملوك سبأ وريدان » ، وسيأتى السكلام عليها

# سبب انقضاء دولة سبا الحقيقية

ان هؤلاء الملوك \_ على كثرتهم \_ لم نقف حتى الآن على شيء من أخبارهم

<sup>(</sup>ﷺ) قارن هذه القائمة بقوائم ملوك سبأ التي أورها جواد على في تحتابه الانف الذكر ج ٢ من ١٤٧ وما يليها

Glasert Abb. 30 (1)

غير عنايتهم اجمالا بالتجارة ، مثل أسلافهم المعينيين ، فنترك أعمالهم التفصيلية لما عساه أن يكشفه المستقبل ، وننظر في سبب انفضاء هذه الدولة . والمشهور عند كتاب العرب أن سبب انقضائها ـ وهم يعنون انقضاء دولة حمير \_ انفجار سد مارب ( سيل العرم ) ونزوح القبائل الى العراق والشام والحجاز وغيرها دفعة واحدة حوالي تاريخ الميلاد . وذلك بعيد ، اذ لا يعقل أن تعجز الدولة في أبان سطوتها عن اتقاء مثل هــذا السيل ، واذا تصدع السد فلا تعجز عن ترميمه ، وسيتضح لك ذلك في الكلام عن السدود . والفالب في اعتقادنا أن دولة السبايين ذهبت تدريحا بدَهاب اسباب قوتها ، لأنها خلفت المعينيين في نقل التجارة بين الهند والحبشة ومصر والشام والعراق ، حتى أصبحت في القرون الاولى قبل الميلاد اكبر وسائل الاتصال بين تلك الأمم هناك . فكانت السلع والاطياب تأتى من الهند والحبشة الى شواطىء جزيرة العرب ، فينقلها السبأيون على قوافلهم الى مصر والشام والعراق . ولم يكن عالم التجارة يستغنى عنهم ، فزهت بلادهم واتسعت ثروتهم وامتدت سيادتهم الى أطراف الجزيرة شمالا وشرقا ، واحتفروا الترع وبنوا السدود وحولوا الرمال الى تربة خصبة ، وبنوا القصور والمحافد والهياكل ، وتفننوا في تزيينها وزخر فتها وشادوا حولها الاسوار واغترسوا الحدائق ، حتى صارت البادية التي يهلك سالمكها من العطش الآن جنة آهلة عامرة

وما زالوا فی عز وثروة ، واذا تصدع السد رمعوه ، حتی اخلت طرق التجارة تتحول من البر الی البحر فأخلوا فی الضعف . وكان اصحاب « ریدان » \_ وهی اقرب الی البحر جنوبا \_ قد اشتد ساعدهم ، وهم من حمیر فرع السبأیین ، ففلبوهم علی مدینتهم او اتحدوا معهم دولة واحدة ، كان یقیم ملوكها تارة فی مارب وطورا فی ریدان (ظفار) علی التوالی . ثم اقتصروا علی الاقامة فی ظفار ، وذلك دلیل علی آن لقب « ملك سبأ وریدان » حلث فی اواخر الدولة ، بعد أن وجهت عنایتها نحو الجنوب علی اثر تداعی السد ، وبالجملة أن قصبة السبأیین كانت قبل انشاء دولتهم صرواح ، ورئیسهم یسمی « ذو صرواح » ، فلما انشاوا الدولة بنوا مارب \_ واسمها ایضا سبا \_ فصار كبیرهم یسمی « مكرب سبا » ، ثم صار « ملك سبا » ) وهما الطوران الاول والثانی او العصر السبای الحقیقی ، ثم صارت القابهم « ملك سبا وریدان » ، ثم « ملك سبا وریدان و حضرموت الغ » \_ وهو العصر الحمیری

# دولة حمير أو العصر الحميرى

من سنة ١١٥ ق٠م ــ ٥٢٥ ب٠م

قد تقدم أن العصر الحميرى يبدأ سنة ١١٥ ق.م ، بانتقال عاصمة السبايين الى ريدان (ظفار) والحميريون فرع من السبايين ، وحمير عند العرب ابن سبأ ، ويؤيد ذلك أن اليونان لم يذكروا الحميريين في كتبهم الى سنة .٢ ق.م (١) . والظاهر أن الحميريين كانوا يقيمون في ريدان قبل ذلك التاريخ بأجبال ، وهم اقيال أو اذواء ، وكبيرهم يسمى « ذو ريدان » ، حتى سنحت لهم فرصة تفلبوا بها على اخوانهم السبأيين أو اتحدوا معهم في أواخر دولتهم القبل كبيرهم « ملك سبأ وذو ريدان » ، ولما كوا حضرموت قيل : « ملك سبأ وريدان وحضرموت » ، ثم ملكوا غيرها ، وكلما ملكوا بلدا أضافوا اسمه الى القابهم

وتختلف دولة حمير عن دولة سبأ أنها أقرب منها إلى الدول الفاتحة ، فقد نبغ من ملوكها قواد فتحوا ألمالك وحاربوا الفرس والإحباش وغيرهما ، وتنتهى دولة حمير بذى نواس سنة ٥٢٥ م ، فكأنها حكمت ٦٤٠ سنة تقسم إلى مدتين متساويتين تقريبا ، كان ملوكها فى المدة الاولى بلقبون « ملك سبأ وريدان » ، وهم ملوك الطبقة الاولى من حمير ، وتنتهى هذه المدة بضم حضرموت إلى القابهم ، وبضمها تبتدىء المدة الثانية ، وأسم الملك فيها « ملك سبأ وريدان وحضرموت » ، واصحابها ملوك الطبقة الثانية من حمير ، وأول من نال هذا اللقب « شمر يرعش » فهو آخر ملوك الطبقة الثانية من حمير ، وأول من نال هذا اللقب « شمر يرعش » فهو آخر ملوك الطبقة الثانية من حمير .

بقى علينا النظر فى من هو اول ملوك حمير ، ولا يمكننا الاعتماد فى ذلك على روايات العرب لاختلاطها وتخالفها ، ولم تدلنا الآثار المنقوشة على شىء صريح بهذا الشأن ، فما لنا الا الجنوح الى الاستنتاج مما قراناه فيها من اسماء الملوك وانسابهم وتواليهم ، وتخمين مدد حكمهم ، ولا يحفى ما فى ذلك من اسباب الخطأ ، لأن كثيرا من تلك الاسماء لملوك تعاصروا أو كانوا اخوة من أب واحد

على أن ملوك الطبقة الاولى من حمير ، الذين عثروا على أسمائهم فى الآثار المنفوشة ، أقل عددا مما تقتضيه المدة التى قدروها لتلك الطبقة من دولة حمير . فأضافوا اليها أسماء وجدوها على النقود وغيرها ، فأجنمع لديهم

Sprenger, 78 (1)

ما بين ٣٠ و ٤٠ اسما ، وفيهم كثيرون من المتعاصرين أو الاخوة ، وليس لأحدهم تاريخ مذكور يرجع اليه أو يقاس عليه ، فرجع الباحثون الى ما عرفه اليونّان من ملوك هذه الدولة ومقارنته بما وجدوه على الآثار. وقد فعل ذلك جلازر في كتابه « الاحباش » (١) فوجد ملكين ذكرهما صاحب كتاب « الطواف حول البحر الاريترى » في أواسط القرن الاول للميلاد ، احدهما اسمه « كريبايل Charibael ملك سبأ وريدان » والآخر « الليازوس Eleazos ملك حضرموت » . ورأى من الجهة الاخرى أن بين اسماء ملوك هذه الطبقة على الآثار ملكين ، احدهما اسمه « كرب ابل » والآخر « اليعزو باليط » ، فترجع له انهما نفس الملكين اللذين ذكرهما صاحب كتاب « الطواف » ، وهما معاصران له ، أي من أهل أواسط القرن الاول للميلاد . فجعل هذا التاريخ نقطة متوسطة يقاس عليها ويقابل بها ، فتوصل الى تحقيق أزمنة عدة ملوك من الطبقة الاولى الحميرية ، فأضفناها الى ما حققه في جفرافيته (٢) ووصلنا بينهما بما استنتجناه من مطالعاتنا الخصوصية ، وفي جملتها اننا عثرنا على ملك عربى ذكره استرابون في اثناء كلامه عن حملة اليوس غالوس على بلاد اليمن وسماه Elisaros اليزاروس ، يشبه أن يكون محرفا عن « اليشرح » ، ويوافق ذلك ورود هذا الاسم لملك تولى سبأ نحو ذلك الزمن ، أي في أثناء تلك الحملة قبيل تاريخ الميلاد . فرتبنا ملوك حمير بحسب مدد حكمهم وتعاقبهم ، كما في الحدولين الآتيين كل حدول لطبقة ( ١٠)

Glaser, Geo. II. 542 (1) Glaser, ABB. 33 (1)

ولم يتم هذا التوسع الا بعد حروب طويلة بين ملوك سبأ ورؤساء النواحي التي ضموها الى بلادهم بالتدريج ، وهذه الحروب المستمرة هي التي أدت الى ضعف البلاد بصفة عامة ،وصرفت ملوكها عن العناية بالسدود مما أدى الى تهد مها ، وهي التي جرأت الاحباش ثم القرس على غزو البلاد على ما هو معروف

وفد تعاقبت على العرش أسر مختلفة أولاها من ناحية سبأ ، وقد استمر رؤساء ريدانوحمير ينازءونها العرش حتى غلبوها عليه في آخر أيام علهان نهفان ، وصارت رياسة المملكة لملوك من أصل حميرى ، وغلب اسم حمير على المملكة من ذلك الحين

أما قوائم ملوك حمير بطبقتهم التي يوردها المؤلف فقد حققها جواد على في كتابه الانف الذكر ( ج ٢ ص ٢٢٦ وما يليها ) ، وقد أورد قوائم تختلف بعض الشيء عما أورده جرجي زيدان ، ولكنه رغم دراسته المستبحرة لكل ملك وما أثر عنه من نصوص لم ينته الى قول قاطع في اسمائهم أو ترتيبها أو الاعمال التي تنسب الى كل منهم ، ولهسنا رأبنا أن ندع قائمتي المؤلف كما هما حتى ينتهي البحث الى رأى حاسم في الموضوع

# الطبقة الاولى من ملوك حمير

ملوك سبأ وذو ريدان من سنة ١١٥ ق ٠ م ـ ٢٧٥ ب ٠ م

| عدة الحكم    | اسم الملك                                     |
|--------------|-----------------------------------------------|
| ۱۱۰ – ۸۰ ق   | علهان نهفان                                   |
| ۸۰ ـ ۵۰ ق    | شعرا وتارین علهان نهفان                       |
| 1            | بریم ایمن بن علهان نهفان                      |
| ٥٠ ـ ٣٥ قم   | فرع ينهب                                      |
| ۳۵ – ۱۵ ق    | اليشرح يخضب Elisaros وابنه يزل بيين           |
| ۱۵ ـ ۵ ق     | اليشرح يحمل بن يزل بيين                       |
| ه نه کم      | وتار                                          |
| ۷۰ - ۳۰      | کرب ایل وتار یوهنعم ( وهو Charibael بریبلوس ) |
| رب ۸۰ - ۷۰   | ذمر علی ذرح بن کرب ایل                        |
| ۹۰ - ۱۲۰ بم  | هلك أمير بن كرب أيل                           |
| ۱۲۰ – ۱۲۵ بم | ذمر على بيين                                  |
| ۱۲۰ – ۱۲۰ بم | وهب ایل یحز                                   |
| ١٧٠ - ٢٥٠ بم | ر ملوك مجهولون )                              |
| لن ۲۸۰ - ۲۵۰ | ياسر أنعم                                     |

# الطبقة الثانية من ملوك حمير

ملوك سيأ وريدان وحضرموت وغيرها من سئة ٢٧٥ - ٥٢٥ م

| مدة العكم    | اسم الملك                      |
|--------------|--------------------------------|
| ۳۰۰ – ۳۰۰ بم | شمر يرعش                       |
| ۳۰۰ – ۳۲۰ بم | ذو القرنين أو افريقس ( الصعب ) |
| مب ۳۳۰ – ۳۲۰ | عمرو زوج بلقيس                 |
| ۳۳۰ - ۳۳۰    | بلقيس وتسمى الفارعة            |
| ۳٤٥ ـ ۳۷۵ ب  | الهدهاد أخوها                  |
| ۲۷۶ - ۳۸۰ ب  | ملكيكرب يوهنعم (ينعم)          |
| ۲۰ – ۲۲۰ ب   | ابو كرب اسعد بن ملىكيكرب       |
| ۲۰ - ۲۲۰ بم  | حسان بن اسعد                   |
| ۲۵ - ۲۵۵ بم  | شرحبيل بعفر بن أسعد            |
| رب ۲۷۰ – ۲۵۵ | شرحبيل ينوف                    |

| ړې د ۱۹۰ - ۲۷۰ | معدى كرب ينعم وأبنه لحيعة              |
|----------------|----------------------------------------|
| ١٠٥ - ١٩٥ ب    | مرثد اللات ينوف                        |
| ماه - ۲۰ ب     | ذر نواس ( ويسميه اليونان دميانوس ) (١) |
| ٥٢٥ - ٣٣٥ ب    | ذو جدن ( لم يكن له حكم )               |

فترى ان هذا الجدول يخالف ما ذكره العرب من بعض الوجوه ، ولكنه اقرب الى الصواب لأنه مبنى على التحقيق ومقابلة ما كتبه العرب واليونان وما نقش على الآثار . ولعل السبب فى زيادة عدد ملوك حمير عند العرب عما اثبتناه هنا انهم ادخلوا فى عداد اولئك الملوك اقبالا أو اذواء اشتهروا فى اثناء تلك الدولة ، فحسبوهم منها وادخلوهم فى عداد ملوكها

واذا امعنت النظر رايت الطبقة الثانية من ملوك حمير تقابل دولة التبابعة في كتب العرب ، لأن العرب يشترطون في التبابعة أن تكون حضرموت والشحر في سلطتهم (٢) وهذا هو الواقع في ملوك الطبقة الثانية كما رايت ، اما الاولى فتقابل ما قبل التبابعة عند العرب ، وأن اختلفت الاسماء والازمنة ، ويسمونهم حمير وعاصمتهم ظفار

## اعمال دولة حمير

لا مشاحة في ان هذه الدولة اقرب الى الدول الفاتحة من دولتى سبا ومعين سابقتيها ، ولكن العرب بالفوا في وصف فتوحها الى مايفوق طود التصديق . وليس لدينا من اخبار الفتح غير ما كتبه العرب ، ولذلك فلا سبيل الى تحقيقه او اصلاحه الا اذا كشف المنقبون آثارا اخرى فيها نصوص تاريخية يمكن الرجوع اليها في هذا الاصلاح . واشهر ملوك حمير سامي رواية العرب سمر يهرعش . ذكروا انه وطيء أرض العجم وفارس وخراسان وافتتح مدائنها ، وخرب مدينة الصغد وراء جيحون ، باسمه وعربها العرب فصارت سمرقند ، وقال بعضهم انه ملك بلاد الروم (٢) . هذا ما رواه العرب ، ولا نقول انه مستحيل على ملك عربى ، فان العرب أتوا ما هو أعظم من ذلك كثيرا ، ولكننا نستبعد حدوثه لاننا فا نجد في تواريخ الأمم الماصرة ما يؤيده ، فان مثل هذه الفتوح لو وقعت لا يعقل أن يهمل ذكرها ملوك العراق وخراسان والترك والروى وغيرهم ،

۲ ج ۱۰ (۲) ابن خلدون ۲۰ م ۱ بن خلدون ۲۰ چ ۱ (۲) ابن خلدون ۲۰ چ ۱ (۲) ابن خلدون ۲۰ چ ۱ (۲)

ومن مشاهيرهم افريقس ذو القرنين ، ويسمونه الصعب ، وهو عندهم فاتح بلاد المغرب بافريقية وناقل قبائل العرب اليها

ومنهم اسعد ابو كرب ، زعموا انه غزا اذربيجان ، ولقى الترك وهزمهم ، وقتل وسبى ثم رجع الى اليمن ، وهابته الملوك وهادنه ملوك الهند ، ثم رجع لغزو الترك . وبعث ابنه حسانا الى الصفد ، وابنه يعفر الى الروم ، وابن أخيه شمر ذى الجناح الى الفرس، وان شمرا لقى كيقباد ملك الفرس فهزمه ، وملك سمر قند وقتله ، وجاز الى الصين فوجد أخاه حسانا قد سبقه اليها " فأتخنا فى القتل والسبى ، وانصر فا بما معهما من الفنائم الى ابههما، وبعث ابنه يعفر الى القسطنطينية فتلقوه بالجزية والاتاوة " فسال اليهما، وبعث ابنه يعفر الى القسطنطينية فتلقوه بالجزية والاتاوة " فسال الى رومة وحصرها ، ووقع الطاعون فى عساكره فاستضعفهم الروم، ووثبوا الى رومة وحصرها ، ووقع الطاعون فى عساكره فاستضعفهم الروم، ووثبوا ألى رومة ولاد الصين قوما من حمير ، وانهم بها الى هذا العهد الن (١) (١٠) والقارىء يدرك لأول وهلة حظ هذه الاقوال من الصحة ، اذ يتبين له بعدها عن المعقولات ، كأن أبطال هذه الحوادث من الجان ، وكأن الصبن والهند على ساعات من اليمن ، وكأن أهلها حشرات لا يستطيعون دفاعا ، وناهيك بالاتاوة التى وضعوها على القسطنطينية ، وحصسار رومة ، والمدينتان فى ابان تمدنهما ولم تعلما بهذه الفتوح

والى اسعد هذا ينسبون غزوات كثيرة واعمالا عظيمة ، منها انه غزا المدينة (يثرب) وكسا الكعبة ، وانه أول من تهود من العرب في حديث لا محل لذكره (٢) وقد يكون على اجماله صحيحا لقربه من المألوف . أما تتمة الفرائب من أخباره فهى أنه عاش عمرا مضاعفا ، قال بعضهم ١٢٠ سنة ، وقال آخرون ٣٢٠ سنة

وقس على ذلك ما ينسبونه الى حسان بن تبع اسعد ، الذى ذكروا انه استباح طسما ونصر جديسا ، كما اشرنا الى ذلك فى كلامنا عن هاتين الأمتين . ومثله تبع بن حسان وغيره مما لا فائدة من الخوض فيه

<sup>(</sup>۱) این خلمون ۵۳ ج ۲

<sup>(</sup>ع) اسمه في النصوص أب كرب أسمه ، وذكره بعض مؤدخي العرب باسم أسسعه كامل تبع ، ويذهبون الى أنه أول من تهود ونشر اليهودية بين أهل اليمن من التبابعة ، ولم تثبت النصوص ذلك ، وانها دلت على أن الحميريين في أيامه كانوا يتعبدون لاله واحه يسمى نو سموت ، أى اله السماء وقد حكم فيما بين سنتى ٤٠٠ و ٤١٥ أو ٤٢٠ بعد الميلاد ، وهوالذي أضاف الى لقب « ملك سبآ وذو ريدان وحضرموت ويسنات » عبارة و « أعربهمو طودم وتهمتم » أعرابها في الجبال وفي تهامة » • وخلفه ابنه حسان يهامن

أنقل : جواد على : العرب قبل الاسلام ، ج ٣ ص ١٥٤ وما بعدها

<sup>(</sup>۲) ابن خلمون ۵۶ ج ۲

## العصر الحبشي في اليمن

#### الاحباش واليمن

لا يعرف العرب من سيادة الاحباش على اليمن الا فتحها ، فى أيام ذى نواس بأوائل القرن السادس للميلاد ، وقلما ذكروا علاقة بين الأمتين قبل ذلك ، والواقع أن العلائق بين البلدين قديمة جدا ، والقدماء يعسون اليمن والحبشة بلدا واحدا ، حتى ذهب سالت وريتر وغيرهما من علماء التاريخ أن الحبشة مهد الساميين وأصل منبتهم (۱) . وقد أشرنا الى ذلك قبلا . ويذهب آخرون الى أن الاحباش عرب ، هاجروا من اليمن الى الحبشة قبل زمن التاريخ ، استدلوا على ذلك من تشابه اللسانين الحبشى والحميرى ، وأحرف المكتابة تكاد تكون واحدة عندهما

وقد رابت اننا نعد دولة سبأ حبشية المنبت ، نزح آباؤها من اليمن قبل الميلاد بعدة قرون ، وظلت العلاقات متبادلة بين البلدين بعد ذلك . وقد استدلوا من اثر سيأتى ذكره ، عثر عليه الرحالة بنت Bennet في « يحا » بالحبشة ، انه كتب في القرن السادس قبل المبلاد (٢) وصاحب ذلك الاثر من مهاجرى اليمن الى الحبشة ـ كل ذلك من قبيل الظنون التى لم تتأيد بالنصوص التاريخية المدونة في الكتب أو المنقوشة على الاحجار ، ولعلهم يعثرون في المستقبل على ما يؤيدها أو ينقضها

على اننا نستفيد من كتب اليونان والسربان وغيرهم ، أن الاحباش اخذوا يستخفون بالحميريين ويطمعون فى بلادهم من أوائل النصرانية ، على اثر تضعضع السبأيين وذهاب دولتهم وتفرق كلمتهم ، والاحباش يومئذ فى ابان سطوتهم وعاصمتهم « اكسوم » . والمظنون أن جماعة من الاحباش أحتلوا شواطىء اليمن الجنوبية عند مهرا ، فى القرن الاول قبل الميلاد ، ومعهم الجند يترقبون فرصة يثبون بها على الحميريين ، كأن لهم عليهم ثارا أو لعلهم فعلوا ذلك طمعا فى ثروة تلك البلاد ومعادنها ، أو للاستئثار بما تبقى من تجارتها ، وقد أتبح لهم ذلك فى أوائل النصرانية

واقدم اخبارهم الصحيحة في هذا الشأن أن نجاشيا (٢) حمل على شواطىء اليمن في أوائل القرن الثاني للميلاد (٤) فرأوا ذلك على أثر منقوش في ادوليس (زيلع) . ويؤخذ من مصادر أخرى أن نجاشيا آخر حمل عليها في أواخر القرن الثالث ، ففتح بعض اليمن وبعض تهامة وسهل العلاقات

Glaser, Abb. 13 (٢) Renan, I. 306 (١) Muller, Burg. II. 33 (٤) النجاشي تعريب نجوس بالحبشية أي ملك (٤)

التجارية بينهما ، فتعاون الحميريون عليه وغلبوه على ما في يديه واخرجوه من بلادهم ، ولم تمض خمسون سنة أخرى حتى عاد الاحباش ، ولم يقنعهم ما فتحوه حديثا فاكتسحوا اليمن كلها ، وذكروا خبر ذلك الفتح على آثارهم ونقشوا أسماءهم على أبنية اكسوم باليونانية ولقبوا انفسهم « ملك اكسوم وحمير وريدان وأثيوبيا وسبأ وزيلع وغيرها » . وعثر المنقبون على أثر باللفة الحبشية نحو ذلك الزمن تسمى به ملك الحبشة « ملك اكسوم وحمير وريدان وسلحين » (۱)

وتوالت الوقائع بين الاحباش وحمير في اواسط القرن الرابع للميلاد ، جرت فيها معارك كانت الحرب فيها سجالا . وممن واقف الحميريين من ملوك الاحباش ملك اسمه « العلى اسكندى » حارب الهدهاد ملك حمير سنة ٠٣٤٠ م ، وخلفه العلى عميدة (حكم من سنة ٠٣٤٠ – ٣٤٨ م ) حارب الهدهاد وبلقيس ، وفتح اليمن سنة ٥٣٠ بمساعدة قبصر الروم قسطنطيوس رغبة في نشر النصرانية ، وكانت قد دخلت الحبشة من عهد قريب على يد كاهن رومي اسمه فرومنتوس ، وسموه اسقفا عليها سنة ٥٣٤ في اكسوم وتولى الحبشة واليمن بعد العلى عميدة اولاده ، وهم عيزاناس ( اذينة ) حكم من سسنة ٨٤٨ – ٣٦٥ م ، وسسازاناس ( شساذان ) من ٣٥٠ – ١٤٠٠ الحميريين ، وتولاها ملكيكرب يوهنعم سنة ١٣٧٤ . وما زالت في قبضة الحميريين حتى فتحها الاحباش المرة الاخيرة سنة ٥٢٥ التي عرفها العرب وذكروها

## فتع الاحباش الاخير

## ١ \_ ما يقوله العرب عنه

اختلف الرواة في سبب هذا الفتح ، فالعرب ينسبونه الى اضطهاد اليهود للنصارى ، وكانت اليهودية قد دخلت اليمن على يد أحد ملوك حمير ، ورغب الناس فيها فانتشرت في اليمن كلها ، وكانت دولة الروم قد تنصر قياصرتها واخذوا يهتمون بنشرها وتأييدها ، ويستعينون بها على نشر نفوذهم وتوسيع دائرة تجارتهم ، فأرسل بعضهم فرومنتوس الذي ذكرناه التي الحبشة فنشر النصرانية فيها ، ثم أخذت تتسرب الى جزيرة العرب وخصوصا نجران وعدن ، وأرسلوا اليهما الكهنة والرهبان ، وبنوا في نجران مزارا أو حجا عرف بكعبة نجران ، فيه القسيسون والرهبان والرهبان والرهبان والرهبان منادا الوحيا عرف بكعبة نجران ، فيه القسيسون والرهبان ويورون ويورون والرهبان ويورون ويور

Glaser, Geo. 540-543 (1) Muller, II. 33 Crimme 23 (1)

وأفضت حكومة حمير في أوائل القرن السادس للميلاد الى ملك منهم اسمه ذو نواس ، والروم يسمونه دميانوس ، كان شديد التعصب لليهودية ، فغزا أهسل نجران فحصرهم ، ثم أنه ظفر بهم فخدد لهم الاخاديد ، وعرض عليهم اليهودية فامتنعوا فحرقهم في النار ، وحرق الانجيل وهدم بيعتهم ، ثم انصرف الى اليمن ، وافلت منه رجل اسمه دوس ثعلبان على فرس ركضه حتى أعجزهم في الرمل ، ومضى الى قيصر الروم يستغيثه ويخبره بما صنع ذو نواس بنجران واهلها ، فاعتذر القيصر ببعد الشقة ، ولكنه كتب الى ملك الحبشة يحرضه على نصرته وقتع اليمن. فلما وصل كتاب القيصر الى النجاشي امر احد قواده المسمى ارباط أن يخرج معه فينصره ، فخرج ارباط في سبعين الفا من الحبشة ، وقود على جندة قوادا من رؤسائهم ، واقبل وفي جيئسه عدد من الفيلة ، وكان معه أبرهة ابن الصباح ، وكان في عهد ملك الحبشة الى ارباط: « اذا دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالها واخرب ثلث بلادها وابعث الى بثلث نسائها » ، فخرج أرياط في الجنود فحملهم في السفن في البحر، وعبر بهم حتى ورد اليمن ، وقد قدم مقدمات الحبشة ، فرأى أهل البمن جندا كثيرا. فلما تلاحقوا قام ارياط في جنده خطيبا فقال: «يامعشر الحبشة ، قد علمتم انكم لن ترجعواً الى بلادكم أبدا.. هذا البحر بين أيديكم : أن دخلتموه غرقتم ، وأن سلكتم البر هلكتم ، واتخذكم العرب عبيدا . وليس لكم الا الصبر حتى تموتوا أو تقتّلوا عدوكم » فجمع ذو نواس جمعا كثيرًا ، ثم سار اليهم فاقتتلوا قتالا شديدا ، فكانت الدولة للحبشة، فظفر ارباط وقتل اصحاب ذي نواس ، وانهزموا في كل وجه . فلما تخوف ذونواس أن يؤسر ، ركض فرسه واستعرض به البحر وقال: « الموت في البحر أحسن من الاسر » • ثم أقحم فرسه لجة البحر فمضى به فرسه ، وكان آخر العهد به ، ثم خرج اليهم ذو جدن الهمداني في قومه فناوشهم ، وتفرقت عنه همدان ، فلما تخوف على نفسه قال: « ما الامر الا ماصنع ذو نواس » ، فأقحم فرسه البحر فكان آخر العهد به . ودخل ارباط آليمن ، فقتل ثلثا وبعث ثلث السبى الى ملك الحبشة وخرب ثلثا ، وملك اليمن وقتل أهلها وهدم حصونها (\*)

<sup>(</sup>علا) أوجزت قبيها سبق الكلام عن علاقة الاحباش باليمن ، وبقى أن نضيف هنا أن نا نواس Damian و Dimnus و Damnos و Dimnus و مسروق، وبرى جواد على ( وغيره ) ان دميانوس هو ذو نواس و وتفحب الروايات الحبشية واليونانية انى انه لم يقتل نفسه، بل أسره الاحباش وقتلوه و وقد نصب ملك الحبشة بعد موت دى نواس رجلا اسمه السيفع أشوع Esimiphaeus حاكما على اليمن و وكان يمنيا نصرانيا ، وحكم اليمن تابعا للوك أكسوم

وذكر بعض مؤرخى اليونان ـ ومنهم يوحنا الافسوس Johannes Ephesus السم ذلك المحائم لم يكن السميفع ، بل ابراميوس Albramios وهو أبرهة المعروف عند الاخبسساديين

ذلك ما يرويه العرب عن اسباب الفتح ، واما اليونان فينسبونه الى سبب تجادى مالى ، وذلك ان اليمنيين لما تضعضعت احوالهم ، بتقهقر دولتهم وخروج مقاليد التجارة من ايديهم ، كان الروم قد اخذوا ينشرون نفوذهم في الشرق بواسطة النصرانية ، وتيسر لتجارهم المرور في بلاد اليمن بين خليج العجم والبحر الاحمر ، يحملون تجارة الهند الى الحبشة ثم الى مصر ، والعرب يشق ذلك عليهم ولا حيلة لهم في منعهم ، فجعلوا يضايقونهم في تسيارهم

واراد الفرس فى أثناء ذلك أن يعرقلوا مساعى الروم، أعدائهم القدماء ، في متاجرهم عن طريق جزيرة العرب ، فنزل جند منهم بشواطىء خليج العجم من جزيرة العرب ، فأرسل القيصر جوستين الى بنى حمير أن يردوا الفرس عنهم ، وبعث من الجهة الاخرى الى الاحباش أن يأخذوا بيد تجار الروم في ذلك السبيل، وكذلك فعل جو ستنيان لما تولى (١) ولم يطل عهد الوفاق ، فعاد العرب الى معارضة قوافل الروم ... قال ثيوفانس: « وانفق في أوائل القرن السادس أن الحمريين تعدوا على تجار الروم ، في أثناء اجتيازهم اليمن بتجارتهم الهندية ، وقتلوا جماعة منهم ، فتوقفت حركة التجارة ، فشق ذلك على الاحباش فتجندوا لفتح الطريق، وقطعوا البحر الاحمر تحت راية . ملكهم هداد ، وحاربوا الحميريين فقتلوا ملكهم دميانوس ( ذي نواس ) وجددوا المعاهدة مع قيصر القسطنطينية جستنيانعلى شرط أن ينتصر أهل اكسوم ، وارسلوا آلى الاسكندرية وفدا يطلبون قسيسا يعمدهم ويعلمهم ، فأرسل اليهم رجلا تقيا عاقلا اسمه يوحنا ، صار بعدئذ أسقفا على اكسوم (٢) وبعد أن اقتص الاحباش من الحميريين انسحبوا الى بلادهم ، فعاد الحميريون الى ما كانوا عليه وعادت التجارة الى الانقطاع . فأعاد اليسباس ( ١٠٠٠) ملك الحبشة الكرة ، وفتح بلاد اليمن فتحا بحملة كبيرة

<sup>=</sup> المسلمين و والاراء مختلفة في أمر أبرهة ، فمن قائل أن ملك الحبشة لم يقه ملكا على البس ، وانما أقام « أرياط أبا صحم » فأساء السيرة ، فثار عليه أبرهة وقتله وتولى الامر ومن قائل أن العكس هو الصحيح ، وأن ملك الحبشة أقام أبرهة على أن يؤدى له جسنية سنوية ، ثم قطمها فأرسل اليه ملك الحبشة جيشا بقيادة أرباط و وتمكن أبرهة من التغلب على رباط واسترضى ملك الحبشة فأقره على حكمها ، فأقام فيها وتزوج أمرأة غصبها من زوجها أبى مرة بن ذي يؤن ، ذي جدن فولدت له أبنا يسمى مسروق وبنتا تسمى بسباسه ، وخلفه على العرش أبنه الاكبر يكسوم ثم أبنه الثاني مسروق

Sharpe, II. 352 (1) Sharpe, II. 353 (1)

<sup>(</sup>ﷺ) اليسباس الشار اليه منا هو Hellestheaens أن Elisbahay أن اليسباس الشار اليه منا هو Hellestheaens منك الحبشة الذي عين أبرهة حاكما على الحبشة وينهب جواد على الى أن ذلك الاسلم تحريف لاسم الاخير هو الذي يطلق على أبرهة فيسمى أبرهة العباح وربما جاز تفسير جواد على على اعتبار أن أصل اسلم أبرهة العباح شيء في معنى أبرهة عامل الصباح أبرهة العباح أنظر : جواد على و نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٩٠ وما بعدها

حارب بها الحميريين ، وغلبهم على بلادهم وولى عليها اميرا مسيحيا من امرائه اسمه اسيمافيوس ( السميفع ) واوعز اليه ان يحمل اهلها على النصرانية ، استنجادا بالدين على السياسة ، واستعان باسقف اسمه جريجنتوس كان خطيبا مفوها وعالما كبيرا على ان يبدل جهده في هدا السبيل، وعقد مجلسا جمع فيه بين هذا الاسقف وحبر يهودى اسمه هربان وامرهما بالمناقشة في الدين ، فتناقشا وكتب الاسقف بعد ذلك كتابا نسب فيه الفوز لنفسه ، وذكر اعجوبة حدثت في أثناء الجدال عمى بها كل الحاضرين من اليهود ، فصلى الاسقف والتمس شفاءهم فعادت اليهم الصارهم فأفحموا وتنصروا ، ولم يطل حكم اسيمافيوس على حمير ، لاتهم أبروا عليه وخلعوه فارسل اليسابس جندا لاخضاعهم ، فانضم الجند الى العصاة فلما يئس الملك من اذلالهم قنع بعقد الصلح بينه وبينهم (١)

تلك هى أقوال اليونان عن أسباب ذلك الفتح ، ولعلها أقرب الى الواقع لأنها مأخوذة عن مصادر كتبها أصحاب الشأن المعاصرون

وعثر الضابط ولستد في شواطيء اليمن على مرتفع اسمه حصن غراب ، او حصن الغراب ، عليه نقوش بالحميرية قراها المستشرقون بعد ذلك فأذاعوا فحواها: « ان سميفع اشوى وأولاده ... نقشوا هذا التذكار في حصن مويجت (حصن غراب) لما رمموا اسوارهم وزواياهم ودروبهم في الحبال ، وتحصنوا فيه بعد أن فتحوا الحبشة وغلبوا أهلها ، وفتحوا طريق التجارة في ارض حمير وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والارحابيين في شهر حجتين سنة . ٦٤ » (٢) . فاذا كان المراد بالسميفع وأولاده قواد حملة الاحباش فيكون ذلك أقرب الى ما ذكره اليونان ٤ لأن السميفع يشبه لفظ اسيمافيوس المتقدم ذكره

لكنهم قراوا على آثار اليمن اسم القائد الحبشى كما ذكره العرب «ابرهة» مكتوبا فى خرطوش بالخط الحميرى ، كما كان الفراعنة يكتبون أسماءهم ، وبجانب اسم أبرهة خرطوش باسم اراحميس زبيمان ، الملك الذى أرسله

وللتوفيق بين الروايتين ينبغى أن نعتبر لكل من أبرهة وملكه أسمين أو أسما ولقبا ، أولعل هنالك التباسا بين قائدين أو ملكين ، وقد فصل العرب تمرد الاحباش المساد اليهم ، مع تبديل في الاسماء، قالوا أن بعض قواد أرياط نقموا عليه تمييز بعضهم



خرطوش ابرهة واراحميس ذبيمان

بالعطاء أو الغنائم ، فاجتمعوا بقيادة احدهم « ابرهة » وحاربوه ، وتولى ابرهة مبارزته وغلبه ، وتولى حمير قيادة الجند مكانه ، وظل في ذلك المنصب عشرين سنة ، وخلفه ابنه يكسوم ، ثم أخوه مسروق بن ابرهة

وعمل الاحباش في أثناء حكمهم على نشر النصرانية في حمير ، فبنى ابرهة في صنعاء كنيسة كبيرة سماها « القليس » \_ تحريف اسم الكنيسة في اليونانية \_ وبالغ في تزيينها واتقانها ، فنقشها بالذهب والفضة والزجاج والفسيفساء والوان الاصباغ وصنوف الجواهر ، وجعل فيها خشبا له رؤوس كرؤوس الناس ، ولونها بانواع الاصباغ ، وجعل على خارج القبة برنسا ، فاذا كان يوم العيد كشف البرنس فيت لألا رخامها مع الوان الاصباغ حتى تكاد تلمع البصر . وكتب على بابها بالمسند : « بنيت هذا لك من مالك ليذكر فيه اسمك ، وأنا عبدك » (۱)

## دخول اليمن في حوزة الفرس

ومل الحميريون سلطة الاحباش ، وكان في أمراء حمير رجل من الاذواء اسمه سیف بن ذی یزن ، استنجده قومه فسعی فی انقاذهم من سلطة ذلك الاجنبي • وأشاروا عليه أن يستنصر قيصر الروم فاستنصره فرده 4 فمضى الى كسرى فنصره بجند تحت قيادة رجل اسمه وهرز ، قهر الحبشة وأخرجهم واحتل مكانهم وكتب الى كسرى يقول: « أنى قد ملكت للملك اليمن ، وهي أرض العرب القديمة التي تكون فيها ملوكهم ١١ . وبعث اليه بجوهر وعنبر ومال وعود وزباد ، وهي جلود لها رائحة طيبة . فكتب اليه كسرى يأمره أن يملك سيف بن ذي يزن ويقدم هو أليه ، فخلف سيفا على اليمن . فلما خلا سيف باليمن وملكها عدا على الحبشة ، فجعل يقتل رجالها ويبقر نساءها عما في بطونهن حتى أفناها ، الا بقابا منها أهل ذلة وقلة فاتخذهم خولا . فمكث على ذلك غير كثير ، وركب يوما وتلك الحبشة معه ومعهم حرابهم يسعون بها بين يديه ، حتى اذا كان وسطا منهم مالوا عليه فطعنوه حتى قتلوه (٢) . ولم يقم على الحميريين ملك حتى كان الاسلام ٤ ودخلوا في حوزة المسلمين . ومدة حكم الاحباش على قول العرب ٧٤ سنة: منها ٢٠ سنة لارياط ، و ٢٣ لابرهة ، و ١٩ ليكسوم ، و ١٢ لمسروق . وصارت عاصمة آليمن منذ فتحها الاحباش « صنعاء » والملك يجلس في قصر غمدان ، وقد نظم أمية بن أبى الصلت قصيدة يهنيء بها سیف بن ذی یزن یوم تغلبه \_ قال فی مطلعها :

لا يطلب الثار الا كابن ذي يزن في البحر خيم للأعداء أحوالا

## دول اليمن الصنغرى

#### الأقيال والانواء:

تلك دول اليمن الكبرى : من معين ، وسبأ ، وحمير . وقد عاصرتهم دول صغرى ، أو أمارات ، ورؤساؤها اصحاب القصور أو المحافد ويعرفون بالاذواء \_ جمع « ذو » من قولهم ذو غمدان وذو سلحين \_ وهم حكام البلاد الاصليون ، ومنهم نبغ الملوك الذين اسسوا الدول كما تقدم . ولا غرو اذا عجزنا عن معرفة تاريخ تلك الامارات الصغرى ، ونحن عن معرفة تاريخ الدول الكبرى عاجزون . ولكننا وقفنا على أسماء بعضهم مشتتة في الكتب ، ورأينا بعضها مجموعا في القصيدة الحمرية ، والاذواء فيها طبقتان : طبقة سماها الملوك المثامنة ، وهم ثمانية أذواء كانوا أقوياء ناهضوا حمير في أبام دولتهم على ما يظهر . والطبقة الثانية اذواء مستقلون . والاذواء المثامنة ضمنهم الشاعر في الابيات الآتية:

أين المثامنة الملوك وملكهم ذلوا لصرف الدهر بعد جماح ذو ثعلبان ، وذو خلیل ، ثم ذو او ذو مغار بعد ، او ذو جرفز

شجر، وذو جدن ، وذو صرواح ولقد محا ذا عثكلان ماح

وأما سائر الاذواء فأكبرهم ذو مرائد جد الناظم ، وهذا قوله فيهم:

شجر، أبو الاذواء رحب الساح عمران أهل مكارم اسهاح راح الحمام اليه بالروح سقينا بكأس للمنون ذباح نوش ، وذو نوح ، وذو الانواح لم ينج بالامساء والاصباح لم ينج بالامساء الاقتداح أو ذو مناح لم يبح بمراح أو ذو رعين لم يغز بفلاح اضحوا وهم للنائبات اضاحي او ذو الجناح هزير كل كفاح دهر بعيد اليسر كالذلاح

اً و دومرائد، جدنا القيل بن ذي وبنوهم ذو فین ۱ ذو سفر، وذو والقيل ذو ربيان من اينائه ام این ذوالرمحین ، اوذو برحم ام این ذو بهر، وذو یزن ، وذو أم أين ذو فيقان ، أو ذو أصبح ام أين ذو الشعبين اصبح صدعة او ذو حوال حيل دون مرامه ام این ذوغمدان ، او ذو فائش او ذُوَّالكناس،وذوالكلام ويحصب ام این ذو افنان ، او ذو اقرع ار ذر المبير ، وذو ذرانج خانة

ام این ذو بینین ، ام دو اسر ام این ذو ثاب ، وذو هکر، وذو ام این ذو غیمان، او ذوشودن ال ام این ذو شهران ، او ذو ماور ام این ذو فهد ، وشمال ابنه ام این ذو شحط ، وذو تبع معا ام این ذو اوسان ، او ذو ماذن

وبنو شراحيل ، وآل شراح نعر ، وذو ضر ، وذو المسراح سلاهی ببیض فی النسساء ملاح اضحت دیارهم بلا قداح فلقد عفاهم دهرهم بمتاح او ذو ملاح لهو خیر ملاح ام این ذو التیجان والابراح

اما الاقيال فهم صفار الملوك الذين يقتصرون على مملكة صفيرة كالمحفد الكبير ، أو مؤلفة من بضعة قصور ، وفيهم طائفة من العباهل أو الملوك لحضرموت وقد ذكر الحميرى بعضهم بقوله :

> وعياهل من حضرموت من بني والعز من جدن وابنا مرة وبني الهزين وآل فهد منهمو

اجماد ذی الاشبا وآل صباح وبنی شیب والاولی بمناح من کل هش بالندی مرتاح (۱)

ناهيك ببيوتات اليمن وأهل الشرف والسؤدد ، ممن لم تكن لهم دولة ولكنهم كانوا هم والاذواء والاقيال يعترفون بسيادة ملوك حمير أو سبأ ، مع استقلال كل منهم بشؤونه الداخلية ، كما كان شأن ملوك المسلمين فى العصور الاسلامية الوسطى مع خلفاء بنى العباس ، أو هم كملوك الطوائف في الدول الكبرى (٢) فلم تخل اليمن من الاذواء حتى في أبان سيادة الدول الكبرى ، ولما ذهبت دولة حمير ودخلت اليمن في حوزة الاحباش ، ظل أولئك الاذواء أو الاقيال يتصرفون بشؤون انفسهم ولهم ثروة ونفوذ ، الى ما بعد الاسلام بقرن وبعض القرن (٢)

## الجبأيون والقتبانيون

هما امتان تجاريتان من امم اليمن ، لم يعرفهما العرب وانما ذكرهما اليونان حوالى تاريخ الميلاد فى عرض كلامهم عن المعينيين والسبابين ، قال بلينيوس : « ان المر المعيني هو فى الحقيقة غلة الجباية والحضرموتية ، وكانت الاطياب على العموم تحمل للتجارة على ايدى الجبابين وحدهم » ، فيدل ذلك على علاقة بينهم وبين المعينيين ، ويرى جلازر ان الجبابة طائفة من المعينيين ، لأنه وجد اسمهم بالحرف المسند مرارا بجانب اسم المعينيين ، بقرائن تدل على اشتراكهم فى التجارة . ولم يكن الجبابون دولة ، وانما هم عشيرة أو طائفة تشتنفل بنقل التجارة ، لها زعيم كامير القبيلة ، ويظن مولر أن الاسم مشتق من جبا أى جمع الاطياب ، وجاء ذكرهم مرة ، وعليهم ملك منهم ، وقد اشتد ساعدهم ، وكانت تجارة افريقيا تنقل على بديهم ، وفرضتهم وقد اشتد ساعدهم ، وكانت تجارة افريقيا تنقل على بديهم ، وفرضتهم

۲ (۲) ابن خلدون ۲۹۳ (۳) ابن خلدون ۲۹۳ (۳) Kremer, Him, Kasideh (۱)

التي يختزنون بها بضائمهم « عقيل » • وفي صفة جزيرة العرب للهمداني : « جبأ مدينة المفاخر، وهي لآل الكرندي من بني ثمامة آل حمير الاصفر» (١) أما القتابية فنسبتهم الى السبايين مثل نسبة الجبأية الى المعينيين . وظنهم سبرنجر بني قضاعة عند العرب ا وخالفه مولى وجلازر . وبرهن مولر أنهم طائفة سبأية قائمة بنفسها ، ووجد اسمهم على الآثار بالمسند « قتابان » ولعل سد قتاب الآتي ذكره من سدودهم . وكانوا يقيمون في عقيل نحو القرن الثاني قبل الميلاد ، ثم جاءهم الجبأية واخرجوهم منها ، فأقاموا في تمناء ، فلحقهم الجبأبة اليها واخرجوهم منها . وكان من امرائهم أمير اسمه صحر ياليل بوهر جب أي المثمر ، ويظن مولى أن القتابية بطن من السبأبة ، خرجوا من ظفار بلاد حمي ، ودخلوا في حوزة السبأبين " ثم نزحوا الى مأرب " حتى تفلبت عليهم الجباية (٢) (١٠)

٣ ــ القريون

وذكر استرابون أمة عربية سماها جرهيين Gerrhae قال انهم أغنى المرب ، يقتنون الرياش الفاخرة ويتمتعون بكل أسباب الرخاء والترف ٢ ويكثرون من آنية الذهب والفضة والفرش الثمينة ، ويزينون جدران منازلهم بالعاج والذهب والفضة والحجارة الكريمة (٢) وقال أيضا أن مدينتهم جرا Gerra او جرها ، واقعة في بقعة كثيرة الملح تبعد نحو ٢٠٠ ستادة عن البحر . وقال اغاثر سيدس انهم أغنى أهل الارض ، وسبب غناهم اتجارهم بفلال بلاد العرب والهند ، فيحملونها على القوافل الى الفرب ، او بحرا الى بابل بفرضة جرا ، ولهم سفن ضخمة تسير في المحيط الهندى ومراكب تسير في الانهر يصلون بها الى بابل . وقد يصعدون بها في دجلة الى مدينة اوبيس ، ومنها تنقل البضائع الهندية والعربية وتنتشر في بلاد مادى وارمينيا وما جاورها ، وأن هذه الأمة أصلها من بابل

<sup>(</sup>١) الهيدائي ٤٥

Strabon III. 382 (7)

Muller Burg. II. 71-78 (1)

<sup>(\*)</sup> البجبايون يسمون أيضا الجبانبون ، وربما كان هذا هو الاصح في اسمهم ، فقام ورد في النصوص اللاتينية Gebbanitae أي الجبانيين ، وذكروا أيضا أنهم كانت لهم مسدن كثيرة مثل Timna, Thomas, Nagia وكانت مدينة كبيزة بدليل الا عدد معابدها بلغ خمسة وستين ، والغالب أن الجبابين أو الجبانيين كانوا شعبا من القتبانيين

أما القتبانيون فتمعب معروف كان يسيطر على جانب كبير من التجارة اليمنيسة ، وكانت عاصمتهم « تمنع » وتدور فيها أعمال العفر والتنقيب اليوم ، وقد قامت دولة قتبان قبل دولة سبأ ثم تلاشت واندمجت فيهأ

انظر : جواد على ، نفس المصدر ، ج ٣ ص ٨ وما يليها عن القتبانيين ، و ص ٩٦ ومايليها عن الجبايين

ولم يذكر العرب أمة ولا دولة ولا عشيرة بهسذا الاسم ، وقد ذهب المستشرقون الى أنها من أمم البحرين على خليج فارس ، وأن « جرا » أو « جرها » هى « الجرعاء » فرضة من فرض تلك الناحية بالاحساء ، ولها ذكر في شعر العرب ، ولكننا نرى أن الجرهيين هم أهل اليمامة لتحريف القريين نسبة الى « قرية » ، اسم اليمامة القديم — ويؤيد ذلك قدم سكان اليمامة وعمرانها القديم في أيام طسم وجديس كما تقدم ، وفي كتب العرب أن ملك طسم كان عمليقا ، والعماليق أصلهم من بابل

وهناك دول اخرى تولت بعض اقسام اليمن الجاء ذكرها عرضا في كتب اليونان أو العرب الا نعرف من اخبارها شيئًا نثق بصحته الكادولة المخرموتية التي ذكرها اليونان Chatramotitae (۱) ولعلها التي يريدها العرب بقولهم « امة حضرموت » اويعدونها من العرب العاربة غير البائدة . قال ابن خلدون : « واما حضرموت فمعدودة في العرب العاربة لقرب ازمانهم اوليسوا من العرب البائدة لانهم باقون في الإجيال المتأخرة . الا انه يقال أن جمهورهم قد ذهب من بعد عصورهم الاولى الوائد والله أعلم المواروا من عدادهم الهم بهذا الاعتبار قد هلكوا وبادوا الله أعلم » . وصاروا من عدادهم الخبارهم الأولى مؤكر الموكهم ذكرا يفتقر الى تمحيص الكاكمينا بالاشارة اليها (۲) وقد رأيت ذكر عياهل حضرموت في القصيدة الحميرية

وقل نحو ذلك في ما ذكره العرب عن حضورا وجرهم وغيرهما ، وسيأتى ذكر جرهم في اثناء كلامنا عن الطبقة الثالثة من العرب

Strabon III, 360 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۳۰ ج ۲

# تحدث العن القديم

اذا عددنا دولة حمورابي عربية \_ كما ترجح عندنا ، للأسباب التي ذكرناها في كلامنا عن هذه الدولة \_ كان العرب من اسبق الأمم الى التمدن ، ذكرناها في كلامنا عن هذه الدولة \_ كان العرب من اسبق الأمم الى التمدن ، وبنوا المدارس والهياكل ، ورقوا الهيئة الاجتماعية بترقية شأن المراة منذ اربعة آلاف سنة . وقد اتينا بأمثلة من ذلك في صدر هذا الكتاب ، ونقتصر هنا على تمدن عرب اليمن الذين لا خلاف في عربيتهم . وقد رأيت أنهم كانوا أهل تمدن ودولة لا تقل عن دول معاصريهم في أشور وفينيقية ومصر وفارس ، فابتنوا المدن وشادوا القصور والهياكل ، وتبسطوا في العيش مثلهم ، ولكن تمدنهم لم يكن حربيا كتمدن الاشوريين والفرس والمصريين ، مثلهم ، ولكن تحاربا كتمدن الفينيقيين . فكانوا واسطة التجارة بين الشرق والفرب والشمال والجنوب ، في عهد ذلك التمدن ، فانقطعوا لاعمالهم وتفرغوا لاستثمار ارضهم ، بفرس الحبوب ، وحفر المناجم ، واصطناع المطور والاطياب ، وركوب القوافل في القفار ، والسفن في البحار لنقل السلع . وتوالت اجيال منهم كانوا هم وحدهم تجار العالم، كما كان اخوانهم الفينيقيون في أجيال أخرى، وقد تعاصروا حينا وتعاونوا على ذلك دهرا طويلا الفينيقيون في أجيال منهم كانوا هم وحدهم تجار العالم، كما كان اخوانهم الفينيقيون في أجيال أخرى، وقد تعاصروا حينا وتعاونوا على ذلك دهرا طويلا

على انهذا التمدن لم يرد له ذكر فى كتب العرب الا قليلا، وانما استنتجناه مما كتبه اليونان عن التاريخ القديم ، وما اكتشفه العلماء عن آثار المدن ، وما قرأوه على اطلالها من اخبارها، ونقسم الكلام فى ذلك الى سبعة ابواب : 1 \_ النظام الاجتماعى ، ٢ \_ الصناعة والزراعة والتعدين ، ٣ \_ العمارة ٤ \_ التجارة ١ م \_ الحضارة ، ٢ \_ الدين ، ٧ \_ اللغة والكتابة

## ١ \_ النظام الاجتماعي

البولة

لم يصل اليناشيء من أحوال الحكومة ونظامها في تمدن اليمن ، الا ما قد يستفاد من قرائن الاحوال . والظاهر أن المعينيين مؤسسي ذلك التمدن في اليمن أتوا به من بابل أو نسجوه على منوال تمدنها . فقد كانت الملكة عندهم مؤلفة من قصور أو محافد ، يملك كلا منها شيخ أو أمير هو صاحب

القصر او المحفد كما تقدم ، وفي المحفد هيكل أو معبود ، وينسب القصر انى صاحبه او الى ذلك المعبود ، ونشأ من اصحاب تلك القصور أو المحافد رجال طمعوا في جيرانهم وأخضعوهم وأنشأوا الدول الكبرى ، كالمعينية والسبأية والحميرية ، على أن هذه الدول كلها تجارية ، فأذا مدت سلطتها الى خارج اليمن فللاستعمار التجارى ، الا نادرا

راس الحكومة عندهم الملك ، وهو مطلق الحكم ، لا يخرج من قصره فى مأرب او غيرها من قصباتهم الا نادرا ، وقلما كانوا يعتنون بتنظيم الجند، لقلة الحروب والفتوح ، الا ما يدفعون به عن انفسهم عند الحاجة ، أو لحماية القوافل فى اسفارها ، وانما كانوا يجمعون الرجال لاستخدامهم فى بناء المدن أو القصور ، أو فى انشاء السدود أو ترميمها ، وكانت الحكومة عندهم وراثية تنتقل الى الابناء أو الاخوة ، الاحضرموت قبيل النصرانية ، فقد ذكر استرابون أن الملك فيها لا ينتقل من الاب الى الابن أو أحد أهله ، وأنما هو ينتقل الى أول مولود من الاشراف ولد فى اثناء حكمه ، وأن من عاداتهم عند الاحتفال ببيعة الملك أن يرفعوا اليه قائمة بأسماء نساء الاشراف الحوامل ، فيعين لكل منهن من يخدمها ويراقب وضعها ، ليعلموا السابقة الى الوضع وهل وضعت غلاما أو جاربة ، فاذا كان غلاما أمر الملك بمن يعتنى بتربيته وأعداده للملك ، كما يربى ولاة العهد اليوم (۱)

وكان لملوكهم القاب ذكرنا امثلة منها بجانب اسمائهم ، مثل يثيع وريام وصديق في الدولة المعينية ، وبيين وينوف ونار في الدولة السبأية ، مثل القاب خلفاء المسلمين في صدر دولتهم كالفاروق والصديق والولى ، والقاب العباسيين كالمنصور والرشيد والمامون وغيرهم

وقد ضرب اليمنيون نقودا نقشوا عليها صور الملوك واسماءهم وأسماء المدنالتي ضربت فيها بالحرف المسند، وزينوها برموزسياسية اواجتماعية كصورة البومة اوالصقر او راس الثور رمز الزراعة والفلاحة ، او صورة الهلال وهو رمز ديني عندهم ، وبجانب تلك الرموز كتابة بانقلم المسند كالخراطيش، ومن هذه النقود مجموعة حسنة في المتحف الادبي في فينا (٢) ويؤخذ من صورهم على النقود التي وصلت الينا ، ان ملوك اليمن كانوا يضغرون شعورهم جدائل برسلونها على اقفيتهم او على جانبي دؤوسهم يضغرون شعورهم جدائل برسلونها على اقفيتهم او على جانبي دؤوسهم او خديهم ، ويظهر انهم لم يكونوا برسلون لحاهم ولا شواربهم ، لاننا لم

نجد لها صورة على النقود ولا غيرها من الصور التى اكتشفوها فى اليمن حتى الآن ، فهم يشبهون المصريين أو الاثيوبيين من هذا القبيل ، اكثر مما يشبهون الاشوريين وتلك الآثار من بقايا الدولة السبأية أو الحميرية دون المعينية ، وذلك يؤيد قولنا أن أصل السبأيين من الحبشة

وكانوا يركبون الافراس او المركبات تجرها الخيول او الافيال ، ولاسيما بعد اختلاطهم بالاحباش على عهد الدولة الحميرية . وقد ذكر ثيوفانس خبر الوفد الذى ارسله جوستن قيصر القسطنطينية فى اوائل القرن السادس للميلاد الى ملك حمير ، ورئيس الوفد اسمه يوليانوس ، قال انه رأى الملك واقفا على مركبة يجرها أربعة افيال ، وليس عليه من الالبسة الا مئزر محوك بالذهب حول حقويه ، وأساور ثمينة فى ذراعيه يحمل بيده ترسا ورمحين ، وحوله رجال من حاشيته وعليهم الاسلحة بتغنون باطرائه وتفخيمه . فلما وصل السفير وقدم له كتاب القيصر ، تناوله الملك وقبله ثم قبل السفير نفسه وقبل الهدايا التى حملها ، وفحوى الكتاب أن يرسل رجاله لدفع الفرس عن حدود بلاده ، ويحفظ طريق التجارة مفتوحا لتجار الاسكندرية كما تقدم ، فوعد السفير انه فاعل ذلك (۱)

#### الإمة

كانت الأمة في دول اليمن مؤلفة من اربع طبقات او طوائف: (1) الجند المسلح لحفظ النظام وحماية القلاع وجراسة القوافل (٢) الفلاحون لزراعة الارض واستفلالها، (٣) الصناع، (٤) التجار، ولكل طائفة حدود لا تتعداها ولا ينتقل احد منها الى سواها

وذكر استرابون ضربا من الاشتراكية عند اولئك العرب غريبا في بابه ، فبعد أن أورد اشتراك كل عائلة بالاموال والمتاع بين أفرادها ، وأن رئيسها أكبر رجالها سنا ، قال : « والزواج مشترك عندهم .. يتزوج الاخوة أمرأة واحدة ، فمن دخل منهم اليها أولا ترك عصاه بالباب . والليل خاص بأكبرهم وهو شيخهم ، وقد يأتون أمهاتهم . ومن تزوج من غير عائلته عوقب بالموت . كان الاحد ملوك العرب ابنة بارعة في الجمال لها ١٥ أخا كل واحد منهم يهواها ، حتى ملتهم واحتالت على منعهم بعصى اصطنعتها واحد منهم ، وكان لكل منهم عصا عليها علامته . فكانت أذا خرج أحدهم من عندها حمل عصاه ومضى ، فتضع هى مكانها العصا التى اصطنعتها على مندها حمل عصاه ومضى ، فتضع هى مكانها العصا التى اصطنعتها على

Sharpe. II. 345 (1)

مثالها ، فيتوهم سائر الاخوة انه لا يزال عندها . وقد يجيء احدهم يتفقد الباب ولما برى العصا بجانبه يرجع ، فتبدل العصا الاولى بعصا مثل عصاه وهكذا . فاتفق مرة ان الاخوة كانوا جميعا في ساحة ، وراى احدهم بباب اخته عصا ، وليس من اخوته احد غائبا ، فظن فيها السوء فشكاها الى ابيها ، ولما اطلع على عذرها براها » . هذه حكاية استرابون ، ولم نذكرها الا لفرابتها ولا نعلم مقدار ما فيها من الصحة

## ٢ ـ الصناعة والزراعة والتعدين

#### ١ \_ الصناعة

ليست جزيرة العرب بلدا صناعيا ، وانما صناعتها تحضير بعض اصناف التجارة : كالبخور، واللبان ، والطيوب ، وغيرها ، وكان ذلك مشهورا عنها بين الأمم القديمة لايشاركها فيه أحد ، قال هيرودوتس : « وبلاد العرب فيها وحدها البخور، والمر، والقرفة ، والدارصيني ، واللادن ، والعرب يجنون كل هذه الاشياء بتعب جزيل ، الا المر . ولاجتناء البخور يحرقون تحت الاشجار التي تولده صمفا يسمى ميعة ، يأتي به الفينيقيون الي الاغارقة ، فيحرقون هذا الصمغ تنفيرا لنوع من الحيات الطيارة التي تأوى الى تلك الاشجار ولا تذهب منها الا بدخان الميعة. أما القرفة فحين يذهبون لجنيها يفطون أبدانهم ووجوههم الا الحدق بجلود الثيران والماعز ، والقرفة تنبت في بحيرة قليلة المياه تسرح حولها حيوانات كالخفافيش تصيح صياحا هائلا وهي شديدة الاذي ، فيتقى العرب اذاها بهذه الجلود ريثما يجنون القرفة . وأما الدار صينى فيجنى بطريقة أعجب من الأولى ، والعرب انفسهم لايعرفون من أبن يؤتى به . ويزعم البعض أنه ينبت في البلاد التي تربى بها باخوس ، وانطبورا تحمل عيدان الدار صينى لتبنى بها أعشاشها مع الطين ، في جبال وعرة بعيدة عن المدن لا يستطيع الانسان الوصول اليها ، فالعرب يقال انهم يحتالون في الحصول على هذه العيدان بقطع من لحوم البقر اوالحمير، يضعونها فيأقرب مكانمن العش ، فيأتي الطير ويحملها الى فراخه ، وحالما يضعها في العش تثقله فيسقط، فيتناول العرب عيدانه ويتجرون بها. اما اللادن فطريقة جنيه أعجب من هذه ، لأنهم يجدونه في لحى التيوس والاعناز كالعفن الذي يتولد على الخشب، فيدخلونه في تركيب طيوب كثيرة ، والعرب يتطيبون باللاذن خصوصا ، وبلاد العرب زكية الرائحة حيثما سرت . وفيها نوعان من الفنم : أحدهما ذبله يزيد طوله على ثلاثة أذرع ،

Strabon, III. 389 (1)

اذا ارسلته انسحبت وراء الفنم وتقرح ، والنوع الآخرعرض ذیله ذراع» (۱) ۲ ـ الزراعة

ومن قبيل الاعمال الصناعية ايضا الزراعة ، ومن يجوب بلاد العرب حتى يأتى حيث كانت مدائن معين وسبأ وحمير وغيرها من الدول القديمة ، لابرى الا رمالا محرقة وجبالا جرداء ، فيستغرب ما يسمعه عن ثروة تلك الأمم وسعة سلطانها . والحقيقة ان تلك البادية المحرقة كانت على عهد ذلك التمدن بساتين وغياضا ، فيها الاغراس من الاستجاد والرياحين والحنطة والازهار . وكانت الزراعة في رقى حسن ، مع مشقة الرى في بلاد لا نيل فيها ولا فرات ، وانما هى تسقى من السيول في الشتاء ، فاذا أقبل الصيف شحت المياه وببس الزرع ، فبلغ من رغبتهم في العمارة وعلو همتهم انهم انشأوا سدودا كالجبال ، يحجزون بها المياه في الاودية ، حتى ترتفع وسيقوا بها المرتفعات ، يصرفون الماء اليها من نوافذ حسب الحاجة ، كما يفعلون بخزانات هذه الايام . والعرب اول من انشأ الخزانات \_ وهي السدود \_ واعظمها سد مأرب ، وسنذكرها في الكلام على العمارة

وبلاد سبأ ذكر استرابون انها اخصب بلاد العرب ، وذكر من محصولاتها المر ، والبخور ، والقرنفل ، والبلسم ، وسائر العطريات ، فضلا عن النخيل والفاب . . ووصف الهمداني وادى ضهر باليمن – وقد شاهده شهادة عين – فذكر فيه نهرا عظيما يسقى جانبي الوادى وعليهما من الاعناب نحو عشرين نوعا ، قال : « وفيه اصناف العضاه من الخوخ الحميرى والفارسي والخلاسي والتين والبلس والكمثرى التي ليس في الارض مثلها ، يقول فلك من يفد من صنعاء من الغرباء ، والاجاص والبرقوق وانتفاح واللوز والجوز والسفرجل والرمان »

#### ٣ \_ التعديق

ومن قبيل الصناعة ايضا التعدين ق أى استخراج المعادن من بطن الارض. وقد اشتهرت بلاد العرب بمعادنها وجواهرها عند القدماء ، وأن ظهر ذلك غريبا الآن لتقلب الاحوال وتحول الازمان ، ولكن التاريخ أصدق شاهد على ما كان في جزيرة العرب من الثروة في جوفها ، فضلا عن سطحها. كان فيها كثير من مناجم الذهب والغضة والحجارة الكريمة ق وكان ذلك

<sup>(</sup>۱) هبرودوتس ۲۶۰ ـ ۲۶۲

من اهم أسباب طمع الفاتحين فيها في ذلك العهد ، وقد شبهها بعضهم بكنفورنيا هذا الزمان لكثرة مناجمها . وأقدم هذه المناجم في بلاد مديان ، ولها شهرة واسعة في التاريخ القديم ، حتى الف بعضهم كتبا خاصة في معادنها وذهبها وآثارها ، وذكروا كثيرا من آثار هذه المناجم ، واكتشفوا مدنا كانت آهلة لم يبق غير أطلالها (١) (يهد)

وذكر الهمدانى فى صفة جزيرة العرب ، وياقوت فى معجم البلدان لله وغيرهما كثيرا من مناجم الذهب ، بعضها فى اليمن والبعض الآخر فى اليمامة أو تهامة أوالبحرين، منها معدن (أى منجم) نحب فى ديار بنى كلاب ، ومنجم حنيت فى تلك الديار أيضا ، ومعدن بيش فى مخاليف اليمن، ومعدن قفاعة فى اليمن ، ناهيك بذهب خولان الوارد ذكره فى التوراة باسم حويلة

وفي اليمامة كثير من المعادن خصص لها الهمداني فصلا سماه معادن اليمامة وديار ربيعة ، وهي : معدن الحسن \_ أو الاحسن \_ هو معدن ذهب غزير ، ومعدن الحفير بناحية غماية وهو معدن ذهب غزير أيضا ، ومعدن الضبيب عن يسار هضب القليب ، ومعدن الثنية \_ ثنية ابن عصام الباهلي، ومعدن العوسجة من أرض غنى فويق المغيرا ببطن السرداح ، ثم معدن شمام للفضة والصغر ، ومعدن تياس ، ومعدن العقيق ، ومعدن المحجة بين العمق وبين أفيعية ، ومعدن بيشة ، ومعدن الهجيرة ، ومعدن بنى سليم ، فهذه معادن نجد (٢) . وقول العرب « معدن » كذا يراد به معدن الذهب ، الا اذا عرفوه بالغضة أو الصغر (أي النحاس ) أو غيرهما

وفى بلاد العرب \_ فضلا عن مناجم الذهب \_ مناجم الجواهر (المعادن) الاخرى ، كمعدن الفضة فى الرضراض لا مثيل له ، ومعادن للحديد غير معمولة فى نقم وعمدان ، وفيها فصوص البقران ، ويبلغ المثلث منها مالا كثيرا ، وهو أن يكون وجهه أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق أسود . والبقران ألوان ، ومعدنه بجبل أنس والسعوانية \_ من سعوان واد جنب صنعاء ، وهو فص أسود فيه عرق أبيض ، ومعدنه بشهارة وعيشان من بلد حاشد . والجمش فى شرق همدان ، والبلور يوجد فى مواضع منها . والمسنى الذى يعمل منه نصب (ايدى) السكاكين يوجد فى مواضع منها . والعقيق الاحمر والاصفر . وبها الجزع الموشى والمسير ، منه النقمى والسعوانى والضهرى والخولانى والجرتى . والشزب يعمل منه الالواح وصفائح وقوائم سيوف ونصف سكاكين ومداهن وغير ذلك . وليس سواه

Parton Mines. 88 & 134 (1)

<sup>(</sup> الله التشبية غريب في العصر الذي الف بيرتون كتابه فيه ( أوائل القرن العشرين ) • ولم يكن أحد يعلم اذ ذاك أن في جزيرة العرب من البترول ما يجعلها تشبه كاليفورنيا (٢) الهمداني ١٥٣

الا فى بلد الهند ، والهندى بعرق واحد (١) . فضلا عن مفاوص اللواؤ فى البحرين وهى أشهر من أن تذكر (١٠)

#### ٣ ـ العمارة

#### مدن اليمن

انشأت العرب بالبمن وغيرها مدنا اكثرها اندثر ولم يبق الا خبره ، مثل مأرب ومعين وبراقش وظفار وشبوة وناعط وبينون وصنعاء وغيرها ، وقد تقدم ذكر بعضها . وأصل لعمارة في مدن اليمن والقصوب والمحافد ، وهي

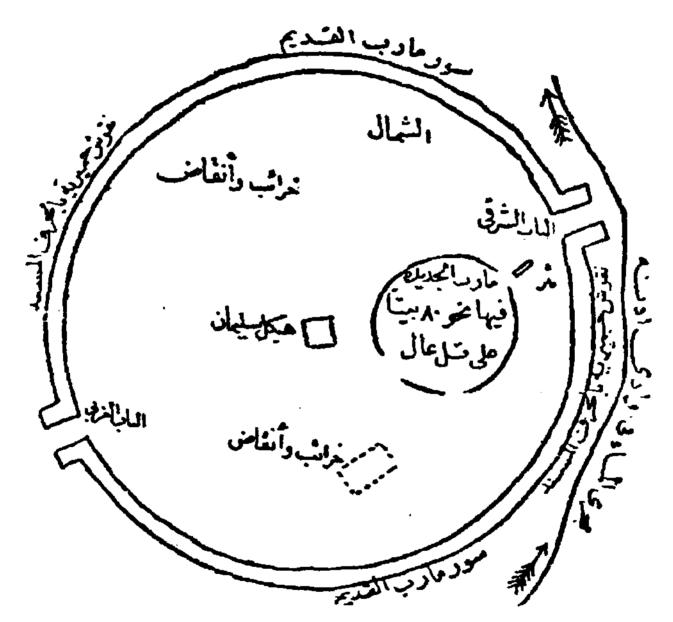

الخريطة الثالثة ـ مدينة مارب أو سبأ بعد خرابها

اشبه بالقلاع او الهياكل يقيم فيها الاذواء كما تقدم . وربما احتوت المدينة الكبيرة على عدة قصور وهياكل فخمة البناء كثيرة الزينة . وقد اطرى استرابون زخرف تلك القصور وقال انها تشبه بشكلها القصور المصرية (٢) وذكر بلينيوس ان في مدينتي ناجية وتمناء باليمن ٦٥ هيكلا ، وفي شهوة قصبة حضرموت ٦٠ هيكلا (٢)

<sup>(</sup>١) الهمداني ٢٠٢

Glaser, Geo. II, 88 (7)

Strabon, III. 630 (1)

مأرب: وتسمى ايضا «سبأ » ، وهى اشهر مدائن اليمن، ويلوح لنا أن لفظها آرامى الاصل ، مركب من « ماء » و « راب » ، أى الماء الكثير أو السيل الكبير . ويؤخذ مما عثر عليه من انقاضها أنها كانت مستديرة الشكل ، قطرها نحو كيلو متر ، يحدق بها سور له بابان ، احدهما شرقى والآخر غربى ، وبجانب الباب الفربى كتابة تفسيرها أنه من بناء يشعمر ببين أبن سمهعلى ينوف مكرب سبأ (١) ، وفي وسطها آثار هيكل بسميه أهل تلك الناحية آلآن هيكل سليمان

وقد قال الطمحان يذكر مأرب:

اما ترى مأربا ما كان أحصنه وما حواليه من سور وبنيان

وبذلك اشارة الى سورها المنيع . وكان السيل فى وادى اذنه يجرى فى شرقيها كأنها فى جنان وغياض . غير ما كان فيها من الابنية الضخمة من الرخام ، كقصور سلحين والهجر والقشيب . قال علقمة :

ومنا الذي دانت له الارض كلها بمأرب يبنى بالرخام ديارا

وقد شاهد الهمدانى انقاض مأرب فى القرن الرابع للهجرة ، فذكر فى الاكليل بين تلك الانقاض أعمدة للعرش ، ولعله يريد قصر سلحين وهو القصر الذى كان يقيم فيه الملك . قال : « أنها لا تزال قائمة ، ولو أجتمع جيل على أن يصرعوا واحدة منها لم يقدروا ، لأن كل عمود منها نقبوا له فى الصفا ، ثم ألقم أسفله وصب بينه القطر » . ويسمون قصر سلحين أيضا قصر بلقيس . وقد أفاض الشعراء فى وصف مأرب وآثارها ، قال علقمة :

وقصر سلحين قد عفاه ريب الزمان الذي يريب تعوى الثعاليب في قراها ما في مساكينها غريب و قال تبع:

ومارب قد نطقت بالرخام وفي سقفها الذهب الاحمر وقال علقمة:

او ما ترین وکل شیء للبلا سلحین خاوبة کأن ام تعمر (۲)

ومن مدن اليمن القديمة معين وبراقش وظفار وصنعاء ، وهذه الاخيرة لا تزال باقية الى الآن . اما معين فقد خربت وغطتها الرمال حتى خفيت عن أهل اليمن أنفسهم ، فكشفها هاليفي كما تقدم في الكلام عن دولة المعينيين ، وذكرنا ما قيل فيها وفي براقش

Müller, Burg, II. 16 (1)

صنعاء : اما صنعاء فأحدث عواصم اليمن قبل الاسلام ، نزلها الاحباش بعد فتح اليمن وفيها عدة قصور أشهرها غمدان • والمدينة طيبة الهواء تغنى الشعرآء في وصفها واطراء طقسها ورغدها ، قال أبو محمد اليزيدي : (١)

تصبو الى أهلها وأندهها: أوطنه الموطنون يشبهها أرغد أرض عيشا وأرفهها احسين تمويهها مموهها كم دون صنعاء سملقا جددا تنبو بمن رامها معوهها فوضى مطافيلها وولهها مشبه تيهها ومهمهها

قلت ونفسی جم تأوههــا سقیا لصنعاء لا اری بلدا خفضا ولينا ولا كبهجتها كأنها فضة مموهــــــة ارض بها العين والظباء معا کیف بها کیف رهی نازحة

وفي صنعاء بني ابرهة الحبشي كما مر



وعلى نصف ساعة من مأرب \_ نحو الشرق الشمالي \_ انقاض بناء عظیم یقال له « حرم بلقیس » ، وهو غیر قصر بلقیس ، ویظهر من بقایاه انه اهليلجي الشكل ، طوله من الشرق الى الفرب ، ومحيطه ٣٠٠ قدم ، حوله سور له بابان ، شمالی وجنوبی ، وعلی السور نقوش کتابیة بالحرف المسند يستدل منها أن المكان كان هيكلا للعبادة ، منها نقش هذا تفسيره : ۱ن کرب ایل و تاریوهنم ملك سیأ وریدان بن ذمر علی بیبن . وهلك أمیر ابن كرب ايل أعاد بناء هذا الحائط لالقه ( أو للمقه وهو الاله ) من أجل تقديس قصر سلحين ومدينة مارب » 6 ونقش آخر يمثل هذا المنى باسم اليشرح بن سمه علىذرح ملك سبأ ، وآخر باسم تبعكاهن ذات غضرن(٢) ، وعليه نقوش كثيرة غير هذه لا محل لايرادها

اما قصور اليمن فهى كثيرة جدا ، ذكر العرب عشرات منها فى السعارهم ، وصفوا بعضها وصفا يوهم القارىء لأول وهلة انه بعيد عن الحقيقة ، لما سبق الى اذهان الناس من اعتقاد المبالفة فى اقوال العرب ، ولكنه عند التأمل لايرى فيه غرابة وان دل على فخامة وعظمة لا يعهدها الناس فى العرب قبل الاسلام. وسنعول فى ما ننقله من اخبارها على رجل شاهدها بنفسه ، وقد ثبت صدقه من قرائن كثيرة ، نعنى الهمدانى صاحب « كتاب صفة جزيرة العرب» و «كتاب الاكليل». وهذا الاخير اجمع كتاب فى وصف محافد اليمن ومساندها ودقائقها ، ولم يعثر العلماء الا على جزء صغير منه عنى المستشرق مولر بنشره والتعليق عليه ، وقيه وصف كثير من الآثار الحميرية وفي جملتها سد مأرب ، وكان الناس يحسبون فى كلامه مبالغة ، حتى ذهب ارنو وهاليفى وجلازر وشاهدوا آثار ذلك السد وبعض انقاض تلك ذهب ارنو وهاليفى وجلازر وشاهدوا آثار ذلك السد وبعض انقاض تلك سائر ما قاله ، وهو يقول ان اشهر قصور اليمن واعجبها قصر غمدان

قصر غمدان : هو في صنعاء ، ذكر الهمداني وياقوت أن بانيه اليشرح يحصب (١) . فاذا صح قولهما كان بناؤه في القرن الاول للميلاد ، وظلَّ بأقيا الى أيام عثمان بن عفان (٢) في أوائل القرن الأول للهجرة ، فيكون قد عاش نحو ٦٢٠ سنة . وشاهد الهمداني بقاياه تلا عظيما كالجبل ، وقال في وصفه انه كان عشرين سقفا ٤ غرفا بعضها فوق بعض ٤ أي عشرين طبقة مثل أكبر أبنية العالم المتمدن وأعلاها ، بين كل سقفين عشرة أذرع • وقال أن بانيه لما بلغ غرفته العليا أطبق سقفها برخامة واحدة شفافة ، ركان يستلقى على فراشه في الفرفة فيمر به الطائر فيعرف الغراب من الحداة وهو تخت الرخام . وكانت على حروفه (أي أركانه) أربعة تماثيل اسود من نحاس مجوفة ، رجلا الاسد في الدار ورأسه وصدره خارجان من القصر ، وما بين فيه الى مؤخره حركات مدبرة . فاذا هبت الربح فدخلت أجواف الاسود سمع لها زئير كزئير الاسد ، وكان يصبح ( أي يوقد ) فيها بالقناديل فترى من رأس عجيب ، وكانت غرفة الرأس العليا مجلس الملك اثنى عشر ذراعا . وكان للفرفة اربعة أبواب ، قبالة الصبا ، والدبور ، والشمال ، والجنوب ، وعند كل باب منها تمثال من نحاس ، اذا هبت الربح زار ، وفيها مقيل من الساج والابنوس ، وكان فيها ستور لها أجراس ، اذا ضربت الربح تلك الستور تسمع الاصوات عن بعد . وقال فيه اليشرح شعرا بالحميرية بقى منه هذا البيت :

<sup>(</sup>۱) Müller, Burg. L 57 وياقوت ٢٦١ ج ٢ المسعودى ١٦١ ج ١

وانى انا القبيل اليشرح حصنك (اى حصنت)غمدان بمبهمت (١) ومما قيل في وصف قصر غمدان :

يسمو الى كيد السماء مصعدا ومن السحاب معصب بعمامة متلاحكا بالقطر منه صخره

عشرين سقفا سلمكها لا تقصر ومن الغمام منطق ومؤزر والجزع بين صروحه والمرمر

قصر ناعط: ويلى غمدان في العظمة والشهرة « ناعط » ، وهو محفد مؤلف من عدة قصور . قال الهمداني في وصفه أنه مصنعة بيضاء مدورة ١ منقطعة في راس جبل ثنين بهمدان . وضمن قصور ناعط قصر الملكة المكبير الذي يسمى « يعرق » ، ومنها قصر ذي لعوة المكعب بكعاب خارجة في ممازب حجارته ، على هيئة الدرق الصفار . قال : وذرعت في معزب منه سبعة أذرع الا ثلثا • وبها غير هذا القصر ما يزيد على عشرين قصرا كبارا ، سوى أماكن الحاشية ، وكان عليها سور ملاحك (مبنى) بالصخر المنحوت ، وما فيها قصر الا وتحته كريف للماء (صهريج) مجوف في الصخر فيبتلع الماء الذي ينزل من السطح ، وفيه الاسطوانات العظيمة طول كل واحدة نيف وعشرين ذراعا ، لا يحضن الواحدة منها الا رجلان ، وفيها بقايا مسامير حديد ، قيل انها كانت مراقى الى رؤوسها ، وانها كان ينفث عليها الشمع اذا أرادوا الصرخة ( أي الاستنجاد ) فتنظر النار من جبل سفيان ومن جبل حضور وراس مدع وغيرها . وفيها يقول الهمداني ، على حد الخبرة ورأى العين ، ويصف ما شاهده عليها من التماثيل والصور: (٢)

وآثارهم في الارض فليات ناعطا وكرسى رخام حولها وبلائطا ومبهومة مثل القراح خرائطا لها بسقوف السطح لبس وعابطا سباعا ووحشا في آلصفاح خلائطا لاحدى يديه في الحيال وباسطا ومستفعات من عقاب وأجدل على أرنب هم ذا فراخ وقامطا وسرب ظباء قد نهلن لمختف وغضف ضراء قد تعلقن باسطا وذا عقدة بين الجباد مواكبا وسامى هاد للركاب مواخطا

فمن كان ذا جهل بأيام حمير يجد عمدا تعلو القنا مرمرية ملاحكها لا ينفذ الماء بينها على كرف من تحتها ومصانع تری کل تمثال علیها وصورة بجانب ما تنفض تنظر قابضا

ويظهر أن ناعطا أقدم عهدا من عمدان ، لأن علهان نهفان أدخل فيه اصلاحا \_ وهو من ملوك حمير في اوائل القرن الثاني قبل الميلاد \_ فهل تقل هذه الآثار كثيراً عن بقايا تدمر وأثينا والاقصر وبعلبك وغيرها من مفاخر الدول القديمة ؟.

ريدة أو تلفم ( الهدانى : « قصر ريدة من أقدم قصور اليمن وهو قصر تلفم . وليس من قصور اليمن قصر فى أصل جبله بئر سوى تلفم ، وماؤها أعذب مياه اليمن وأغزرها » . قال : « وحدثنى بعض أهله أنه وجد حجرا فى تلفم مكتوب عليه : بناه يريم » . فاذا صح ذلك كان هذا القصر من بناء أواسط القرن الاول قبل الميلاد ، لأن يريم بن علهان . وأصبح هذا القصر بعد الاسلام دارا للعلويين

مدر: هو محفد مؤلف من ١٤ قصرا ، شاهدها الهمدانى وقال فى وصفها : « منها ماهو مشعب ومنها ماهو عامر . أما قصرها العامر فقد دخلته ، وهو بوجوه من الحجارة البلوطية خارجه ومثله فى داخله ، وقد اجرى عليه المماشق فلست ترى عليها فصلا مابين الحجرين ، حتى لو كان داخله كريفا للماء ماخان ولا نفذ . وفيها اعداد تلك القصور كرف للماء ، بأعمدة حجارة طوال ، مضجعة على أعمدة قيام ، بضعة عشر ذراعا مربعة ، وفي مسجد مدر أساطين مما نزع من تلك القصور ، ليس فى المسجد الحرام مثلها ، هى أطول منها وأكثف ، وأحسن نجرا ، كأنها مفرغة فى قالب . وقبالة قصر الملك منها بلاطة مستقبلة للشرق ، عليها صورة الشمس والقمر يقابلانه أذا خرج »

صرواح ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ا بين صنعاء ومأرب ، ذهب قديما ، وله ذكر في أشعار العرب ، قال علقمة : من يأمن الحسدان بعد ملوك صسرواح ومأرب

מن יומن וحسسدال بعس سد م

وقال عمرو بن النعمان بن سعد بن خولان:

ابونا الذى كانت بصرواح داره وفى جبلى نعمان عز تمكنا
ونحن ورثنا عز خولان ذى الندى مآثر عز مثلها ــ لم يدمنا
فأورثها سعد بن خولان جدنا بنيه فضافوها دهورا وأزمنا (١)

وقصور اليمن كثيرة ، وقد جمع أبو علمكم المرانى أهمها في قصيدة قال منها:

نحن المقاول والاملاك قد علمت واننا رب بينون وأضرعة براقش ومعين نحن عامرها وناعط نحن شيدنا مخالفها وتلغم اليون والقصرين من خمسر والهندتين بنى ذو التاج من بتع

اهل المواشى بأنا أهل غمدانا والشيد من هكر ناهيك بنيانا ونحن ارباب صرواح وروثانا وقصرها وقرى نشق ونوفانا وتنعما وقرى شرح ودعانا وقصر ذى الورد تاما رأس ملحانا

ربه، یکتب ایضا تلمم بالمین · انظر : الالوسی ج ۱ ص ۲۰۰ (پیریه) یکتب ایضا صرواخ بالخاه

Müller, Burg. I. 66 (1)

وصبح نحو ونجرا فوق قبتها وفي ريام وفي النجدين من مدر وفي ظفار بنت آباؤنا غرفا وقصر بينون علاه وشيده وقصر أحوراس القيدل ذو يزن وقصر سلحين علاه وشيده فأصبحت مأرب للريح مخترقا مساق المياه الى سد بمأربنا

بنى لنا وشباما بيت اقيانا على المنار وحف الشيد ايوانا فى كوكبان وقصر الملك ربدانا ذوالفخر عمرو وسوىقصرغمدانا وقصر ذى فائش ارباب قد كانا كهلان والدنا احبب بكهلانا بعد القصور وبعد الشيد مبدانا للجنتين مفانينا وبغيانا (١)

واكثر هذه القصور لها اوصاف اغضينا عنها خوف التطويل . غير القصور خارج بلاد اليمن ، كقصر الشموس في اليمامة ، والبتل التي كان يبنيها طسم وجديس وقد تقدم ذكرها في كلامنا عن هاتين الأمتين . ناهيك بما خلفوه من أماكن الحج والنسك والكهانة ، مثل كعبة نجران للنصارى ، وريام بيت نسك كان يحج اليه إلناس في رأس جبل اتوة من همدان ، بنسب الى ريام بن نهفان وحوله مواضع كانت الوفود تحل فيها . وقدام باب القصر حائط فيه بلاطة عليها صور الشمس والهلال ، هي من بقايا الصائبة كما سيأتي السكلام عن الدين

هذا كله غير القلاع والمصانع ، وبعضها لايزال قائما الى الآن ، منها وصنعة (اى مبنى) وحاظة واسمها سباع تشابه ناعط فى القصور والكرف زاى الصهاريج) كريفها اسمه درداع مساحته . . ٦ ذراع فى مثلها ، وقلعة خدد معاندة لقلعة وحاظة بينهما ساعة من نهار ، وفيها قصر عظيم يقصر عنه الوصف . وللقلعة طريقان ، على باب كل طريق ماء : فالطريق الجنوبى عليه كريف يسمى الوفيت ، منقور فى الصخر الاسود ، عمقه فى الارض خمسون ذراعا وعرضه عشرون ، وطوله خمسون ، محجوز على جوانبه جدار بمنع السقوط فيه . والماء الثانى من شمال الحصن على باب الحصن الثانى ، فى جوبة من صفا كالبئر مطوى بالبلاط ، ودرج ينزل فيه من رأس الحصن بالسرج فى الليل والنهار على مسيرة ساعة حتى يؤتى الى الماء ، ولا يعلم من يكون على باب البئر من فوق (١)

دع عنك ما في اليمن من آثار الهمة العالية والمهارة في البناء ، من قطع الجيال كما قطعوا باب عدن ، وهو شق في جبل محيط بموضع عدن ، في سنحل لم يكن له طريق الى البر الاللرجل الواحد ، اذا ركب ظهر الجبل ، فقطعوا من الجبل بابا في عرض الجبل ، حتى سلكته الدواب والحمائل وغيرها . ومثله قطع بينون ، جبل قطعه بعض ملوك حمير ، حتى اخرج

۱ ج ۷۸ الهمدانی ۲۸ Müller, Sudar. 87 (۱)

فيه سبيلا من بلد وراءه الى أرض بينون . فهو أشبه بما ينقره أهل هذا التمدن من الانفاق في الجبال ، لمرور المياه أو قطر السكك الحديدية . ومن هذا القبيل حصن غراب ، وهو بقية قلعة منحوتة في الصخر عليها نقش بالمسند لفاتح اليمن الحبشى ، ذكر فيه خبر فتحه كما تقدم . واكتشف المستشرق هريس في هران \_ قرب دامار \_ صهاريج من الماء فيا آبار عميقة ، كانوا يختزنون الماء فيها للجنود أثناء الحصار ، وهي التي يسميها العرب الكرف وقد ذكرنا أمثالها في ناعط وغيرها

#### الاسعاد

ومن ادلة العمارة في بلاد اليمن الاسداد ، وهي جدران ضخمة كانوا يقيمونها في عرض الاودية لحجز السبول ورفع المياه ، لرى الاراضي المرتفعة كما يفعل اهل التمدن الحديث في بناء الخزانات . وانما عمد العرب الى بناء الاسداد لقلة المياه في بلادهم ، مع رغبتهم في احياء زراعتها ، فلم يدعوا واديا يمكن استثمار جانبيه بالماء الاحجزوا سيله بسد ، فتكاثرت الاسداد بتكاثر الاودية حتى تجاوزت المئات . وذكر الهمداني في يحصب العلو من مخاليف اليمن وحده ثمانين سدا ، والى ذلك اشار شاعرهم قوله :

وبالبقعة الخضراء من أرض يحصب ثمانون سدا تقذف الماء سائلا

وكانوا يسمون كل سد باسم خاص به ، أو بالاضافة ألى بلده . فمن تبار هذه الاسداد : قصعان ، وربوان ( وهو سد قتاب ) وشحران ، وطمحان ، وسد عباد ، وسد لحج ( وهو سد عرايس ) وسد محر ، وسد ذى شهال ، وسد ذى رعين ، وسد نقاطة ( عند قرية ذى ربيع ) وسد نضار وهران ، وسد الشعباني ، وسد الليكي ، وسد النواسي ، وسد الهباد ، وباقيها لطاف ، وأشهر أسداد اليمن « العرم » ، وهو سد مأرب الشهير وسنعود اليه ، وسد الخانق بصعدة ، بناه نوال بن عتيك مولى الشهير بن ذى يزن في القرن السادس للميلاد ، ومظهره في الحنفرين من رحبان ، وقد أخربه ابراهيم بن موسى العلوى بعد هدم صعدة . وسد ريعان لابن ذى مأذن ، وسد سيان ، وأسداد بلاد عنس ، منها : سدخيرة ، وسد بيت كلاب في ظاهر همدان ، وآخر في ظاهر دعان (۱) وسد شبام قرب صنعاء على ثمانية فراسخ منها (۲)

ولم يقتصر بناء العرب للأسداد على ما بنوه فى جزيرة العرب ، ففى مكران وبلوخستان فى عدوة خليج فارس الشرقية آثار اسداد كثيرة لايعرف عنها أهل تلك الناحية شيئًا ، فلعل بعض العرب نزحوا الى تلك البقاع قديما وابتنوا فيها تلك الاسداد

## سد مارب أو سد العرم

هو اعظم اسداد بلاد العرب وأشهرها ، وقد كثر ذكره فى أخبار العرب واشعارهم على سبيل العبرة لما أصاب مأرب بانفجاره ، والبه أشار القرآن المكريم فى سبأ بقوله :

« لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط واثل وشيء من سدر قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى الا الكفور ، وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير ، سيروا فيها ليالى وأياما آمنين ، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان فى ذلك الآيات لكل صبار شكور »

ذلك اقدم مالدينا من خبر هذا السد ، واختلف المسلمون في تفسيره التاريخي ، ودخل خبره كثير من المبالفات والخرافات . قال بعضهم ان يانيه سبأ بن يشجب ، وقال غيرهم بناه لقمان بن عاد ، وجعله فرسخا في فرسخ ، وجعل له ثلاثين مثقبا ( اى فتحة ) وجعل بناءه بالصخر والقار ، يحبس سيول العيون والامطار حتى يصرفوها من خروق في ذلك السد ، على مقدار ما يحتاجون اليه في سقيهم . قالوا : ومكث كذلك ما شاء الله أيام حمير ، فلما انحل نظام مملكتهم وتقلص ظلهم وذهب الحفظة القائمون بامر السد ، أنذروا بخرابه على عهد عمرو بن مزيقياء ملكهم · زعموا أن بامر السد ، أنذروا بخرابه على عهد عمرو بن مزيقياء ملكهم · زعموا أن كهنة اسمها طريفة انذرتهم بذلك في حديث طويل (١) لا فائدة من ذكره ، جاء في جملته قصة جرذ راوها تنقب في السد فخافوا انفجاره

واختلفوا في وقت حدوث ذلك السيل ، قال حعزة الاصفهاني انه حدث قبل الاسلام باربعمائة سنة (٢) أي في القرن الثالث للميلاد ، وذكر ياقوت انه وقع في ملك حبشان ، ولعله يريد الاحباش ، لأنهم لما فتحوا اليمن في القرن السادس خربوا كثيرا من قصورها وابنيتها (٣) أو لعله أراد حسان بتصحيف اللفظ كما أراد ابن خلدون ، فقد ذكر أن السد تهدم في أيام حسان بن تبان اسعد (في القرن الخامس للميلاد) وقال آخرون غير ذلك مما يطول بنا أيراده (١٠)

<sup>(</sup>۱) يافوت ٣٨٣ حـ ٤ (٢) حمزة ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) الإغانى ٧٣ ص ١٦ (\*) ذكرنا فيما سلف من تعليقاتنا بعض التواريخ الثابنة الخاصة بانشاء سلسلة السدود التي تعرف بسد مارب هذا

## رواية الهمداني عن سد مارب

واوثق روايات العرب عن سد مأرب ما قاله الهمداني في كتاب الاكليل ، وقد شاهد انقاضه بنفسه في أوائل القرن الرابع للهجرة ، وكان يقرأ المسند ويفهمه ، فوصف تلك الانقاض مع تطبيقها على قول القرآن . وهذان القولان اصدق ماجاء عن خبر هذا السد ، وأكثر مطابقة لما وجده المنقبون الذين اكتشفوا آثار ذلك الخزان في القرن الماضي \_ قال الهمداني : (١)

« قال الله تعالى : ( لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) وهي (أي سبأ) كثيرة العجائب ، والجنتان عن يمين السد ويساره . وهما اليوم غامرتان ، والفامر العافى ، وانما عفتا لما اندحق السد فارتفع عن أيدى السيول . ووجدت في احداهما غريق أراك ، وفي أصله جدع نخلة أسود قد كبست باقيه السوافي ، فقال بعض من كان معى : لا اظنه آلا من بقايا نخل الجنتين ، وما أظنه بقى من العصر القديم . أما مقاسم الماء من مداخر السد فيما بين الضياع فقائمة كأن صانعها فرغ من عملها بالامس . ورأيت بناء أحد الصدفين ، وهو الذي يخرج منه الماء ، قائما بحاله على أوثق ما يكون ولا يتفير الا أن شاء الله . وانما وقع الكسر في العرم ، وقد بقى من العرم شيء مما يصالى الجنة اليسرى يكون عرض اسفله خمسة عشر ذراعا ، قال تبارك وتعالى: « فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل » فقيل الخمط الاراك ، والاثل الطرفاء ، والسدر المعروف وهو العلب وبها من الاراك ما ليس ببلد. ومن الحمام المطوق في الاراك ما يجل عن الصفة . وكان السيل يجمع من اماكن كثيرة ومواضع جمة باليمن ، من ( عروش وجانب ردمان وشرعة وذمار وجهران وكومان واسبيل وكثير من مخاليف خولا) والوادى اسمه ( اذنة ) ، وفي هذا السد يقول الاعشى :

كفي ذلك للمؤتسي اسسوة رخام بنساه له حمسير فأروى الحسروث وأعنسابهم على سساعة ماؤهم فعاشــوا بذلك في غبطــة فطار القول وقيالها بهماء فيهاا سراب يطم

ومأرب قفى عليها العرم اذا جاء ماؤهم لم يرم فجار بهم جـارف منهزم

وكان العرم مسندا الى حائط ما بين عضاد بالمدخر بمعاذيب من الصخر عظام ملحمة ملس الاساس بالقطر » انتهى كلام الهمداني

Müller, Burg. II. 83 (1)

وظل الناس مع ذلك في شك من امر هذا السد ، حتى تمكن المستشرق الفرنسى ارنو من الوصول الى مأرب سنة ١٨٤٣ ، وشاهد آثاره ورسم له خريطة نشرت في المجلة الاسيوية الفرنسية سنة ١٨٧٤ ، وزار مأرب بعده هاليغى وجلازر ووافقاه في قوله وصادقا على وصفه ، وهو يطابق ما قاله الهمدانى من أكثر الوجوه ، وعثروا في اثناء ذلك على نقوش كتابية في خرائب السد وغيره تحققوا بها خبره ، وأكثرهم اشتغالا في هذا السبيل جلازر ، وبين الاساطير التى وقف عليها اثنتان جاء فيهما خبر ترميم انسد في زمن الاحباش في القرن السادس للميلاد . فيدل ذلك على انه ظل قائما الى قرب ظهور الاسلام . ولعل السبب في نسبة بنائه وتهدمه الى عصور مختلفة وأشخاص مختلفين كثرة تصدعه وترميمه ، فكانوا يعدون كل تصدع تهدما وكل ترميم بناء

وبعد ما قدمناه من أقوال المؤرخين والمنقبين بشأنه يحسن بنا الاتيان على أصل وضعه وما هو عليه الآن ، ونوضح ذلك بالخريطة الخامسة

### اصل وضع سد عارب

في الجنوب الفربي من مأرب سلسلة جبال هي شعاب من جبل السراة الشهير ، تمتد مئات من الأميال نحو الشرق الشمالي . وبين هذه الجبال اودية تصب في واد كبير يعبر عنه العرب بالميزاب الشرقي ، وهو أعظم اودية الشرق تمييزا له عن ميزاب مور ، أعظم اودية الفرب المتشعبة من جبل السراة المذكور . وشعاب الميزاب الشرقي كثيرة ، تتجه في مصابها ومنحدراتها نحو الشرقي الشمالي . وأشهر جبالها ومواضعها في ناحية رداع العرش وردمان وقرن ، والجبال المشرفة على سويق ، وفي ناحية ذمار بلد عنس جميعا ، وهو مخلاف واسع وبه بينون وهكر ، وفيها المحافد العنسية وبلد كومان وبلد الحدا " وجبل اسبيل ورجمة ، وجبال بني وأبش من مراد وغيرها ، ومخلاف ذي جرة وجهسران وهران ، ومساقط بلد خولان من جنوبيه وما تيامن من القحف (۱)

فشعاب هذه المواضع وأوديتها ، اذا أمطرت السماء تجمعت فيها السيول وانحدرت حتى تنتهى أخيرا إلى وادى أذنة ، وهو يعلو نحو ألسيول متر عن سطح البحر ، فتسير فيه المياه نحو الشرق الشمالى ، حتى تنتهى الى مكان قبل مأرب بثلاث ساعات ، هو مضيق بين جبلين يقال لكل منهما بلق " عبرنا عن أحدهما بالايمن ، وعن الآخر بالايسر ، والمسافة بينهما

<sup>(</sup>۱) الهمداني ۸۰



الخريطة الخامسة \_ سد مارب إلى سيل العزم كما شاهده الباحثون في القرن الماضي

متمائة خطوة ( أو ذراع ) ويسميهما الهمدانى مأزمى مأرب ، يجرى السيل الاكبر بينهما من الفرب الجنوبى الى الشرق الشمالى فى واد هو وادى اذنة ( أنظر الخريطة )

واليمن – مثل سائر بلاد العرب – ليس فيها انهر ، وانها يستقى اهلها من السيول التى تجتمع من مياه المطر . فاذا أمطرت السماء فاضت السيول وزادت مياهها عن حاجة الناس ، فيذهب معظمها ضياعا فى الرمال فاذا انقضى فصل المطر ظمىء القوم وجفت اغراسهم ، فكانوا اما في غريق أو فى حريق : قلما ينتفعون حتى فى أيام السيل من استثمار البقاع العالية على منحدرات الجبال . وقد يفيض السيل حتى يسطو على المدن والقرى ، فينالهم من أذاه أكثر مما ينالون من نفعه ، فساقتهم الحاجة الى استنباط الحيلة فى اختزان الماء ورفعه الى سفوح الجبال وتوزيعه على قدر الحاجة . فاختار السبئيون المضيق بين جبلى بلق ، وبنوا في عرضه سورا عظيما عرف بسد مأرب أو سد العرم الذى نحن فى صدده ، لرى ما يجاور مدينتهم ( مأرب ) من السهول أو سفوح الجبال

والجبلان المذكوران بعد أن يتقاربا عند بلق ينفرجان ويتسع الوادى بينهما أ وعلى ثلاث ساعات منهما نحو الشمال الشرقى في مدينة ( مأرب

او سبأ) في الجانب الفربي او الايسر من وادى اذنة ، فاذا جرى السيل حاذى بابها الشرقي ( راجع الخريطة الثالثة ) . وبين المضيق والمدينة متسع من الارض تبلغ مساحة ما يحيط به من سفوح الجبال نحو ٣٠٠ ميل مربع (١) كانت جرداء قاحلة فأصبحت بعد تدبير المياه بالسد غياضا وبساتين على سفحى الجبلين ، وهي المعبر عنها بالجنتين بالشمال واليمين أو بالجنة اليمني والجنة اليسرى

## رسمه وكيف ينصرف الماء منه

والسد المشار اليه عبارة عن حائط ضخم اقاموه في عرض الوادي ، على نحو . 10 ذراعا ( او خطوة ) نحو الشمال الشرقى من المضيق وسموه «العرم» ، وهو سد اصم طوله من الشرق الى الفرب نحو ثمانمائة ذراع ، وعلوه بضعة عشر ذراعا ، وعرضه . 10 ذراعا . لايزال ثلثه الغربي اوالايمن باقيا الى الآن كما ترى في الخريطة الخامسة ( ج د ف ه ) واما الثلثان الباقيان فهما اللذان تفجرا وفاض الماء منهما ، وعجزت الدولة عن ترميمهما وجرفت السيول انقاضهما ، وقد نقطنا حديهما بالخارطة ليظهر امتداد السد على طوله ، كما كان في اصله بعرض الوادي ، ويظهر مما شاهدوه في جزئه الباقي انه مبنى بالتراب والحجارة ، ينتهى اعلاه بسطحين مائلين على زاوية منفرجة ، تكسوهما طبقة من الحصى كالرصيف يمنع انجراف التراب

عند تدفق المياه . ولو قطعت ذلك لحائط أو السور قطعا عرضيا لكان شكل مقطوعه على هذه الصورة :

فالعرم يقف في طريسق السيل كالجبسل المستعرض ويصده عن الجرى، فتجتمع مياهه وترتفع مثل ارتفاعها في خران السوان بالنيل وبنتهي العرم في طرفيه بمصارف



۱۵۰ ذراعا

فأنشأوا عند قاعدة الجبل الايمن ( الشرق الجنوبى ، وهو جبل بلق الايمن ) بناءين بشكل المخروط المقطوع ( ١ و ٢ ) علو كل منهما بضعة عشر ذراعا سموهما الصدفين ، أحدهما (١) قائم على الجبل نفسه والاخر

O. M. O. (1897) 127 (V)

(۲) الى يساره ، وبينهما فرجة عرضها خمس اقدام ، وقاعدة الايمن منهما تعلو قاعدة الايسر ثلاث اقدام ( أنظر دسمهما في طرف الخريطة الى اليسار ) والايسر مبنى من حجارة منحوتة يمتد منه نحو الشمال والشرق جدار طوله . ٤ ذراعا ينتهى في العرم نفسه ويندغم فيه . وعلو الجدار المذكور مثل علو الصدف ومثل علو العرم

وفى جانب كل من الصدفين المذكورين ، عند وجهيهما المتقابلين ، ميزاب يقابل ميزابا فى الصدف الآخر ، والميزابان مدرجان ، اى فى قاع كل منهما درجات من حجارة كالمسلم ، الدرجة فوق الاخرى، ونظرا لشكل الصدفين المخروطين ، ولما يقتضيه شكل الميزاب السلمى ، اصبحت المسافة بينهما عند القاعدة اقصر منها عند القمة . وقد مثلنا الميزاب فى الخريطة بشكل (ع غ ) كأنك تنظر اليه بجانب الصدف

ويظهر من وضع المخروطين او الصدفين على هذه الصدورة ، ان اصحاب ذلك السد كانوا يستخدمون المسافة بينهما مصرفا يسيل منه الماء الى سفح جبل بلق الايمن فيسقى الجنة اليمنى ، وانهم كانوا يقفلون المصرف بعوارض ضخمة من الخشب او الحديد ، تنزل فى الميزابين عرضا ، كل عارضة فى درجة ، فتكون العارضة السفلى اقصرها جميعا فوقها عارضة اطول منها فاطول الى العليا وهى اطولها جميعا ، والظاهر ان تلك العوارض كانت مصنوعة على شكل تتراكب فيه او تتداخل ، حتى يتألف منها باب متين يسد المصرف سدا محكما يمنع الماء من الانصراف الا عند الحاجة ، فاذا بلغ الماء فى علوه الى قمة الصدفين دفعوا العارضة العليا ، فيجرى الماء على ذلك العلو الى سفح الجبل فى أقنية معدة لذلك ، حيث توجد احواض لخزن الماء او توزيعها فى سفح ذلك الجبل . فلا يزال الماء بنصرف حتى يهبط سطحه الى مساواة العارضة الثانية فيقف ، فمتى بنصرف حتى يهبط سطحه الى مساواة العارضة الثانية وعلى قلد الحاجة رادوا ربا آخر نزعوا عارضة آخرى ، وهكذا بالتدريج وعلى قلد الحاجة الرادوا ربا آخر نزعوا عارضة آخرى ، وهكذا بالتدريج وعلى قلد الحاجة

وفى الطرف الايسر من العرم ـ وهو الغربى الذى ينتهى بالجنة اليسرى ـ كالحائط ( س ط م ) دعوناه السد الايسر ، عرضه عند قاعدته ١٥ ذراعا ، وطوله نحو ٢٠٠٠ ذراع ، وبجانبه من اليمين مخروطان او صدفان ايمنان ( ٣ و ٤ ) احدهما ( ٣ ) متصل بالعرم نفسه والآخر ( ٤ ) بينه وبين السد الايسر ، فيتكون من ذلك مصرفان ( ٣ و ٧ ) مثل المصرف الايمن ، لكل منهما ميزابان مدرجان متقابلان ، تنزل فيهما العوارض وتنزع حسب الحاجة لصرف الماء الى الجنة اليسرى ، وينتهى العرم من

حده الغربي بحائط منجلي الشكل (د ف) مبنى بحجارة منحوتة صلبة لعله الذي يسميه الهمداني « العضاد »

فكان السيل اذا جرى في وادى اذنة حتى تجاوز المضيق بين جبلى بلق ، صده العرم عن الجرى فيتعالى ويتحول جانب منه نحو اليسار الى السد الايسر . فاذا أرادوا رى الجنة اليمنى رفعوا من العوارض بين الصدفين الايمنين على قدر الحاجة ، واذا أرادوا رى الجنة اليسرى صرفوا الماء من المصرفين ( ٧ و ٨ ) بنفس الطريقة ، فيجرى الماء في أقنية وأحواض في سفح الجبل الايسر حتى يأتى مأرب ، لأنها واقعة الى اليسار كما تقدم

## من بني هـنا السهد ٠٠ ومتي ؟

وقد عثر المنقبون في انقاض سد مأرب على نقوش كتابية بالحرف المسند استدلوا منها على بانيه ، أهمها نقشان : أحدهما على الصدف الايمن (۱) الملاصق للجنة اليمنى تفسيره : « أن يثعمر بيين بن سمه على ينوف مكرب سبأ خرق جبل بلق وبنى مصرف رحب لتسهيل الرى » (۱) والآخر على الصدف الآخر (۲) تفسير : « أن سمه على ينوف بن ذمر على مكرب سبأ اخترق بلق وبنى رحب لتسهيل الرى » . وسمه على هذا هو والله يثعمر المذكور ، وكل منهما بنى صدفا أو حائطا ، وكلاهما من أهل القرن أثشامن قبل الميلاد . فهما مؤسساه ، ولم يتمكنا من أتمامه فأتمه خلفاؤهما ، وبنى كل منهما جزءا نقش اسمه عليه . فعلى المخروط أو الصدف (۳) في اليسار نقش قرأوا منه : « كرب ايل بين بن يثعمر مكرب سبأ بنى . . . » ، وعلى جزء آخر من السد اسم : « ذمر على ذرح ملك سبأ بنى . . . » ، وعلى جزء آخر من السد اسم : « ذمر على السد الاسر مها يلى الجنة اليسرى عدة نقوش يمثل هذا المعنى (۲) مما يدل على أن هذا السد لم يستأثر ببنائه ملك واحد ـ تلك هى العادة في تشييد الابنية الكبيرة في كل زمان

اما تهدمه فالعرب يقولون أنه حدث فجأة فتفرقت قبائل الازد وغيرها في جزيرة العرب بسبب ذلك . ويؤخذ من مجمل أقوالهم أن ذلك وقع حوالى تاريخ الميلاد ، أى نحو ظهور دولة حمير ( ملوك سبأ وريدان ) وانتقال عاصمة السبأيين الى ظفار . فالظاهر أن السد تصدع حينئذ للمرة الاولى فرمموه ، وظلوا خائفين منه فتحولت عنايتهم الى تعمير ظفار،

وقل تمسكهم بالبقاء في مأرب ، فصاروا ينزحون بطونا وأفخاذا لأسباب مختلفة ، منها القحط وغيره ، واخذت مأرب في التقهقر ، وكلما انفتق العرم من ناحية رمموه ، الى قبيل الاسلام فتهدم وأهملوه

ووفق جلازر فى أثناء زيارته أنقاض ذلك السد الى اكتشاف أثرين ، عليهما كتابة مطولة تتعلق بتهدم السد بعد دخول اليمن فى حوزة الاحباش ، أحدهما مؤرخ سنة ٥٣٥ م ، والآخر سنة ٥٦٥ م ، وهما من أهم ما وقفوا عليه من آثار تلك الدولة ، لما فيهما من الاشارات التاريخية والاجتماعية والعلاقات السياسية ، أحدهما كتبه أبرهة الحبشى وهذه خلاصته :

« بنعمة الرحمن الرحيم ومسيحه والروح القدس ، ان أبرهة عزيز الاحباش الاكسوميين ، ملك اراحميس زبيمان ، ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم في نجد وتهامة ، قد نقش هذا الاثر تذكارا لتغلبه على يزيد بن كبشة ، عامله الذي كان قد ولاه كندة وديء ، وعينه قائدًا ومعه اقبال سبأ الصـــحاريين ، وهم مرة وثمامة وحبش ومرثد وصنف ذو خلیل ، والیزنیون اقیال معدی کرب بن السمیفع وهفان واخوته أمناء الاسلم ، فأنفذ الملك اليه الجراح ذازنبور ، فقتله يزيد وهدم قصر كدار ، وحشد من اطاعه من كندة وحريب وحضرموت ، وفرهجان الذمارى الى عبران . وبلغ الملك الاستصراخ ، فنهض بجنده الاحباش الحميريين الوقا في شهر ذو القياط من سنة ٧٥٧ ( من تاريخ اليمن ) فنزل أودية سبأ .. فجاء يزيد وبايع وخضع للملك بين يدى القواد . وهم في ذلك جاءهم النبأ بتهدم السد والحائط والحوض والمصرف في شهر ذو المدرح سنة ٦٥٧ فأمر بالعفو . . . وبعث الى القبائل بانفاذ الحجارة للأساس والحجر الخام والاخشاب ورصاص الصب... لترميم السد في مأرب.٠٠ فتوجه أولا الى مأرب وصلى في كنيستها ، ثم عمد الى الترميم ، فنبشوا الانقاض حتى وصلوا الى الصخر وبنوا عليه . وعلم وهو في ذلك أن القبائل تضايقت من العمل ، ورأى اعدامهم يعود بالضرر ، فعفا عنهم : احباشهم وحميريهم ، وأذن بانصرافهم . . . ورجع الملك الى مأرب ، بعد أن عقد تحالفا مع الاقيال الآتي ذكرهم : اكسوم ذو معاهر بن الملك ومرجزف ذو ذرناح وعادل ذو فائش واذواء شولمان وشعبان ورعين وهمدان والكلاع . . . الخ وجاء اليه وفد النجاشي ووفد ملك الروم ورسول من المنذر وآخر من الحارث بن جبلة ، وآخرون جاءوا بعون الرحمن يخطبون مودته ... في اواخر شهر داوان ، وبعثوا اليه من غلة أراضيهم لترميم ما انصدع من البناء ، فرمموه ووسعوه حتى بلغ طوله ٥٤ ذراعا وارتفاعه ٣٥ ذراعاً ﴿ ثم ذكر ما انفق فيه من الحجارة والاطعمة للعملة والحيوانات للعمل ﴾ وأستفرق العمل في ذلك ٥٨ يوما و ١١ شهرا ، وكان الفراغ منه في شهر ذو معان سنة ٦٥٨ » (﴿ ﴿ ﴾ ﴾ )

وهذه السنة فى حساب الحميريين تعدل سنة ١٤٥ للميلاد ، لأنهم كانوا ببدأون تاريخهم سنة ١١٥ قبل الميلاد ، ولجلازر كلام فى هذا الشأن (١) سنأتى عليه فى الكلام عن التوقيت عند العرب ، ونكتفى هنا بالاشارة الى تاريخ الفتح من نقش حصن غراب ، فقد رأيت انه سنة ١٤٠ حميرية أو حيشية ، والمعول عليه انه كان سنة ٥٢٥ ميلادية ، والفرق بينهما ١١٥ سنة

## ١٤ التجارة في بلاد العرب

ان توسط بلاد اليمن بين امم العالم القديم جعلها واسطة التجارة بينها من اقدم ازمنة التاريخ ، فكان بينها وبين الهند علاقات تجارية لايعرف أولها ، وكان للهنودمحصولات ومصنوعات يحتاج اليها المصريون والاشوريون والفينيقيون وغيرهم ، فكان اليمنيون ينقلون هذه المتاجر الى تلك الأمم في سفن البحر أو قوافل البر ، وكان على شواطىء اليمن فرض ترسو عندها السفن القادمة من الهند أو وادى الفرات أو وادى النيل ، كما ترسو اليوم السفن عند عدن في أثناء اسفارها بين أوربا والهند . وكانت لهم فرضة السمها « موزا » يبنون فيها السفن الكبرى لقطع المحيط الهندى ، ولهذا السبب عمرت جزيرة سقطرى يومئذ لتوسطها في طريق تلك التجارة ، كما عمرت مالطة في البحر المتوسط لمثل هذا السبب ، ومن الفرض التجارية المشهورة في اليمن في ذلك العهد عدن وقانا ( حصن غراب ) وظفار ومسقط وبغلب في مسقط أن ترسو عندها السفن الصاعدة في خليج فارس الى بابل

## أصناف التجارة ببلاد العرب

اما السلع التي كانوا يحملونها من الهند ، فهي الذهب ، والقصدير - والحجارة الكريمة ، والعاج ، وخشب الصندل ، والتوابل ، والافاوية

<sup>(</sup> انظر مقال ( نصان عن تهدم سد مأرب )

Glaser: Zwei Inschriften üuar den Dammbruch von Mareb in Mitteilungen den Voderasiatischen Gesellshaft II. 18/97, S. 390 ff.

وقد نشر في ذلك المقال النص المسار اليه ورقعه ٦١٨ ( + ٥٥٠ – ٥٥٥ ) من حروعة نصوص المسند التي نشرها،ورقم النص في المجموعة العامة للنصوص اليمنية ٢٢٥ المرا وهو ثاني هذه النصوص في الطول وأهمها من الناحية التاريخية اذ أنه يتألف من ١٣٦ سطرا وحوالي ٤٧٠ كلمة ، وقد نشر جواد على صورته الفوتوغرافية وترجعته الكاملة كعبسا نشرها المؤلف هنا ، وزاد عليها تعليقات نافعة

<sup>﴿</sup> وَمُعْلَمُ مُ العَرِبِ قَبِلَ الإسلامِ مَنْ جِ ٣ صَ ١٩٧ وما يَلْيُهَا ﴿

Glaser, Abb. 132 (1)

كالبهار " والغلفل ، ونحوهما والقطن . وكانوا يحملون من شواطىء افريقيا الشرقية العطور ، والاطياب ، وخشب الابنوس ، وريش النعام ، والذهب ، والعاج . غير ما كانوا يحملونه من حاصلات اليمن نفسها وهى البخور ، واللبان ، والمر ، واللادن . وأكثر الاتجار بهذه الاصناف على يد القريين \_ أو الجريين \_ (١) وبعض الحجارة الكريمة ، كاليشب ، والعقيق ، ويحملون من سقطرى العود ، والند ، ويحملون اللؤلؤ من البحرين

فكان الهنود والافريقيون يحملون هذه الاصناف الى اليمن ، أو يذهب اليمنيون انفسهم لاستجلابها ، ثم يحملونها الى مصر ، والسام ، والعراق ، وكانوا يفضلون حملها بالبر على القوافل ، فرارا من اخطار الانواء في البحر الاحمر أو خليج فارس ، لانهما أشد خطرا عندهم من بحر الهند ، وكانت علاقتهم التجارية على أمتنها مع اخوانهم الفينيقيين نحملون اليهم أصناف الهند وغيرها على القوافل الى صور وغزة وغيرهما من شواطىء البحر المتوسط ، لتحمل من هناك الى سائر الشواطىء ، والى ذلك أشار حزقيال بقوله مخاطبا صور ( ص ٢٧ ع ٢١ ) : « العرب وجميع رؤساء قيدار هم تجار بدك بالحملان والكباش والتيوس فانهم بهذه اتجروا معك ، تجار شبا ورعمة متجرون معك وبأفضل كل طيب وبكل حجر كريم وبالذهب أقاموا أسواقك ، حاران وقانا وعدن وتجار شبا واشور وكلمد متجرون معك »

وكان السبئيون يحملون من الجهة الاخرى مصنوعات صور ومحصولات الشام الى بلادهم وغيرها بطريق المبادلة قبل سك النقود ، أهمها الحنطة والزيت والخمر ومصنوعات فينيقية ، أو ما يحمل من آسيا الشرقية كالمنسوجات الكتانية والقطنية والارجوان والميعة والزعفران والآنية من الحديد والصفر وسبائك الفضة ، لأن هذا المعدن كان قليلا في اليمن ولا يحملونه من الهند ولا من افريقيا . والفينيقيون أنفسهم كانوا ينقلون بعض عذه المتاجر من الجنوب ، وأن كانت أسفارهم إلى الشمال ، وكان لهم على شواطىء خليج العجم مستودعات

## طرق التجارة في بلاد العرب

كان للقوافل بين اليمن وفينيقية ومصر طرق خاصة ، فيها مراحل المحطات ) ومرافق ومعدات واقوام من أهل البادية يخفرونها . فالقافلة

كانت تنتقل من حضرموت أو عمان ، وتسير شمالا يخفرها عرب قيداد ، فيقطعون بها بادية الدهناء وما بعدها حتى تصل الى ددان فتعطف غربا في نجد حتى تأتى الحجاز ، ومن هناك يستلم خفارتها المديانيون والادوميون أو الانباط ، ويعرجون بها الى مكة أو ينبع أو المدينة ، ومنها ألى بطرا عن طريق مدائن صالح . ومن بطرا تسير أما شمالا الى فينيقية وفلسطين فتدمر ، وأما غربا الى مصر . أما العراق فكانت التجارة تنتقل أليها بالقوافل ، وأسا من شرقى الجزيرة ، أو بحرا من خليج فارس ، ومنه على القوافل الى تدمر . على أن البابليين كانت لهم مستودعات تجارية أيضا على شواطىء ذلك الخليج ، مثل ما للفينيقيين في القرية أو القطيف . وكان القريون يختصون بهذه التجارة الى بابل . وقد ذكر بلينيوس وبطليموس وغيرهما نفاصيل مهمة عن طرق التجارة ببلاد العرب ، وعينوا مسافاتها ومحطاتها مما لا محل له هنا

وكانت قوافل السبئيين تقاسى في أسفارها مشقات وأخطارا من تعدى البدو في أثناء الطريق ، كما كان يصيب قوافل التجار أو الحجاج في بوادي جزيرة العرب فيما مضى ، فضلا عن طول مدة السفر ، فتحولت الافكار نحو السفر البحرى ، وهو أقرب تناولا وأقصر مسافة ، فالبضائع التى تأتى للسبئيين من الهند وافريقيا كانت تخزن في موزا أو عدن ، وبدلا من حملها بالقوافل برا الى بطرا أو غزة ، أصبحوا ينقلونها في السفن بالبحر الاحمر الى خليج العقبة ، ومنها بالبر الى الشام أو فلسطين أو مصر ، أو أن ترسو السفن في القصير على البحر الاحمر ، وتنقل البضائع منها برا الى قفط على النيل . وكان المصريون قد سلكوا هذا البحر من عهد رعمسيس الثالث ( هاكون ) . وقد ذكرنا في كلامنا عن غزو المصريين بلاد العرب أن رعمسيس هذا بنى أسطولا أنزله البحر الاحمر وسافر فيه لارتياد بلاد بنت ( الحبشة والصومال ) والارض المقدسة ( بلاد العرب ) وغرضه الرئيسي تسهيل التجارة البحرية بين مصر واقصى الشرق ، وانه انشأ طريقاتجاريا بريا بين القصير وقفط ، وطريقا بحريا بين المحيط الهندى والنيل من طريق بلاد العرب ، ولما تولى سيتى الاول من الاسرة التاسعة عشرة احتفر القناة الموصلة بين النيل والبحر الاحمر ، تسهيلًا للعلاقات التجارية بين مصر وجزيرة العرب ، أو للدفاع أو الهجوم عند الحاجة . واللاحة يومئذ محصورة في الفينيقيين في البحرين : المتوسط ، والاحمر ، فكان ذلك الشعب النشيط يخترق البحار الى اقصى المعمور ، فاقتدى المصريون به

ولما مضى سيتى الاول لم يخلفه من يعمل عمله ، فأهملت القناة ، ولم

يكن المصريون اهل أسفار فبطلت الملاحة المصرية ، واتفق على اثر ذلك سعوط صور ، وخصطراب احوال الفينيقيين ونوقف اسعارهم ، فاصبح البحر الاحمر في حاجة الى من يسلكه ، فاتحد سليمان صاحب أورشليم وحيرام صاحب صور وأنشأ السفن للتعاون على الملاحة ، ولعله أول اشتراك دولى من هذا القبيل ، وجعلا المرفأ في ايلة (العقبة) تسير منها السفن في البحر الاحمر الى شواطىء بلاد اليمن ، تحمل منها البضائع الهندية والافريقية ، ويقال انها كانت تستجلب تلك البضائع من مصادرها الاصلية ، وفي سفر الملوك تفاصيل بهذا الشأن ، جاء فيها ذكر ملكة سبأ ، وخبرها مشهور ، ولما مات سليمان توقفت الملاحة وعادت القوافل (١) وما زألت اليمن وسيلة التجارة في العالم القديم ، يشتغل بها المعينيون والسبأيون والجبائيون والقربون ، حتى سلك الرومان البحور وعادت التجارة اليها فضعف أمر العرب

#### ه ـ الحضارة

العمل اليمن حضر من أقدم ازمانهم ، ولذلك لم يطلبق عليهم اسم « العرب » قديما ، لأنه كان يراد به « البدو » على الاجمال كما تقدم . فهم أهل مدن وقصور ومحافد وهياكل وأثاث ورياش ، لبسبوا الخز وافترشوا الحرير واقتنوا آنية الذهب والفضة ، واغترسوا الحدائق والبساتين . قال اغاثر سيدس : « وللسبايين في منازلهم ما يفوق والبسديق ، من الآنية والاوعية على اختلاف أشكالها من الفضة والذهب ، وعندهم الأسرة والموائد من الفضة ، والرياش من أفخر الانسجة وأغلاها . قصورهم قائمة على الاساطين المحلاة بالذهب أو المزينة بالفضة ، يعلقون على أفاريز منازلهم وأبوابها صحائف الذهب مرصعة بالجوهر ، ويبذلون في تزيين قصورهم أموالا طائلة ، لكثرة ما يدخلونه في زينتها من الذهب والفضة والعاج والحجارة الكريمة وغيرها من المواد الثمينة » (٢) . ويؤيد ذلك ما جاء في شعر العرب من وصف القصور الفخمة ، كقول تبع بذكر بلعيس ، فقد قال في وصف عرشها :

عرشها رافع ثمانون باعا كللته بجوهر وفريد وبدريد وبدر وفريد وبدر قد قيرده وياقو ت بالتبر ايما تقييد

ومن قوله في مأرب:

وفي سيقفها الذهب الاحمر

ومأرب قد نطقت بالرخــــام

وذكر الهمدانى فى وصف قصر كوكبان انه «كان مؤزر الخارج بالفضة ، وما فوقها حجارة بيض ، وداخله ممرد بالعرعر والفسيفساء والجزع وصنوف الجوهر »

وقال علقمة في وصف بينون

انسبايون والقريون (١)

واسسال بينون وحيطسانها قد نطقت بالسدر والجوهر وقد ذكرنا كثيرا من هذا القبيل في باب قصور اليمن ومحافدها ولم يفدم اليمنيون على هذا البذخ الا لتوفر الثروة بين ابديهم ، وأغناهم

#### 7 و ٧ \_ الدين واللغة

سيأتى الكلام على ذلك في باب اديان العرب ولغاتهم على العموم في الحزء الثانى من هذا الكتاب \_ وبقى من القحطانية على قول مؤرخى العرب دول الغساسنة والمناذرة وكندة ، سبأتى ذكرها في جملة عرب الشيمال في الطور الثانى أو الطبقة الثالثة

# الطبقت النالشر العرنانية أوالاسماعيلية

# عرب کشمالے

#### في الطور الثاني

#### اصولهم

نريد بعرب الشمال على الاجمال الاسماعيلية أو العدنانية في اصطلاح كتاب العرب ، ومنازلهم شمالي بلاد اليمن في تهامة والحجاز ونجد وما وراء ذلك شمالا الى مشارف الشام والعراق ، وهم يرجعون بأنسابهم أنى اسماعيل بن ابراهيم . وحكاية اسماعيل عندهم مبنية على ما ذكرته التوراة من اخراج اسماعيل وامه هاجر الى برية بئر سبع وسكناه برية فاران ، وأن أولاده آباء القبائل التي أقامت ما بين حويلة الى شور ، وكانت شور عند برزخ السويس وحويلة خولان في شمالي اليمن ، وبينهما الحجاز ونجد وتهامة ومديان وجزيرة سينا

اما العرب فروايتهم في أصل عرب الشمال تكاد تكون منقولة عن التوراة ، الا من حيث المكان الذي أقام فيه اسماعيل وأمه ، فهم يجعلونه مكة بدل برية فاران . ويقولون أن اسماعيل أقام بمكة ، وتزوج أمرأة من جرهم اصحاب مكة في ذلك العهد ، فولدت له ١٢ ولدا . وليس لدينا رواية ثالثة عن أصل أولئك العرب . والروايتان متفقتان في أن اسماعيل ربي في البادية ، وانه كان راميا بالقوس شأن أهل البادية ، وانه خلف ١٢ ولدا أسماؤهم تطابق أسماء بعض قبائل الشمال . وانما اختلفوا في المكان الذي أقام فيه اسماعيل . فالتوراة تقول أنه برية فارأن أو جبل فارأن ، وكلاهما عند العقبة شهالي جزيرة سينا ٤ والعرب يقولون انه مكة بالحجاز . ويسهل تطبيق الروايتين متى علمنا أن جبال مكة أو جبال الحجاز تسمى أيضا فاران (١) فيكون المراد أن البرية التي أقام فيها اسماعيل برية الحجاز ، أو أنه أقام حينا في سينا ثم خرج ألى الحجاز وسكن هناك وتزوج . والتوراة لم تذكر اسماعيل بعد خروجه من بيت ابيه الا عند حضوره دفنه ، على عادتها من الاختصار فيما يخرج عن تاريخ امة اليهود أو ديانتها ، وليس لدينا مصادر أخرى تنافي هذه الرواية أو تؤيدها ، ولا فائدة من الاخذ والرد فيها ، فنتركها ونعول على الثابت من أخبار عرب الشمال ، أو المتواتر الذي لايخالف العقل أو النقل الله

<sup>(</sup>١) المسترك وضعا لياقوت ٣٢٧

قد رأيت في كلامنا عن الطبقة الاولى من العرب في صدر هذا الكتاب ، الى العمالقة وسائر القبائل البائدة كان مقامها في شمال جزيرة العرب ، الى مشارف الشام وضفاف الفرات وشواطىء النيل. وقد ذكرنا ذهاب تلك الدولة بتوالى الاجيال ، وانما اردنا ذهاب دولها اوسيادتها ، وذلك لاينافى وجود بعض قبائلها اوشعوبها في حال البداوة أو الحضارة ، ولم تترك آثارا منقوشة فذهبت أخبارها كما ذهبت أخبار كثير من الأمم قبل زمن التاريخ ولا بد من تغييرات توالت عليها أوجبت نهوضها وتقهقرها ، مع تغيير من الخبارها الا القليل . ومن جملة تلك التفييرات نزول اسماعيل أو بعض ابنائه بينها . وكان لهذا النزول تأثير في أحوالها أكثر من تأثير سواه ، فحفظته التقاليد ، مما لا نبحث فيه الآن . وانما ننظر في أولئك العرب باعتبار انهم شعوب مشتركة في الإنساب ، ولها عادات وأخلاق واحوال تميزها عن عرب اليمن أو القحطانية . وعرفت قبائل الشمال في تاريخ العهد القديم باسم الاسماعيلية ، نسبة الى اسماعيل ، والعرب بسمونها ايضا عدنانية ، نسبة الى اسماعيل ، والعرب بسمونها ايضا عدنانية ، نسبة الى اسماعيل ، والعرب بسمونها ايضا عدنانية ، نسبة الى عدنان احد أعقاب اسماعيل ، والعرب بسمونها ايضا عدنانية ، نسبة الى عدنان احد أعقاب اسماعيل ، والعرب بسمونها ايضا عدنانية ، نسبة الى عدنان احد أعقاب اسماعيل ، والعرب بسمونها ايضا عدنانية ، نسبة الى عدنان احد أعقاب اسماعيل ، والعرب بسمونها ايضا عدنانية ، نسبة الى عدنان احد أعقاب اسماعيل ، والعرب

( الله العلماء من أن تقرير في هذه التعليقات الى ما انتهت إليه العات العلماء من أن تقسيم العرب لى شعبين كبيرين متعادلين يخنف أحدهما عن الاخر كل الاختلاف انها هو أمن ظهر لعلماء الاسلام ، وأخذ صورته المعروفة في التاريخ نشيخة المخصومات السلسباسية العنيفة التي وفعت لين إنعاء من خلافة عشمان بن عفان

ويضيف الان ال عذا التفسيم الذي ظهر في اعصر مناخرة الابد وان يكون تهاصل في تاريخ العرب القديم - فعن الثابت ناريخيا انشموب معد ونزار ومصر كانت تقطن شمالي شبه الجزيرة بسما عنى تهامة والحجاز شمالا ، وانها كانت منتشرة في هذه الصحارى الواسسيعة ب فيما عدا افليم تجد به معتدة من ساحل الخليج الفارسيائي البحر الاحس ، مسسترسلة الى نادية الشام

والاحباريون منفقون على أن هذه الشعوب الذلائه الكيرى تفرعت عن أب واحد هو عدائ . ويجعلونه مقابلا لقعطان ، ويذهب العلماء اليوم الى ال المقابلة بين عدنان وقعطان احدها النسابة مراصة ابن الكليى مد عن التوراة التي قسست العوب الى شعبين كبيرين ؛ يقطأن وقيدان ، ويقطأن هو قعطان وشعب عرب الجورد أي السن وصدار هو شعب عرب النسال أي أنه هو عدان

و بينما يجعل النساية الساطان الولادة الثمري لا يحملون العادائن الا ولدي حما معاد والحارث الذي يحمل المناولة ال وهو الديني و عالى و أيضا و ووقف معاد الزارا والديم مشايم النبية الضناعة و وال كان يعقبسهم الاحر يشعب الى ال تضاعة عن فيحافان و وكان الغالينة التي ال فعداعة عن وقد حافان

مان يادر تنسب الشمول العدلانية الكبرى، وعن رسة وسدر وأياد والعابر، وعن مسلم المدعوب اللوعت عملم أثار فل العلائاتية المارس ما مان ربرمة وعمر وأياد وأسار با ومن هلم المسمولية تمرعت معظم القبائل العدالانية المراماة مراء بيا اللها عار الموجهة الدارية بم قويش

الما تناه بي بيدال دوريد المعارس الهال عبن بإنساط عن يجعله من وسائل وسيهم عن المعلم حقيدا العدال دوريد العالم على العدال الما العدال الما العدال الما المعلم المعل

وخلاصة أسانالهجائيل في شان عرب الشمال ، أنها مجموعة من التعوب الكبيرة كالتائملا

#### الفردق بين القحطانية والاسماعيلية

أهم الفروق بين هذين الشعبين نظام الاجتماع واللقة والدبن واسماء الإعلام ، كما يأتي :

(۱) نظام الاجتماع: قد رايت في كلامنا عن العرب في صدر هذا الكتاب أن لفظ « العرب » أربد به في الاصل سكان بادية جزيرة العرب باللغات الشمال ، ثم اطلق على سائر سكانها ، وقلنا ان لفظ العرب باللغات السامية يرادف لفظ البدو عندنا ، فالعرب هم البدو ، وهذا التعبير صدق على عرب الشمال الذين نحن في صددهم ، فهم في الاكثر اهل خيام وابل ورحلة وغزو ، لا يستقرون في مكان ، لان معاشهم من كسب الابل والقيام عليها في ارتباد المراعى وانتجاع المياه والنتاج والتوليد ، وغير ذلك من مصالحها والفرار بها من أذى البرد عند التوليد الى القفار ودفئها ، وطلب التلول في المصيف للحبوب وبرد الهواء ، لا يبنون بيوتا ولا ينشئون مدنا ، بخلاف أهل اليمن فأكثرهم اصحاب قصور ومحافد ومدن واسوار مفارس وحدائق

(٢) اللغة: أن لغة اليمن أو عرب الجنوب تعرف بلغة حمير وهي بختلف كثيرا عن لغة عرب الحجاز أو الشمال وأن كانتا من أصل وأحد، ولسكن الغرق بينهما يدل على تباعد أصحابهما في العادات والاخلاق عهما تختلفان في الإعراب وفي الضمائر وفي كثير من أحوال الاشستقاق والتصريف مما سناتي عليه عند كلامنا على لغات العرب

(٣) الاديان: يشترك هذان الشعبان في كثير من ضروب المبادة وفي بهادة بعض الإدعام ولكنهما يختلفان في الإجمال فالهة اليعن اقرب الي معبودات البابليين وعندهم عشتمار وايل وبعل وغيرها واما لشماليون فيشتركون في عبادات تختلف عن تلك وكاللات والعزى ومناه ومبل وغيرها ومما سنبيته في فصل الدبن

(٤) الإسماء: اكل من الطائمتين السماء حاسة لا تشاركها ديها الطائمة اللخوى و لا يخفى ما للاسماء من الدلالات الإجتماعية ودفاسهاء اليمنيين في الدولتين المعينية والسباية تشبه اسماء الدولة الحمورابية أو البابلية المعاديناء في محله و كفولهم أب يدع واليعع وبنع الل ومعدى كوب وأبوكوب

ر شهالي شبه الميزيرة واربها ، والشعب في العسائل العرب أكبر من القبيلة ومد، الشعوب الكرما من أولاد معه وأقلها من أولاد عني

وبينها يشعب النسابه الى أن تراوا الن شعد . يفرو الص الشارا أنه معد وبرادا السلمان

وعلهان واليشرح وكرب ايل وذمر على ووهب ايل وياسر انعم وشمر ومهرعش ونحو ذلك ، مما لا شبيه له عند عرب الشمال فى الطور الثانى . ويختص هؤلاء بأسماء لا تجدها عند اليمنيين ، لأنها من مقتضيات البداوة ، ولذلك رأيت بينها كثيرا من اسماء الحيوانات لـكثرة وقوع أبصارهم عليها فألفوها ، وأصبح لـكل منها رمز عن خلق أو خصلة ، فسموا أبناءهم بها ، وليس ذلك من بقايا الطوتمية كما توهم بعضهم (۱) فمن أسمائهم من هذا القبيل أسد ونمر وثعلبة وكلب وبكر وثعبان ونحوها

وبعض اسمائهم تنتسب الى آلهتهم ، كعبد اللات وعبد العزى وعبد مناة ، وبعضها مقتبس من الأمم المجاورة لهم كاليونان والسريان وقد حرفوها ، فامرىء القيس مثلا نظنه تحريف ماركوس (مرقس) ، وربما تعمدوا تحريفه ليكون له صفة عربية كما حرفوا «سامراء » فجعلوها «سر من رأى » ، وكما جعلوا دوسارس المعبود اليونانى « ذو الشرى » ، ويؤيد ذلك أن هذا الاسم (امرؤ القيس) لم يكن معروفا عند العرب قبل النصرانية أو قبل مجاورتهم اليونان

وقد يتسمون بأسماء اليونان بعد ترجمتها ، « فالحارث » يجوز أن بكون ترجمة جيورجيوس اليونانية ومعناها العامل في الارض ، و «صخر» ترجمة بطرس ونحو ذلك . وبعض أسماء أولئك البدو مأخوذ من الاوصاف أو المناقب ، مثل سعيد ، وعامر ، وحسان ، وعلى ، ومحمد ، ونحوها . ولا عبرة بما أدخله العرب منها بين أسماء ملوك حمير ، مثل الحارث وعمرو فانه قليل ولم نجد له ذكرا في الآثار المنقوشة

### أقدم أخبار العدنانيين أو عرب الشمال

يؤخذ من القرائن التى تقدمت أن عرب الشمال فى الطور الثانى تتصل أخبارهم بأقدم تاريخ تلك الجزيرة ، ولا سيما أذا اعتبرنا حكاية اسماعيل بدء تاريخ جديد لأولئك العرب . لأن الاسماعيلية يبدأ تاريخهم فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد ، ومع ذلك فليس لدينا من أخبارهم القديمة م يعول عليه ، كأن أولئك العرب كانوا فى سبات ولم يستيقظوا الاحوالي التاريخ المسيحى . والفالب أنهم كانوا خاملى الذكر ، لأنهم لم ينشئو دولا ، وكانت دول العرب الاخرى فى اليمن ومشارف الشام والعراق وغيرها تستخدمهم فى نقل التجارة على القوافل بين ممالك ذلك التمدن ويعبرون عنهم تارة بالاسماعيلية ، وطورا بقيدار أو غيرها

<sup>(</sup>١) راجع كتاب أنساب العرب القلعاء الؤلف هذا الكتاب

وأقدم ما ذكره العرب عن اخبار الاسماعيلية مأخوذ اكثره عن اليهود وعليه صبغة عربية ، خلاصته ان اسماعيل لما نزل مكة كان فيها بقية من جرهم وآخرهم مضاض بن بشير ، فتزوج اسماعيل من بناتهم وتعلم العربية منهم وتناسل فيهم ، وأولاده هم العرب الاسماعيلية ، ويسمونهم المستعربة لاتهم دخلوا في العرب وهم ليسوا منهم ، كما فعل القحطانية في اليمن قبلهم ، وأشهر أولاد اسماعيل قيدار ، توجه أخواله وعقدوا له الملك عليهم بالحجاز ، واسمه وارد في التوراة . وتناسل من قيدار اعقاب كثيرة حتى ولد عدنان ، والعرب مختلفون في عدد الآباء بين اسماعيل وعدنان ، فقال بعضهم انهم أربعون أبا ، وقال آخرون انهم عشرون أو خمسة عشر أو أقل من ذلك . ومن عدنان تناسل العرب الاسماعيلية ، فعندهم أن عدنان ولد عكا ومعدا ، ومعد هو أبو القبائل العدنانية أو فعندهم أن عدنان ولد عكا ومعدا ، ومعد هو أبو القبائل العدنانية أو الاسماعيلية كما سترى

واقدم ما علمناه من أخبار هذه القبائل وصل الينا عن طريق التوراة . فقد جاء في سفر التكوين في أثناء قصة يوسف بعد أن طرحه اخوته في البئر قوله : « ثم جلسوا يأكلون ورفعوا عيونهم ونظروا فاذا بقافلة من الاسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم محملة نكعة وبلسانا ولاذنا وهم سائرون لينزلوا الى مصر » (١) . وكان ذلك في القرن الثامن عشر قبل الميلاد وكان الاسماعيليون يحملون التجارة الى مصر وهم الذين اشتروا يوسف وباعوه بمصر

ثم جاء ذكرهم في سفر القضاة بعد ذلك الحين بخمسة قرون وهم يحاربون الاسرائيليين ، ويسمون هناك تارة «بنى المشرق» وطورا «الاسماعيليين» (٢) وبعد ذلك بخمسة قرون أخر ذكر أولئك العرب في سفر اشعيا باسم «قيدار» ، وهو في التوراة ابن اسماعيل فيراد باسمه قبيلة الاسماعيلية على الاقل ، وهو يتنبأ بقرب زوال مجدهم (٣) وأصبح الاسماعيلية في عرف التوراة من ذلك الحين قبيلتين : قيدار ونبيت \* وظن بعضهم أن المراد بالنبيط - الانباط أصحاب بطرا ، وعارضهم آخرون

وبعد اشعيا بقرن وبعض القرن (في القرن السادس قبل الميلاد) جاء نبوخدنصر ـ الذي يسميه العرب بختنصر ـ واكتسح شمال جريرة العرب وغلت على الاسسماعيلية ـ أو بنى قيسدار أو بنى المشرق ـ في

<sup>(</sup>١) سفر التكوين من ٣٧ عدد ٢٥

<sup>(</sup>٢) القضاة ص ٦ عدد ٣٣ و ٧ ع ١٢ و ٨ ع ٢٤ و ٢٦

<sup>(</sup>۲) أشعيا ص ۲۱ عدد ۱٦ و ۱۷

البادية وقد جاء ذلك الخبر في أسلوب التحذير أو النبوءة ، قال «على قيدار وممالك حاصور التي ضربها نبوخذنصر ملك بابل وهكذا قال الرب قوموا اصعدوا الى قيدار ودمروا أبناء المشرق انهم يأخذون أخبيتهم وغنمهم ويستولون على شققهم وجميع ادواتهم وابلهم وينادون عليهم بالهول من كل جهة » ١١) . ذلك آخر ما ذكرته التوراة عن الاسماعيلية

ويظهر في كل حال ان تلك القبائل كانوا أهل ماشية وخيام وابل . وكانوا يحملون التجارة ، ولهم شأن وثروة وذهب وارجوان . وقد ذكرنا ما قاله حزقيال عن العرب وقيدار في عرض رثائه مدينة صور . وجاء في سفر القضاة : « قال لهم جدعون اني أقترح عليكم أمرا واحدا يعطيني كل واحد منكم خرصا من غنيمته فقد كانت لهم خرصا نمن ذهب لأنهم اسماعيليون فقالوا لك ذلك وبسطوا رداء فألقى عليه كل أمرىء منهم حرصان غنيمته وكان وزن الخرصان الذهب التي طلبها ألفا وسبع مائة مثقال ذهب ما خلا الاهلة والنطفات والثياب الارجوانية التي كانت على ملوك مدين وما خلا القلائد التي كانت في أعناق حمالهم ١٦)

اما العرب فأقدم ما ذكروه من احوال الاسماعيلية انما يأتى متمما لأخبار التوراة ولعلهم أخذوه عن اليهود أو بنوه على روايتهم أنعنى غزوة بختنصر العرب وقد أوردناها في كلامنا عن غزوة الاشوريين بلاد العرب تم سكت المؤرخون عنهم دهورا أكان بختنصر أضعفهم فتفرقوا وذهبت شهرتهم أو خفيت أخبارهم أثم تكاثروا وعادوا إلى الظهور أفي أوائل النصرانية أو قبيلها أوهم قبائل وأمم ذات شأن ملأوا تهامة وتفرقوا فيها إلى الحجاز ونجد وبادية الشام وغيرها في أزمان متفاوتة القبيلة بعد القبيلة أوترجع كلها إلى خمسة أصول لكل أصل منها فروع عديدة أما الاصول المشار اليها فيتصل نسبها بعدنان على هذه الصورة :

|     |      |        | عدثان |     |        |        |
|-----|------|--------|-------|-----|--------|--------|
|     |      | Jen    |       |     | عك     |        |
| قنص |      | فؤاد   |       |     | ·      |        |
|     | ایاد | ر ببعة | قضاعة | مضر | انمار  |        |
|     |      |        |       | . ] | Terri- | إحبيلة |

أما الفروع فسيأتي كل مجموع منها في محله

# عرب عدنات

#### منازلهم في تهامة ونجد والحجاز

كانت العرب العدنانية بادية اقامت في تهامة والحجاز ونجد ، الا قريشا فقد تحضروا في مكة . وتقسم العدنانية أولا الى فرعين عظيمين : عك ومعد . أما عك فنزلت في نواحي زبيد جنوبي تهامة ، وقد ذكرها اليونان في كتبهم فسموها Acchitae وبقي من عك بقية الى أيام الاسلام وليس لهم تاريخ يذكر

اما « معد » فهو البطن العظيم ، ومنه تناسل عقب عدنان كلهم ، واذا قال العرب « معد » يريدون القبيلة لا الرجل . فاذا صحت غزوة بختنصر كما ذكرها العرب ، كانت معد قبيلة كبرى فى القرن السادس قبل الميلاد . وانقسمت الى فرعين كبيرين : نزار وقنص ، والكثرة والنسل فى نزار ، وهم عدة فروع اشهرها خمسة : قضاعة ، ومضر ، وربيعة ، واياد ، وانمار ، وكانت منازلهم فى تهامة والحجاز ونجد على هذه الصورة ()

كانت مساكن قضاعة ومراعى اغنامهم جدة من شاطىء البحر الاحمر فما دونها شرقا ، الى منتهى ذات عرق وهى الحد بين نجد وتهامة ، الى حيز الحرم من السهل والحبل . وقبائل مضر اقامت فى حيز الحرم الى السروات وما دونها من الفور وما والاها من البلاد ، وأقامت ربيعة فى مهبط الجبل من غمر ذى كندة ( بينه وبين مكة مسيرة يومين ) وبطن ذات عرق وما صاقبها من بلاد نجد الى الفور من تهامة . وأقامت اياد وانمار معا ما بين حد أرض مصر الى حد نجران وما والاها وصاقبها ، وصار لفنص وغيره من ولد معد أرض مكة وأوديتها وشعابها وجبالها وما صاقبها من البلاد

وما زالت هذه القبائل في منازلها هذه بوفاق ، كأنهم قبيلة واحدة في المجتماع "كلمتهم وائتلاف أهوائهم ، تضمهم المجامع وتجمعهم المواسم ، حنى وقعت الفتنة بينهم فتفرقت جماعاتهم وتباينت مساكنهم ، والى ذلك بشير المهلهل بقوله :

غنيت دارنا تهامة في الدهــــر وفيها بنو معد حلولا فتساقوا كأسا امرت عليهم بينهم يقتل العزيز الذليلا واليك ما يذكره العرب من أخبار هذه القبائل وأسباب تفرقها كل على حدة

#### ١ ـ قضاعة

هى أول من نزح من قبائل معد ، وبعض النسابين يعدون قضاعة من القحطانية والارجح عندنا أنها من عدنان . وكان السبب في نزوحها حربا وقعت بينها وبين ربيعة ، بسبب فتاة ربيعية تعشقها رجل قضاعى من بنى نهد ، وانتصرت مصر واياد وانمار لربيعة ، وانتصرت عك لقضاعة ، فدارت الدائرة على قضاعة فأجلوا عن أماكنهم ويمموا نجدا ، وفي ذلك يقول عامر بن ظرب وهو من مضر :

قضاعة اجلينا من الفور كله الى فلجات الشام تزجى المواشيا وما عن تقال كان اخراجنا لهم ولكن عقوقا منهمو كان باديا بما قدم الهندى لا در دره غداة تمنى بالحرار الامانيا

وتقسم قضاعة الى بطون تفرقت فى جزيرة العرب على نجد والبحرين ومشارف الشام ، فأنشأ بعضها دولا فى العراق والشام وغيرهما ، وظل الباقون بادية رحلا ، أما بطون قضاعة فهى مع أسماء منازلها :

- (۱) تيم اللات: نزحت الى البحرين ، وكان فيها قوم من النبط فأجلوهم وأقاموا مكانهم
- (۲) تزید بن حلوان: نزلوا عبقر من أرض الجزیرة بالعراق ، والیهم تنسب الزرابی العبقریة والثرود التزیدیة
- (۳) سلیح: نزلوا مشارف الشام وفلسطین ، وکانت لهم دولة سیأتی خبرها
- (٤) اسلم: هم اربعة افخاذ: عذرة ونهد ( اله وحوتكة وجهيئة ، نزلوا جميعا الحجر بوادى القرى ثم نزحوا الى نجد
- (٥) تنوخ: نزلوا البحرين ثم رحلوا الى الحيرة وانشاوا بها دولة مسنذكرها

<sup>(</sup>半) تسمى أيضا نهاة

(٦) ربان بن حلوان : هي ثلاثة أفخاذ : كلب ، وجرم ، والعلاف (عدد ) لحقوا بالشام

(۷) بلى وبهرا: نزحوا الى بلاد اليمن حتى نزلوا مأرب ، وأقاموا بها الله تفرقوا ، فجاء بلى الى ما بين تيماء والمدينة

وهذا جدول يوضح تفرع قبائل قضاعة باختصار:

ولم يكن نزوح هذه البطون وغيرها من قضاعة دفعة واحدة ، ولا نظن السبب الذى ذكروه لنزوحها صحيحا ، أو لعله بعض السبب . وأما السبب الحقيقى فهو البداوة ، لأن أهل البادية أذا تكاثروا مع الزمن تضيق بهم مواطنهم ، لتقاعدهم عن الزرع وقلة عنايتهم فى اصلاح الارض واستثمارها : ينزلون المكان وفيه من الماء أو الكلا ما يكفيهم ، فأذا تكاثروا وتقاصر عن كفايتهم ذهب بعضهم يطلبون سواه \_ غير ما قد يدعو الى النزوح من أسباب العدوان وطلب الفزو

وكان بنو قضاعة أقدم النازحين من بنى عدنان ، ويظهر انهم نزحوا حوالى تاريخ الميلاد أو قبله قليلا ، فمن نزل البلاد العامرة أنشأ دولا وفتح مدنا ، ومن نزل البادية ضاعت أخباره . على أن لكل فرع من فروعهم شأنا خاصا وأخبارا وصل الينا بعضها مختلطا متضاربا ، فلا نذكر منهم الا الذين أنشأوا الدول أو كان لهم تأثير سياسى في تاريخ ذاك العصر

#### دول قضاعة

وقد رايت أن بطون قضاعة كثيرة ، ولم يصل الينا من اخبارهم الآ القليل - ويقال بالاجمال أنهم نبغوا وانساحوا في الارض حوالي تاريخ الميلاد . ولعلهم هبوا للفتح على أثر دخول الجنود الرومانية بلادهم بحملة اليوس جالوس قبيل الميلاد كما تقدم الفان مثل هذه النهضة طبيعي بعد

<sup>(\*)</sup> في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ، ص ٤٢١ : ريان وهو علاف

١٠ ألحركات الحربية ، كما حدثت نهضة قريش قبيل الاسلام بعد هجوم الاحباش على مكة في عام الفيل . ويؤيد ذلك ما جاء في كتب العرب أن قضاعة كانوا في تهامة ثم نزحوا الى البحرين (١) فلعل نزوحهم كان فرارا من جند الروم . ووافق ذلك تضعضع ملوك الطوائف ( من الفرس ) في العراق وفارس ، وهم يسمعون بخيرات تلك البلاد وخصبها بالنظر لباديتهم فحملوا على العالم المتمدن يلتمسون الرزق ، أو ربما كأن لنزوحهم سبب آخر . وعلى كل حال فقد مر بمشارف الشام والعراق بضعة قرون كان يتنازع السيادة عليها القضاعيون ، كما كان يتنازعها قبلهم النبطيون والتدمريون ، وكما تنازعها بعدهم الفساسنة والمناذرة

واشهر بطون قضاعة التي كان لها تأثير في التاريخ أربعة ، وهي :

#### ۱۰ و ۲ \_ جهینة وبلی

هما القسم الغربي من بطون قضاعة ، وكانت منازل جهينة من حدود رضوى والاشعر الى واد ما بين نجد والبحر ، ومنازل بلى في حدود جهينة شمالا الى حد تبوك ثم الى جبال الشراة ثم الى معان ثم راجعا الى ابلة الى المفار ثم الداروم ثم الجفار غربا الى الفرما في حدود مصر (٢) وبعبارة اخرى كانت منازلهم ما بين ينبع ويثرب وحدود مصر ، في متسبع من برية الحجاز وعلى شواطىء البحر الآحمر ، كأنهم كانوا يشغلون الجزء الشمالي من الحجاز العربي وبرية سينا الى حدود مصر . ولم تكن لهم دولة وملوك ، ولكنهم غلبوا على بادية مصر وصعيدها أجيالا . فقد ذكر ابن خلدون انهم « اجتاز منهم أمم الى العدوة الفربية من البحر الاحمر ، وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة ، وكاثروا هناك سائر الأمم ، . وغلبوا على بلاد النوبة وفرقوا كلمتهم ، وازالوا ملكهم وحاربوا الحبشة فأرهقوهم الى هذا العهد » (٢)

ويوافق ذلك ما ذكره اليونان عن أخبار مصر الأوائل النصرانية ، فقد ـذكر استرابون وبلينيوس « أن العرب تكاثروا في أيامهما على العدوة الفربية من البحر الاحمر ، حتى شفلوا ما بينه وبين النيل في أعلى الصعيد ، واصبح نصف سكان قفط منهم . وكانت لهم جمال ينقلون عليها التجارة والناس بين البحر والنيل » . وكان العرب في أيام أوغسطس قيصر في النصرانية قد دوخوا الحبشة وتملكوها ، وأوغلوا في بلاد النوبة ،

ولهم فيها وفي مصر طرق مختصرة يعرفونها · وبالغ اليونان في وصف خشونتهم وحبهم للغزو وقالوا · « ان زعماءهم يدهنون وجوههم بالزنجفر كما يدهنون وجوه آلهتهم ، وانهم يقاتلون للغزو لا للفتح حتى ضايقوا مصر ، واضطر اليونان أن يقيموا الحامية عند شلال اسوان ، واتفق في أثناء ذلك تجريد الروم حملة لفتح بلاد العرب بقيادة جالوس المتقدم ذكره ومعه معظم جند مصر ، فانتهز أولئك العرب تلك الفرصة وزحفوا على الصعيد وضايقوا أهله » ، ويسميهم المؤرخ « عرب الاحباش » ، وكانت عليهم ملكة يقال لها قندافة ، وتغيرت لفة الاثيوبيين وعبادتهم بنزول أولئك العرب فيها ، فبعد أن كانت مصرية أصبحت عربية (۱)

فيستدل من ذلك أن العنصر العربى كان فى أوائل النصرانية غالبا على صحراء مصر الشرقية والحبشة والنوبة ، فأن لم يكن المراد بهم قبيلتى جهينة وبلى اللتين ذكرهما أبن خلدون فقد مهدتا فتح تلك البلاد لهم ، لأن الرومانيين ما زالوا منذ دخلت مصر فى حوزتهم وهم يجردون الجند لرد هجمات العرب والعرب يهزمونهم

#### جديمة الابرش

#### ٣ ـ تنوخ

تنوخ فرع كبير من قضاعة جاء ذكره في كتب اليونان وهم يلفظونه « تانويت » Thanouite (۲) وذكر النسابون أن كرخا مزيج من قضاعة والازد ، قالوا أن « زعيما من الازد اسمه مالك بن فهم أتى البحرين والتقى هناك بزعيم من قضاعة اسمه مثل اسمه ، فتحالفا على التعاون في القتال فسلموا « تنوخا » ، وكان ذلك في أيام ملوك الطوائف أو في أوائل النصرانية (۲)

وكان لتنوخ دول في مشارف الشام والعراق ، اقدمها في العراق لجديمة الابرش أو الابرس أو الوضاح بن مالك بن فهم المذكور ، والعرب مختلفون في نسبه ، ويرى المسعودي وحمزة أنه من تنوخ قضاعة (٤) وهو الراجح عندنا جريا على ما يقتضيه سياق التاريخ ، ولهذه الدولة شأن في تاريخ العرب ، لأنها مهدت السبيل لدولة المناذرة أصحاب الحيرة ، وكانت دار ملكها في المضيرة بين بلاد الخانوقة وقرقيسيا ، وأول ملوكها مالك بن فهم ،

Sprenger, 208 (%)

Sharpe, II. 90 & 37 (1)

<sup>(</sup>۲) خبرة ۹۵

وخلفه ابنه جديمة المتقدم ذكره ، وذكروا انه كان معاصرا للزباء وله معهة واقعة ذكرناها في كلامنا عن تدمر ـ فهو اذن من أهل القرن الثالث للميلاد

وكان جديمة ملكا عظيما ، ثاقب الرأى شديد النكاية ظاهر الحزم ، ذكروا انه أول من غزا بالجيوش " فشن الفارات على قبائل العرب »

واستولى من السواد على ما بين الحيرة والانسار والرقة وعين النمر والقطقطانية وسائر القرى المجاورة لبادية العراق ، فكان يجبى أموالها وله هيبة وسلطوة ، فمدحه الشلعراء واستجدوه ، ولم يكن له غلام ذكر يرث ملكه ، فبعد ان ملك ستين سنة خلفه على ملكه ابن أختسه عمرو بن عدى ، وهو أول من اتخذ الحيرة منزلا من ملوك العرب ، وأوله ملك ذكره أهل الحيرة في كتبهم ، وهو جد دولة آل نصر — أو لخم — ومنهم المناذرة (۱) وسيأتى ذكرهم

اما تنوخ الشام فجاءوها عند انحلال دولة النبطيين في بطرا ، وكانت دولة الروم قد ملكت الشام فقربوهم واستعملوهم على بادية العرب ومشارف الشام ، كما استعملوا اخوانهم بنى سليح ثم الفساسنة بعدهم واخبار دولة تنوخ هذه مضطربة متناقضة ، لم يذكر العرب من ملوكها الاثلاثة ، هم النعمان بن عمرو وعمرو بن النعمان والحوارى بن عمرو (۱) ولم يذكروا شيئا من أعمالهم ولا زمن ملكهم ، على انه لم يطل ، فغلبهم على تلك البلاد بطن آخر من قضاعة اسمه سليح \_ وتفرقت تنوخ وأقام بعضها في قنسرين (۱)

#### ٤ - سليح

جاءت سليح مشارف الشام مع التنوخيين اخوانهم ، لكنهم لم يملكوا الا بعدهم . و دانت الدولة في بطن من بطونهم يقال لهم « الضجاعمة » ( إلى خلقوا التنوخيين على حكومة مشارف الشام ، وكان نزولهم في بلاد مواب من أرض البلقاء وفي سلمية وحوارين والزيتون (٤) ولم يذكر العرب من ملوكهم الا ثلاثة ، هم النعمان بن عمرو بن مالك ، ومالك بن النعمان وعمرو ابن مالك (٥) كانوا يملكون العرب في مشارف الشام ، ويأخذون منهم الاتاوة دينارا عن كل رجل ، ويجمعونها للروم عند الحاجة الى حرب أوعمل

<sup>(</sup>۱) حمزة ٩٦

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۲۶۹ ج ۲ والیعقوبی ۲۳۶ ج ۱ والمسعودی ۲۰۳ ج ۱

<sup>(</sup>٣) ياقوت ١٨٥ ج ٤

<sup>(</sup>ﷺ) هم أبناء ضجعم بن سعد بن سليم بن خلدون بن عمران بن الحاق بن قضاعة · أنظر ابن حزم ، الجمهرة ص ٤٢١

<sup>(</sup>٤) الهمداني ۷۰ (د) المارف ۲۱۵

يستطيعونه . وما زالوا على ذلك حتى غلبهم الفساسنة على الشام وحلوا محلهم كما سيجيء

والظاهر أن ملوكهم كانوا أكثر من ذلك ، فقد ذكر أصحاب الاخبار أن يني غسان لما أتوا مشارف الشام كانت في حوزة الضجاعم ، وعليهم ملك منهم اسمه زياد اللثق بن هبولة ، فطالب الفسانيين بالاتاوة فاستنكفت وابت اداءها ، فاقتتل الفريقان ودارت الدائرة على غسان وأقرت بالصفار وادت الاتاوة ، حتى صارت حكومة الضجاعم الى سبطة بن المنذر بن داود وقيل سبيط بن ثعلبة بن عمرو . وفي أيامه تفلب الفسانيون وأخرجوا الضجاعمة من الشام في حديث ذهب مثلا . وذلك أن سبيطا لما طالب الغسانيين بالاتاوة كان أميرهم ثعلبة بن عمرو ، وشدد في طلبها ، وكان ثعلبة حليما فقال: « هل لك فيمن يزيح علتك في الاتاوة ؟ » ، قال : « نعم » ، قال : « عليك بأخى جذع بن عمرو » . وكان جذع فاتكا فأتاه سبيط فخاطبه بذلك فخرج عليه ومعه سيف مذهب وقال : « هل فيه عوض من حقك ؟ » أي من أن أجمع لك الاتاوة ، قال : « نعم » ، قال : « خذه » ، فمد سبيط يده وتناول غمد السيف ، فاستل جذع نصله وضربه حتى قتل ، فقيل : « خذ من جذع ما أعطاك » ، وذهبت مثلا (١) ، وصارت مثارف الشام الى غسان من ذلك الحين \_ هذا ما رواه العرب . وفي تاريخ الروم أن أميرا من العرب في القرن الرابع للميلاد اسمه ايكوموس Ikomos صار من عمالهم المعروفين برتبة فيلأرك Phylarck (٢) فربما كانت ايكوموس تحريف ضجعم هذه ( ١٠٠٠)

#### مديئة الحضر

فلما غلب الضجاعمة على امرهم بالشام نزح بعضهم الى العراق ونزلوا الجزيرة ، وفيها مدينة يقال لها الحضر قرب تكريت ، بينها وبين الموصل والفرات ويسميها اليونان (اترا) Atra ، وكانت حصينة عليها الابراج والقلاع ، يتولاها حاكم من اهلها اسمه الساطرون ، وعلى الضجاعمة ملك اسمه الضيزن فتح الحضر وتولاها حينا ، وكانت الدولة الساسانية في أوائلها من قلما أفضى الملك الى سابور بن اردشير ـ وهو سابور الاول ورأى من الضيزن طمعا وغزوا ، سار اليه وحاربه وقتح المدينة بعد أن

<sup>(</sup>۱) آبن خلنون ۲۷۹ ج ۲ وحمزة ۱۱۵ (ﷺ) يبدو أن التشابه منعدم بين الاسمين (۲) Noeldeke

حاصرها أربع سنين . وتتبعهم سابور حتى أخرجهم من بلاده (١) وذهب ملك الضجاعمة من ذلك الحين

#### سائر لفناعة

كلب : وكان لقضاعة أيضا دولة صفرى فى دومة الجندل وتبوك فى أعالى. الحجاز ، حكامها من كلب من قضاعة خلفهم عليها السكونيون من كندة

وكان لقضاعة بطون أخرى أقامت في أماكن مختلفة من جزيرة العرب ، في البحرين ووادى القرى واليمن كما تقدم ، ولكنهم لم يكن لهم دولة تذكر

فانتقال القضاعيين الى شمالى جزيرة العرب نهضة عربية فى طلب الفتح أو التوسع فى الرزق من جملة نهضات كثيرة مما علمناه أو لم نعلمه ، اهمها واكثرها تأثيرا نهضتهم فى زمن المسلمين فانهم قلبوا فيها العالم وغيروا وجه التاريخ

#### ۲ ـ انمار

فلنرجع الى تفرق قبائل عدنان من تهامة ، فبعد قضاعة ضاقت تهامة عن انمار فنزحت ، والعرب يجعلون سبب النزوح خصاما بينها وبين مضر ، وان انمار فقا عين اخيه مضر وهرب ـ ولعلهم يرمزون بذلك عن شيء ـ وانهما بطنان : بجيلة وخثعم ، فظعنا الى جبال السروات فنزلوها وملكوها وتخاصموا عليها في خبر طويل ، وتفرقت بطون بجيسلة من الحروب التي كانت بينهم

#### ٣ ـ اياد

ثم نزحت آباد من تهامة ، وذكروا أن السبب في نزوحها حرب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر في خانق ، وغلبت آباد على أمرها فخرجت من تهامة إلى العراق ، وفي ذلك يقول أحد بني حفصة من مضر:

ايادا يوم خانق قد وطينا بخيل مضمرات قد برينا ثعسادا بالفوارس كل يوم غضاب الحرب تحمى المحجرينا فأبنا بالنهاب وبالسبايا وأضحوا بالديار مجندلينا

ونزلت ایاد فی سواد العراق قرب مکان الکوفة . اقاموا هناك دهرا وانتشروا فی تلك الانحاء ، وكانوا یفزون اهل العراق علی عادة عرب البادیة ، والعجم یتحملون منهم . حتی تولی کسری انوشروان » فأغارت ایاد علی نساء من الفرس فأخذوهن ، ففزاهم کسری فقتل منهم ونفاهم.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۱۷۱ و ۲٤۹ ج ۲

عن ارض العراق . فنزل بعضهم تكريت ، وبعضهم الجزيرة وأرض. الموصل ، فاستنصر عليهم قوما من بكر بن وائل ففتكت بهم ، وتفرقوا في ارض الروم وبلاد الشام ، وقيل في سبب نكبتهم غير ذلك (١)

#### ٤ ـ ربيعة

لم يبق من بنى معهد فى تهامة من القبائل الكبرى الا ربيعة ومضر ، وهما أكبرها . فنزحت أولا ربيعة ، بسبب فتن قامت بين قبائلها وهذه أهم تلك القبائل بحسب تفرعها : (انظر الجدول) . وأشهر القبائل التى نزحت منها عبد القيس ، نزلت البحرين وهجر ـ وفيها اياد ـ فأجلت ايادا ، وغلبت عبد القيسعلى البحرين واقتسموها بين قبائلهم وهى كثيرة

ونزلت قبائل أخرى من ربيعة في نجد والحجاز وأطراف تهامة وما والاها ، ونزلت قبائل منها في بلاد اليمن فخالفت أهله ومنهم أكلب ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ) وقامت سائر قبائل ربيعة في ظواهر نجد والحجاز، وهم بكر وتفلب وعنزة وضبيعة ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ) ، حتى وقعت الحرب بينهم في قتل جساس كما سيجىء

وما زالت الوقائع والحروب تنقلهم من ارض الى ارض ، وتفلب فى كل ذلك ظاهرة على بكر ، حتى التقوا يوم قضة ـ وهى عقبة فى عارض اليمامة ـ فكانت الدائرة لبكر على تغلب ، فتفرقوا وتبددت تغلب فى البلاد ، وانتشرت بكر بن وائل وعنزة وضبيعة باليمامة ، فيما بينها وبين البحرين الى اطراف سواد العراق ومناظرها وناحية الابلة الى هيت. وانحازت النمر وغفيلة الى اطراف الجزيرة وعانات وما دونها الى بلاد بكر بن وائل وما خلفها من بلاد قضاعة من مشارف ارض (٢) ـ ( داجع الخريطة الثامنة من خرائط هذا الجزء )

प्र

<sup>(</sup>۱) الكري ۷

<sup>(</sup> الله عنه المسل أفضى ، والتصويب من جمهرة الانساب لابن حزم (٢٢٨) وهو يجملهم من . مضر فيقول : بنو أفصى بن قمعة بن الياس بن مضر ( الله عنه القبائل ومؤتلفها لابن جعفر محمد بن حبيب النسابة ( طبعة فستنفلك ) جوتنجن ( ١٨٥ ) ص ٢٩ : وفي ربيعة أكلب - بضم اللام - بن ربيعة

<sup>(</sup>宋宗宗) ضبیعة بن ربیعة بن نزار ، أنظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ، ص ۲۷۵<sup>-</sup> (۲) البكرى ص ٥٦

ولربيعة شأن عظيم فى تاريخ العرب ، لانها هى التى بدأت باخراج العدنانية من سيطرة اليمن أو غيرها وطلبت الاستقلال كما يجىء . وكان من نظامهم فى اجتماعهم للحرب أو الفزو أن يكون اللواء للأكبر فالاكبر . فكان لواؤهم \_ أى زعامتهم \_ فى عنزة ، وكانت سنتهم أن يوفروا ( أى يطيلوا ) لحاهم ويقصوا شواربهم ، فلا يفعل ذلك من ربيعة الا من يخالفهم ويريد حربهم . ثم تحول اللواء الى عبد القيس ، وكانت سنتهم أذا شتموا لطموا ، وأذا لطموا قتلوا من لطمهم . ثم تحول اللواء فى النمر ابن قاسط ، وكان لهم غير سنة من تقدمهم . ثم تحول الى بكر بن وائل ، فساءوا غيرهم فى فرخ طائر كانوا يوثقونه بقارعة الطريق ، فأذا علم الناس بمكانه لم يسلك أحد منهم ذلك الطريق ، ومن اضطر للمرور سلك عن يمين الطائر أو يساره . ثم تحول اللواء الى تغلب ، فوليه منهم وائل بن ربيعة الطائر أو يساره . ثم تحول اللواء الى تغلب ، فوليه منهم وائل بن ربيعة كلب ، فأذا مر بروضة أو موضع يعجبه ضرب الجرو ، ثم ألقاه فى ذلك الكان وهو يصيح ويعوى ، فلا يسمع عواءه احد الا تجنبه ولم يقربه . وكانوا يقولون : «كليب وأئل» ، ثم اختصروه فقالوا : «كليب» ففلبعليه (١)

#### ہ \_ مضر

ولم تزل مضر بعد خروج ربيعة مقيعة وحدها بمنازلها في تهامة ، حتى تباينت قبائلها وكثر عددهم وفصائلهم ، وضاقت بلادهم عنهم فطلبوا المتسع والمعاش وتتبعوا السكلا والماء ، وتنافسوا في المحال والمنازل ، وبفى بعضهم على بعض فاقتتلوا ، وهم قبائل عديدة كما ترى في الجدول بالصفحة التالية . وهي ترجع الى حيين كبيرين : قيس عيلان وخندف للهرت اولا جندف على قيس ، فظعنت قيس من تهامة طالعين الى بلاد نجد الا قبائل منهم انحازت الى اطراف الفور من تهامة ، فنزلت هوازن ما بين غور تهامة الى ما والى بيشة وبركا وناحية السراة والطائف وذي المجاز وحنين واوطاس وما صاقبها من البلاد

وخندف تشمل طابخة ومدركة ، فخرجت طابخة الى ظواهر نجد والحجاز ، فنزلت مزينة حبال رضوى وما والاها فى الحجاز ، ونزحت تميم وضبة من الحجاز وحلوا منازل بكر وتفلب التى كانوا ينزلونها فى اثناء

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ۲۳٦ ج ۱

|                  | عيلان عدركة<br> <br>   | ا الله الله الله الله الله الله الله ال | عبس ذبيان منصور مدلج الذار<br>موازن سليم           | <u>.</u>                | قسى سعاد معاوبه زیاد<br>(وهو ثقیف) نصر صعصعه<br>ماهو | ian Jan JKa    | جعدة عقيل قشيرا  |
|------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>-</b> رجَّة − | <u>.</u>               | کنان<br>اینظر                           | - श्र — ्<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                         | •                                                    |                |                  |
|                  | يقال لدركه وطابخه خندف |                                         | ز بدمناة<br>قريش ) سعاد ،                          |                         | عول عدن عمرو الما الما الما الما الما الما الما الم  |                | مغوان            |
|                  |                        | منة <b>-</b> ية                         | 1 3                                                | ارن<br>مظلة مازن<br>ساك | دازم يربوع                                           | زيد سفيان<br>- | عدسب ومنها زوارة |
| •                |                        |                                         | اسيد العنبر                                        |                         | <b>!</b>                                             | نيان           | <u>.</u>         |

الحرب بينهم . ومضوا حتى خالطوا اطراف هجر ونزلوا ما بين اليمامة وهجر . ونفذت بنو سعد الى يبرين وتلك الرمال حتى خالطوا بنى عامر ابن عبد القيس ، ووقعت طائفة منهم الى عمان ، وصارت قبائل منهم بين اطراف البحرين الى ما يلى البصرة ونزلوا هناك منازل كانت لاياد

واقامت قبائل مدركة بتهامة وما والاها من البلاد وصاقبها ، فصارت مدركة في ناحية عرفات وعرنة وبطن نعمان . وكانت لهذيل جبال من جبال السراة ، ولهم صدور اوديتها وشعابها الفربية ومسايل تلك الشعاب والاودية . ونزل فهم وعدوان من قيس عبلان بجوار هذيل ، وخزيمة بن مدركة اسفل هذيل ، واستطالوا في تلك التهائم الى اسياف البحر ، وأقام ولد النضر بن كنانة حول مكة وما والاها وبها جماعتهم وعددهم ، فكانوا جميعا ينتسبون الى النضر بن كنانة . وأقام ولد فهر حول مكة حتى انزلهم قصى بن كلاب الحرم وهم قريش (۱) فنزل الحجاز من العرب على اختلاف اصولهم اسد وعبس وغطفان وقزارة ومزينة وسليم وفهم وعدوان وهذيل وخثعم وسلول وهلال وكلاب بن ربيعة وطى واسد وجهينة وغيرها ( راجع الخريطة الثامنة )

وكل قبائل عدنان بدو رحل ، الا قريشا (٢) فانهم تحضروا في مكة وسيأتي ذكرهم

هذه فذلكة اختصرنا فيها تفرق قبائل عدنان من تهامة الى انحاء بلاد العرب ، وقد حدث ذلك على الفالب فى القرون الاولى قبل الميلاد وبعده بالتدريج . بقى علينا ايراد اخبارهم بعد تقرقهم الى ظهور الاسلام . ولكنهم قبائل رحل لا كتابة عندهم ولا مقر لهم ، واكثر حوادثهم الفزو والنهب ، الا ما ذكرناه عن بعض قبائل قضاعة ، قلا يتأتى سرد وقائعهم متناسقة ، وقلما يكون لها أهمية تاريخية ، لأن أكثرها خصام على مرعى أو ماء ، أو اختصام على فتاة أو نهب أو نحو ذلك ، ولم يحفظ الاخباريون منها الا وقائع قليلة سموها « آيام العرب » ، سسناتى على خلاصتها بعد أن نذكر من بقى من دول الطبقة الثالثة غير عدنان من عرب الشمال فى الطور الثانى ، نعنى الدول القحطانية خارج آليمن

# العدل القحطانية نهارج الين

قد رأيت من تاريخ سبأ وحمير أنهم ملكوا اليمن بضعة عشر قرنا ؟ وكانوا دولا تجارية قليلة الغزو والحرب ، فكان القتل فيهم قليلا وكانوا بتكاثرون حتى تضيق بهم مواطنهم ، وهم عرضة للقحط من قلة المطر أو أنفجار الاسداد ، فكانوا ينزحون بطونا وأفخاذا يطلبون الرزق في أطراف جزيرة العرب شرقا وشمالا ، فينزل بعضهم اليمامة أو البحرين أو عمان أو الحجاز أو مشارف الشام أو العراق ، فحيثما أنسوا فرجا استقروا وتناسلوا بدوا أو حضرا ، وقد تطول آجالهم حتى ينشئوا أندول ويبنوا المنازل أو تقصر فيبيدون بالحرب أو غيرها ، ولقلة الكتابة عندهم لم يصل الينا من أحوال النازحين الا القليل ، وقد وصلنا هنذا القليل مشوشا مضطربا ، لضياع أخبارهم واختلاطها لبعد عهدها ، وهنذا هو سبب أختلاف الرواة في أنسابهم ، بين أن يرجعوا بها الى حمير أو كهلان أو معد أو العمالقة أو غير ذلك مما يعسر تحقيقه ، فننظر في تلك الدول أو القبائل من حيث تأثيرها في شؤون التاريخ

فالدول العربية التى ظهرت فى شمال جزيرة العرب من الطبقة الثالثة عير قبائل عدنان التى تقدم ذكرها بيضع دول يعدها مؤرخو العرب من بنى قحطان ، وقد جاريناهم فى تسميتها ، وأهمها : دول الفساسنة فى الشام ، والمناذرة فى العراق ، وكندة فى نجد وما يليها . ويقول نسابو العرب أن هذه الأمم وبضع عشرة أخرى من القبائل التى عاصرتها فى شمالى جزيرة العرب ترجع بأنسابها الى كهلان بن سبأ بن قحطان على هذه الصورة :

| الاوس<br>الخزرج<br>خزاعة | مازن<br>غسال<br>عدنان<br>مزیقیا<br>ازد شنوءة | طی<br>الاشعر<br>بجیلة<br>جلام<br>الاند<br>عاملة<br>عاملة<br>تشة<br>کشة<br>محمر<br>عمان | كهلان |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                          |                                              | ,                                                                                      |       |

فهاده القبائل \_ وعددها ١٩ قبيلة \_ لكل منها بطون ، وأفخاذ ، وعمائر ، وعشائر لا يهمنا منها في هذا المقام الا التي انشأت الدول وكان لها دخل في التاريخ ، على ما وصل الينا من اخبارهم ، وهي غسان ولخم وكندة

#### انساب هلم الدول قعطانية ام عدنانية

اجمع النسابون تقريبا على نسبة هذه الأمم الى كهلان من قحطان ، وأنهم خرجوا من اليمن وتفرقوا فى أنحاء جزيرة العرب مع من ذكرناهم من اخوانهم بعد تهدم سد مأرب ، وان هذه البطون هاجرت من اليمن على اثر سيل العرم ، ولهم فى ذلك حديث لا بأس من ايراد خلاصته : قالوا أن الأمكنة المعمورة فى أرض اليمن كان أكثرها لكهلان وحمير ، وكان رئيس القوم يومئذ عمرو بن عامر ماء السماء من كهلان ، فتوفى عن عدة أولاد قبل السيل ، فخلفه على الرئاسة أخوه عمران بن عامر \_ وليس له أولاد \_ وكان ذا ثروة وله من الحدائق والبساتين ما لم يكن لأحد غيره مثله . وكان فى قومه كاهنة اسمها طريفة ، فأنبأته بقرب انفجار السلم بجرذ تنقب فيه ، فخاطب خاصته بذلك ، واستكتمهم الخبر حتى يحتال بجرذ تنقب فيه ، فخاطب خاصته بذلك ، واستكتمهم الخبر حتى يحتال ويهيناه ، فيظهر الفضب ويعزم على الرحيل ويعرض أمواله للبيع ويهيناه ، فيظهر الفضب ويعزم على الرحيل ويعرض أمواله للبيع فيشتريها الناس ويقبض أثمانها ويرحل . وقد وفق الى ما أداد فابتاع الحميريون بساتينه وحدائقه وقصوره وهم لا يعلمون ، وارتحل بنو كهلان من اليمن وهم أرهاط فنزل كل رهط منها فى بلد ، وهم :

- (١) رهط ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر ، نزلوا المدينة ومنهم الاوس والخزرج
  - (٢) رهط حارثة بن عمرو بن عامر ، نزلوا مكة وهم خزاعة
  - ( ٣ ) رهط عمران بن عامر نفسه ، ذهبوا الى عمان وهم ازد عمان
    - ( } ) رهط ازد شنوءة في تهامة
- (٥) جفنة بن عمرو بن عامر \_ وهو مزيقياء \_ سار نحو الشام ، وهم الفساسنة
  - (٦) لخم في العراق ، وهم المناذرة أو آل نصر

وهؤلاء غير طىء وكندة وغيرهما ، ولهم فى تفرقهم أقوال أخر، وكل هذه البطون أو القبائل قد رأيت أنها ترجع بأنسابها ألى كهلان بن سبأ ، أى

انهم قحطانية \_ ذلك ما أجمع عليه العرب ، ولكن لنا رأيا في هذا الاجماع لا يخلو ذكره من فائدة

قد رأيت فيمسا ذكرناه عن الفروق بين القحطانية والعدنانية أن لكسل منهما خصائص في اللغة والاجتماع والعادات والدين وأسماء الاعلام ، واذآ تدبرت أحوال هذه الدول من غسان ولخم وكندة رأيتها تنطبق على العدنانية أكثر مما تنطبق على القحطانية من حيث اللغة ، فانتا لم نر في كلامهم وأقوالهم ما يدل على أنهم كانوا يتكلمون لفة حمير ، بل لفة العدنانية أو عرب الشمال في الطور الثاني ، وقد يقال أنهم أقتبسوا لغة الوسيط الذي أنتقلوا اليه ، ولكننا نستبعد ذلك لأن الغالب في أقتباس لغة الآخرين أن يقع من الضعيف نحو القوى \_ فلو كان أولئك القوم قادمين من بلاد اليمن لحافظوا على لسانهم وسائر عاداتهم ، لأنهم كانوا يومئذ أرفع منزلة من بدو الشمال ، وكان هؤلاء ينظرون الى اليمنية نظرهم الى أهل الدولة ويعدونهم الملوك ، كما ينظر البدوى الأمى الى المتمدنين أصحاب الصولة والعلم ، وزد على ذلك أن اليمنية كانوا يكتبون بالحرف المسند ، ولا نرى لهذا الحرف ذكرا في أخبارهم ولا أثرا في أطلالهم

وقد علمت أن الكهلانيين أهل حضارة ، كما رأيت فيما ذكرناه من حديث سيل العرم ، وكيف أن الكهلانيين كانوا أهل حدائق وقصور باعوها وانتقلوا . فلو صح ذلك لاختاروا الاقامة في بلد آخر من اليمن غير مأرب وما جاورها ، لأن السيل لم يخرب الا جزءا صفيرا من اليمن ، فلم يكونوا يعدمون مكانا يقيمون فيه كما كان يقيم سواهم من قبائل الحضر واخوانهم الحميريون ما زالوا أهل دولة وعمران ، وظلوا في رغد ورخاء وسعة من العيش الى ظهور الاسلام

فما كان أغنى الكهلانيين عن الرحلة الى بادية الشام أو العراق والرجوع الى البداوة ، وهي شاقة على من تعود الحضارة والرخاء

واعتبر ذلك في معبوداتهم ، فانها من معبودات عرب السُمال أو العدنانية ، ولم نجد عندهم ما يميزهم عن هؤلاء من هذا القبيل ، ولو كانوا من عرب اليمن لوجدنا بين معبوداتهم اسم عشتار أو أيل أو نحوهما

وهكذا يقال في اسمائهم ، وليس فيها رائحة الاعلام السبأية أو المعينية ، بل هي مثل اسماء سائر عرب الشمال ، ولا سيما الذين سكنوا مشارف الشمام قبلهم كالانباط ونحوهم ، ومنها الحارث ، وثعلبة ، وجبلة ، والنعمان ، وغيرها . ولا يعترض بما ذكره العرب بين أسماء ملوك حمير

من امثال هذه ، فان أكثرها مبدل بأسماء شمالية ، وأنما عمدتنا فيما ذكرناه على الاسماء التي وقفوا عليها في الآثار المنقوشة

فلا دليل على قحطانية هذه الأمم الا أقوال النسابين ، وهى أضعف من أن يعول عليها في هذا الشأن ، لاحتمال أن تكون تلك الأمم فد انتحلت الانتساب الى عرب اليمن ، التماسا للفخر بين قوم لا يعرفونهم ، ولا سيما بعد أن تقربوا من الروم أو الفرس وصاروا من عمالهم

هذه ملاحظات نعرضها على أولى البحث لينظروا فيها ، فاذا رأوا فيها اصابة والا فلا دخل لها فيما سنورده من تواريخ تلك الدول وعلائقهم بالدول المعاصرة ( الله )

فلنتكلم عن هــذه الدول واحدة واحدة ، وهي : غسان ، ولخم ، وكندة . ونبدأ بفسان

<sup>(</sup>ﷺ) لا ذال أصل المتاذرة ( اللخبيين أصحاب الحيرة ) موضع خلاف بين المؤرخين ، فلاندرى الذركانوا قعطانيين هاجروا من اليمن أو عدنانيين انتشروا تحو الشمال الغربي عندما ضاقت بهم بلادهم ، وقد أوره ابن الكلبي روايات شتى ، بعضها يقول بهذا وبعضها يقول بذاك ، ولكن غالب رواياته يقول بأنهم من عرب الشمال ، وعن ابن الكلبي أخذ الطبري ورجع القول بأنهم يمن ، ولم يقطع جواد على في الموضوع برأى ( تاريخ العرب قبسسل الاسلام ، ج ٤ ص ١٧ وما يليها ) ونحن نرجع رأى جرجي زيدان، وان كنا لا تستبعد أن تكون جبوع العرب التي نزلت في هذه النواحي وأقامت دولة اللخبيين خليطا من عرب الشمال وعربه الجنوب ، وغالبيسة في هذه النواحي وأقامت دولة اللخبيين خليطا من عرب الشمال وعربه الجنوب ، وغالبيسة على هذه النواحي وأقامت دولة اللحديد اللد، أنشأها ملك اللخمية في الحدة من أدد الدم

## ودلة الغساسنة

يزعم نسابو العرب أن الفساسنة لم يرحلوا من اليمن الى الشام راسا ، لل أقاموا حينا في تهامة بين بلاد الاشعريين وعك ، على ماء يقال له غسان ؛ فنسبوا اليه . وكان هذا المكان معروفا هناك حوالى تاريخ الميلاد ، وقد ذكره اليونان في أواسط القرن الثانى قبل الميلاد في جملة بلاد تهامة وشواطىء البحر الاحمر ، أما القبيلة فذكرها بطليموس في أواسط القرن الثانى للميلاد (١) قال : « أنهم يقيمون على شواطىء جزيرة العرب الفربية نحو ما هو الآن تهامة » ، فأذا صبح انتقادنا نسبة الفساسنة الى كهلان كانوا في الحقيقة من عرب تهامة العدنانيين ، أو غيرهم ممن ضاعت انسابهم

وعلى كل حال فان الفساسنة نزلوا مشارف الشام وفيها الضجاعم من قضاعة ففلبوهم على ما في أيديهم كما تقدم الوانشأوا الأنفسهم دولة تحت رعاية الروم للم فيما هو الآن البلقاء وحوران عوقت بدولة الفساسنة أو بنى غسان ، فتحضروا بتوالى الاجيال وعمروا المدن وشادوا القصور والقلاع ، وكانت عاصمتهم بصرى في حوران ، وتعرف أنقاضها باسكى شام ، وكان فيها دير بحيراء الراهب



الخريطة السادسة ـ مشارف الشام والعراق ومناذل غسان ولخم

#### ملوك غسان

ان ما ذكره كتباب العرب عن ملوك هذه الدولة كثير الاختبلاط والاضطراب ، لتناقضه ونقصه ومخالفته في بعض اجزائه لحوادث الدول المعاصرة . واقدم ما لدينا عن تسلسل ملوك غسان واوفاها « كتاب سنى الملوك لحمزة الاصفهاني » وهو اقدم المحققين من مؤرخي العرب ، وغرضه على الاكثر تحقيق توالى الملوك ومدد حكمهم ومعاصريهم وقلما يلتفت الى اعمالهم . فعنده ان ملوك غسان ٣٢ ملكا حكموا نحو ستمائة سنة ، وقد أورد اسماءهم وانسابهم ومدد حكمهم كما تراها في الجدول الآتي :

ملوك غسان على رواية حمزة الاصفهاني

| حكم | مدة ال                           | حكم | معة ال<br>                     |     |
|-----|----------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| *1  | ١٧ النعمان بن الايهم             | €0  | چفنة بن عمرو مزيقياء           | 1   |
| 77  | ١٨ الحارث الثالث بن الايهم       | ٥   | عمرو بن جفنة                   | *   |
| 14  | ١٩ النعمان بن الحارث الثالث      | 17  | معلبة بن عمرو                  | ٣   |
| 15  | . ٢ المنذر بن المنعمان           | ۲.  | الحارث الاول بن ثعلبة          | ξ   |
| **  | ۲۱ عمرو بن النعمان               | 1.  | جبلة بن الحارث الاول           | •   |
| 11  | <b>27 حجر بن النممان</b>         | ١.  | الحارث ٢ بن جبلة « ابنمارية »  | ٦   |
| 77  | ۲۲ الحارث الرابع بن حجر          | ٣   | المنذر الاكبر بن الحارث الثاني | ٧   |
| .17 | ٢٤ جبلة بن الحارث الرابع         | د10 | النعمان بن الحارث و            | ٨   |
| 41  | ه۲ الحارث بن جبلة « بنابي شمر »  | 17  | المثلر الاصغر بن الحارث        | 4   |
| **  | ۲٦ النعمان بن الحارث « ابو كرب » | 48  | <b>جبلة</b> بن الحارث          | ١.  |
| ۱۲۷ | ۲۷ الایهم بن جبلة بن الحارث      | ٣   | الايهم بن الحارث               | 11  |
| .15 | ٢٨ المندر بن جبلة بن الحارث      | 47  | همرو بن الحارث                 | 17  |
| 40  | ۲۹ شراحیل بن جبلة بن الحارث      | ۲.  | جفنة بن المنذر الاكبر          | 17. |
| 1.  | ٣٠ عمرو بن جبلة بن الحارث        | 1   | النعمان بن المنذر الاكبر       | 18  |
| ŧ   | ٣١ جبلة بن الحارث                | 17  | النعمان بن عمرو المنذر الاكبر  | 10  |
| ٣   | ٣٢ جبلة بن الايهم                | 17  | جبلة بن النعمان                | 17  |

فهدة سيادة الفسانيين ـ على رواية حمزة المذكور ـ نحو ١٠٠ سنة ٤ اى من اوائل القرن الاول للميلاد الى ظهور الاسلام . ولكننا نعلم من قرائن اخرى ـ ومما قدمناه من أن الفسانيين كانوا في أواسط القرن الثاني للميلاد لايزالون في تهامة ـ أن هذه الرواية لا تخلو من الخطا وقد عنى الاستاذ نولدكه الالمانى الشهير بدرس تاريخ هذه الدولة من مصادر يونانية وسريانية ، فوجد ملوكها الذين عرفهم الروم لايتجاوز عددهم عشرة ملوك ، اقدمهم حكم في آخر القرن الخامس للميلاد ، وآخرهم عند ظهور الاسلام فلا تتجاوز مدة حكمهم قرنا وبعض القرن

وهاك جدولا للملوك الغسانيين الذين اعترف نولدكه بوجودهم : (١)

| توفي نحو سنة ٥٠٠ | ١ جبلة أبو شمر                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 079              | ۲ الحارث بن جبلة أبى شمر                                             |
| PAY              | ٣ المنذر ابو كرب بن الحارث                                           |
| ۰۸۳              | ٤ النعمان بن المنفر                                                  |
| من سنة ٦١٤ ـ ٦١٤ | ه الحارث الاصفر بن الحارث الاكبر<br>7 الحارث الاعرج بن الحارث الاصفر |
|                  | ٧ النعمان بن الحارث الاصغر                                           |
|                  | ۸ و ۹ عمرو أخو النعمان وحجر أبنه                                     |
| 747              | ١٠ جبلة بن الايهم                                                    |

واستخرج نولدكه من اشعار العرب وغيرها اسماء ملوك وأفراد غسانيين لم يذكرهم المؤرخون ، كابن سلمى الذى ذكره حسان ، ويزيد بن عمرو فى الاغانى وغيرهما ، وعثر على تفاصيل من احوال اولئك الملوك لم يعرفها العرب أو انهم شوهوها بالتناقل ، وانكر كثيرا من الحوادث التى ذكرها العرب للفسانيين ، أو وضع فيها شكا

والاستاذ نولدكه بحاث نقاد ، وقد عول فيما قاله على مآخذ وثيقة من تواريخ الكنيسة أو الدولة البيزنطية ، اكثرها مدون في حينه وجاءت اخبار هؤلاء الملوك فيها مقرونة بأخبار قياصرة القسطنطينية أو ولاة الشام ، وتواريخهم معروفة ثابتة . فلا ننكر عليه اصابته في كثير من ملاحظاته ، ولكننا لا نوافقه على حصر تلك الدولة في عشرة ملوك حكموا مائة سنة وبعض المائة ، كما أننا لا نوافق حمزة الاصفهاني على أنهم ٣٢ ملكا حكموا ستة قرون للأسباب الآنية :

#### المروم والعرب

فتح الاسكندر الشام والعراق في القرن الرابع قبل المسلاد ، وأراد اصحابه اكتساح جزيرة العرب فامتنعت عليهم لوعورة الطرق اليها وبداوة

Noeldeke, 53 (1)

اهلها المواتلوا النبطيين فارتدوا عنهم خائبين ، وتبين خلفاء الاسكندر على الشام أن اخضاع أهل البادية لا يتيسر لهم ، فعمدوا الى مسالمتهم للاستعانة بهم فى نقل المتاجر أو حماية الطرق ، أو استنصارهم على جيراتهم الفرس أوغيرهم ، ودخلت الشام فى حوزة الرومان فى القرن الاول قبل الميلاد ، وبادية السمام فى حوزة الانباط ومن والاهم وحالفهم من العرب ، وقد رأيت ما آل اليه أمر الانباط فى أول القرن الثانى للميلاد ، ولم يغلبهم الروم الا لتحضرهم واركانهم الى السكينة والرخاء ، فتفرقوا فى مشارف الشام والعراق

اما بدو العرب فى تلك الضواحى فلم يغلبهم الروم ولا غيرهم ، فكانوا يضايقون الدولة فينزلون اطراف المدن للفزو ، او يتعرضون للقوافل بالنهب كما كان البدو يفعلون فيما مضى بقوافل الحج وغيرها ، ويئس الروم منهم فعمدوا الى مسالمتهم لاتقاء شرهم ، واشهرهم يومئذ الضجاعمة بنو سليح من قضاعة

وكانت العراق وفارس يحكمها ملوك الطوائف بعد الاسكندر ، يستبد كل منهم بقسم منها ، يشتغلون بذلك عن مناوأة الروم أعدائهم القدماء . حتى اذا نشأت الدولة الساسانية في اول القرن الثالث للميلاد ، وجمعت كلمة الفرس تحت لوائها ، أصبح الروم يخافونها على بلادهم ، لما بينهما من المنافسة القديمة ، فازدادت رغبتهم في تقريب العرب ، ليس لاتقاء شرهم فقط بل للاستعانة بهم على أولئك المنافسين

واتفق نزوح الفسانيين نحو الشمال كما تقدم ، وقد نزلوا البلقاء \_ وفيها الضجاعمة وغيرهم من قبائل العرب \_ وتنازعوا على المقام هناك ، وتنافسوا في النفوذ على أهل البادية ، فظهر الفسانيون ، فلما احتاج الروم الى نصرتهم استنصروهم وقربوهم ، فتنصروا بتوالى الاجيال واصبح لهم شأن في حروب الروم والفرس

#### عدد ملوك غسان ومدد حكمهم

لا مشاحة فى أن المؤرخين اختلفوا كثيرا فى عدد ملوك هذه الدولة وفى تسلسلهم ومدد حكمهم ، يدلك على ذلك اختلافهم فى عدد الملوك من كل أسم على حدة ، فذكر حمزة مثلا خمسة ملوك باسم النعمان ، وهم عند أبن الكبى واحد ، وعند نولدكه أثنان ، وقس على ذلك اختلافهم فى سائر الاسماء على هذه الصورة:

| عند نولدگ   | عند حمزة<br> | عند ابن الكلبي |         |
|-------------|--------------|----------------|---------|
| <b>.Y</b> . | ٥            | .1             | النعمان |
| 1           |              | ٣              | المنذر  |
| 1           | 7            | 1              | الايهم  |
| 1           | ٥            | 1              | عمرو    |

واعتبر ذلك الاختلاف أيضا في عدد الملوك على الاجمال ، فقد رأيت أن عددهم عند حمزة الاصفهاني ٣٢ ملكا ، وهم عند أبى قتيبة ١١ ، وعند المجرجاني ٩ ، وعند المسعودي ١٠ ، واختلفوا في أول من ملك منهم ، فقال بعضهم ثعلبة ، وقال آخرون الحارث بن عمرو ، وقال غيرهم جفنة ، وقال غيرهم في ذلك . وقس عليه اختلافهم في تعاقب أولئك الملوك وسنى ملكهم واعمالهم ، مما يجعل القطع في حقيقة ذلك كله مستحيلا ، فتقتصر على النظر في قائمة حمزة وما جاء في كتب اليونان

يقول حمزة ان عدد ملوك غسان ٣٢ ملكا ، أولهم جفنه بن عمرو وآخرهم جبلة بن الايهم ، وانهم حكموا نحو ستمائة سنة . وذلك كثير ، لان الفسانيين لم ينزلوا الشام الا بعد أواسط القرن الثانى للميلاد ، وقد يكون نزولهم فى القرن الثالث ، فلا تتجاوز مدة حكمهم . . } سنة . وهذا ما قاله أبو الفداء (۱) مع أنه أورد من أسماء ملوك غسان مثل الذى أورده حمزة ، وفى مثل ترتيبه ، ولكنه خالفه فى مجمل سنى حكمهم ، وأغضى عن مدة حكم كل واحد منهم على حدة . ولعله تحاشى ذلك لتحققه من سياق التاريخ أن مدة دولتهم لم تتجاوز . . } سنة ، مع اعتقاده صحة عدد التريخ أن مدة دولتهم لم تتجاوز . . } سنة ، مع اعتقاده صحة عدد مغالفة لما تحققه ، فاكتفى بذكر المدة على الإجمال . ولو أمعن النظر فى مخالفة لما تحققه ، فاكتفى بذكر المدة على الإجمال . ولو أمعن النظر فى تفصيل سنى الحكم ، مع تعاقب الحاكمين من حيث تسلسلهم من الأب الى تفصيل سنى الحكم ، مع تعاقب الحاكمين من حيث تسلسلهم من الأب الى تفصيل سنى الحكم لا يخالف ما تحققه هو عن مجملها

وبيان ذلك أن الاصفهاني نقل مدد أولئك الملوك كما سمعها أو قرأها

<sup>(</sup>۱) ابو القداء ٧٦ ج ١

ممن سبقه ، كل ملك على حدة كما فى القائمة التى ذكرناها ، ثم جمع السنين فبلغت نحو ستمائة سنة ، وجمع عدد الملوك فبلغ ٣٢ ملكا ، فذكر ذلك مجملا فى آخر الكلام ، وهذا مصدر الخطأ . لأن مدد الحكم ، اذا نبت مقدار كل منها على حدة ، لايستلزم أن يكون مجموعها صحيحا . اذ يؤخذ من تعدد الاخوة الذين تولوا الحكم فى بعض الاحوال أن كثيرين منهم كانوا يحكمون متعاصرين ، اذ لا يعقل أن يحكم أولاد الحارث الثانى بن جبلة (ابن مارية) الستة مثلا الواحد بعد الآخر بعد وفاة والدهم ، ومجموع مدد حكمهم ٩٤ سنة ، لاننا اذا فرضنا أن والدهم توفى فى سن الاربعين لاقتضى أن يعيش معظمهم أكثر من مائة سنة ، ويقال نحو ذلك فى أبناء جبلة ابن الحارث بن أبى شعر ، وأبناء المنذر والنعمان ـ ولايضاح ذلك رتبنا ملوك غسان فى جدول ، حسب تناسلهم على رواية حمزة وأبى الغداء ، وبجانب كل اسم مدة الحكم تقريبا ( انظر الجدول فى الصفحة التالية )

فاذا نظرت في هذا الجدول تبين لك ما اردناه ، وهان عليك رد مجموع مدد الحكم الى ٠٠٠ سنة ، وان كنا لا نستطيع تعيين كل مدة على حدة تعيينا دقيقا

بقى علينا النظر فيما صح عند الاستاذ نولدكه من قلة ملوك هده الدولة . فعنده ان عددهم لا يتجاوز عشرة ملوك ، فكيف يمكن تطبيقها على قائمة حمزة ؟ ولو جعلنا مجموع المدد . . ؟ سنة فان الفرق لا يزال بعيدا . وتعليل ذلك في اعتقادنا ان الفسانيين قضوا زمنا طويلا في ضواحي الشام ، يتوارثون الامارة والروم لا يعرفون عنهم شيئا ، لانهم لم يحتاجوا ألى نصرتهم ولم يستخدموهم في جندهم . والفسانيون في اثناء ذلك يحكمهم أمراؤهم وهم يحصون سنى حكمهم . وقد يتعاصر أميران أو ثلاثة أو أكثر ، فيتولى كل منهم بطنا أو رهطا من القبيلة \_ وما زالوا على ذلك حتى احتاج الروم اليهم في محاربة الفرس ، فلما استخدموا بعضهم ومنحوهم لقب ملك \_ كما سيجىء \_ اطلق العرب هذا اللقب على سائر أمراثهم فسموهم ملوك غسان ، كما يطلق المؤرخون على ولاة مصر من أبناء محمد على لقب « خديو » ، مع أن أول من نال هذه الرتبة منهم اسماعيل وهو خامسهم . وهذا هو جدول ملوك غسان :



ويؤيد ذلك أن الروم لم يحتاجوا الى نصرة العرب لمحاربة الفرس فى اوائل الدولة الساسانية ، لأنهم كانوا يحتقرونها ويعتدون بقوتهم ، حتى كانوا يهاجمون الفرس فى بلادهم ، وقد غلبوهم أيام دقلديانوس مرارا فى

اواخر القرن الثالث للمبلاد واوائل الرابع ، وتنازل لهم الفرس عن بعض بلادهم (۱) ثم اصاب الدولة الرومانية الانقسام وتضعضعت احوالها بالحروب الاهلية ، حتى استبد قسطنطين بالدولة وجمع شتاتها ، وانصرف الى نشر النصرانية وتأييدها . وافضت حكومة الفرس فى أيامه الى سابور ذى الاكتاف ، فحاربه الروم ، وكانت عاصمته فى جندى سابور فنقلها الى المدائن بالعراق ، وطال حكمه وحارب الروم فى عدة وقائع فى اواسط القرن الرابع . وفى اوائل القرن الخامس عقد يزدجر بن بهرام معاهدة صلح مع الروم لمائة سنة ، وشعر الروم بضعفهم من ذلك الحين ، وراوا الفرس يستنجدون اللخميين عرب العراق ، فاضطروا الى استنصار عرب الشام وهم الغساسنة

#### ملوك غسان في تاريخ اليونان

اول من ذكره اليونان من امراء غسان في خدمة الروم أمير اسمه « جبلة » ، لم يذكروا والده ولا لقبا يمتاز به ، وانما قالوا انه نصرهم سنة ٩٤٧ م فأخمد ثورة أقلقت راحتهم ، فمنحوه رتبة فيلارك Phylarch أي أمير أو رئيس قبيلة ، وجعلوه عاملا على بطرا ، ويرى نولدكه أن جبلة هذا هو والد الحارث بن جبلة ، أكبر ملوك غسان وأكثرهم ذكرا في كتب اليونان من ٩٢٥ ـ ٥٦٩ م ، وإذا نظرنا في قائمة حمزة بعد تعديل سنى الحكم بحسب تعاقب الابناء نراه يوافق الحارث بن أبي شمر ، فقد قدرنا هناك أنه نبغ في أوائل القرن السادس ، وجاء في أخباره بكتب العرب ما يلائم أخبار الروم عنه (٢)

وقد جاء فى تاريخ مالالاس ان الحارث المذكور حارب المنذر ملك الحيرة سنة ٨٢٥ م ، وهو المنذر بن ماء السماء (حكم من سنة ١٥٥ – ٥٤٦) كما سترى فى تاريخ ملوك الحيرة ، وكان الحارث المذكور يومئذ يلقب فيلارك فاستعانه الروم بواقعة فى السامرة انتصر فيها ، فرقوه سنة ٢٩٥ وسموه «باسيليوس» ومعناه فى لسانهم « الملك » ، ولكنهم كانوا يستخدمونه اصطلاحا لقبا للأمراء على أعمالهم ، كما فعل المسلمون بعد ذلك فى الاعصر الاسلامية الوسطى ، فكانوا يسمون الوزراء والقواد ملوكا ، ولما عرض الكتاب السريان ذكر هذا الامير فى كتبهم ترجموا اللقب حرفيا فقالوا:

Gibbon, 1.243 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۲۹۹ ج ۲:

لا ملك » ، وجاراهم العرب في ذلك ، أما الروم فلا يفهمون منه هذا المعنى ، ولذلك فلما أرادوا ترقية الحارث المذكور بعدئذ لقبوه بالبطريق ، وهو لقب أشراف الروم وعمالهم ، وعرف من ذلك الحين باسم « البطريق الحارث » ، وقد تمتع بهذا اللقب هو وابنه أبو كرب ، وشاع ذلك وعرفه السريان واليونان ، وكانوا يلقبونه أحيانا « فلافيوس » ، وهو من القاب الفواد عند الروم ، أما العرب فلم يحفظوا من ألقابه غير « الملك » ، وأطلقوه على سائر أمراء هذه الأسرة ( إله )

#### العارث بن جبلة عند الروم

كان للحارث هذا مقام رفيع عند الروم ، وكانوا يهابون سطوته ويعجبون بشجاعته ، وقد بالفوا في تقريبه وترقيته والخلع عليه ، حتى سموه ملكا وبطريقا كما رأيت ، وبلغ من شهرته في الشجاعة وشدة البأس أن كانت النساء يخوفن أولادهن باسمه ، فاذا بكى الطفل أو تمرد قالت له أمه : اسكت والا أتيتك بالحارث بن جبلة » ، ولم يبلغ هذه الشهرة الا بعد أن أبلى في نصرة الروم والدفاع عن مملكتهم

وكان الحارث هذا من اكبر اعوان بليزاريوس القائد الروماني في محاربة الفرس سنة ٣١٥ م، لرد هجمات الفرس والعرب المناذرة عن مملكة الروم، وكان كسرى انوشروان قد خلف أباه قباذ على عرش ايران في تلك السنة، وكان على مملكة الروم القيصر جوستنيان العظيم، فتعاصر الملكان وكلاهما شديد البأس، وكان جند الروم يومئذ في حرب في أوربا وأفريقية، وقائده الاكبر بليزاريوس المذكور، فسعى جوستنيان في مصالحة الفرس ليتفرغ لتلك الحرب، فصالحه أنوشروان على شروط رضياها، ثم أدرك أنوشروان ما كسبه عدوه بتلك المصالحة، لأن بليزاريوس أمعن في فتوحه في أفريقيا وابطاليا، فندم على صلحه، ولم يتعود النكث، فلجأ الى عامله على العرب في الحيرة ـ وهو أذ ذاك المنذر بن ماء السماء اللخمى ـ وكان ذا دهاء ولم يدخل في المعاهدة، والمنافسة بين المنذر هذا وبين الحارث زعيم الفسانيين طبيعيّة يومئذ، وكانا في نزاع على طريق للماشية في جنوبي تدمر، ويوم

<sup>(</sup>本) الثابت من النصوص ان الرومان لم يطلقوا على دؤساء العرب جملة الا لقبى بطريق Patricius وفيلارخوس Phylarchos ومعناه عامل أو رئيس قبيلة وسمحوا لهم بأن يضعوا لفظ فلافيوس Plavius قبل أسمائهم ، وهي من تسميات الاباطرة الرومان ، فقسالوا فلافيوس المنذر البطريق »

المنذر أنها من مملكته ، ويقول الحارث أنها له . وتحاربا فانتصر كسرى لعامله ، وكأنه أوعز أليه سرا أن يوغل في سوريا غزوا ونهبا ، فغعل فعادت الحرب بسبب ذلك بين الدولتين . وحمل كسرى على سوريا وآسسيا الصغرى وكاد يفتح القسطنطينية ، ونصيره المنذر المذكور. فاهتزت مملكة ألروم وارتعدت فرائص القيصر ، فاستنهض قائده بليزاريوس ، واستنصر عرب غسان وخلع على زعيمهم الحارث بن جبلة ، فمشى جند الروم بقيادة هذين الرجلين . وتقدم بليزاريوس في معظم هذا الجيش ، حتى خالف جند كسرى في الطريق ، فنزل ما بين النهرين ، وتجاوز نصيبين الى بلاد الفرس، وخلف الحارث وراءه ليستأثر هو بثمار الفتح والنهب ، وأدرك الحارث غرضمه فقطع أخباره عنه . وبلغ كسرى ما فعله الروم ، فرجع اليهم وأخرجهم من بلاده ، ولم يفلح الروم في حملتهم هذه لأسباب لا محل لها هنا

واعقب « يوم اباغ » « يوم حليمة » ، وفيه حمل المندر بن المندر المقتول ( تولى سنة ٥٨٢ ) للاخذ بثار أبيه فلاقاه الحارث الاعرج (غير أبن أبى شمر ) في مكان اسمه مسرج حليمة ، ودارت الحسرب بينهما أياما لا ينتصف أحدهما من صاحبه . فجعل الحارث ابنته زوجة لمن يقتل المندر ، فقتله لبيد بن عمرو الفساني . وكانت واقعة هائلة اجتمع فيها عرب العراق كافة تحت راية المندر، وعرب الشام كلهم تحت راية الحارث .

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ٢٤٥ ج ١

وفى ابن الاثير أن الحارث صاحب يوم حليمة هو نفس الحارث صاحب يوم اباغ ، ولكن سياق التاريخ يقتضى أن يكون سواه . فلعله الحارث حفيد ابن أبى شمر ، ولم يذكره حمزة بين ملوك غسان بل ذكر أبنه جبلة ( راجع الجدول ) أو لعل المنذر ثأر لأبيه قبل أن يتولى ألمان

وشخص الحارث بن أبى شمر سنة ٥٦٥ الى القسطنطينية ، لمخابرة القيصر بشأن ابنه المنذر ، ليكون خلفا له فى امارة القبائل ، وفيما ينبغى اتخاذه من الوسائل على صاحب الحيرة ، وهو يومئذ عمرو بن هند مضرط الحجارة . وهى اول مرة زار الحارث عروس المدائن ( القسطنطينية ) فادهشه ما رآه فيها من العظمة والابهة والثروة ، كما دهش أهلها من رؤية الحارث الذى طالما سمعوا به وخوفوا أبناءهم باسمه ، فرأوه رجلا ذا هيبة وقامة وجلال ، أما هو فلم يستأنس بالمدينة ولا بأهلها ، لبعدها عما ألفه من طلاقة البادية وسذاجة عيشها

والحارث هذا هو الذي توسط لامرىء القيس الشاعر في الذهاب الى قيصر القسطنطينية ، بعد أن أودع السموأل أدراعه في القصة المشهورة (۱) وتوفى الحارث سنة ١٦٩ م ، وقد قضى أربعين سنة في الحروب والغزوات ، ونال من المنزلة والسطوة ما لم ينله سواه ، وخلفه ابنه المندر ، والروم يسمونه المنذروس . وكان على الحيرة قابوس ، أخو عمرو بن هند ، فحاربه المنذر وغلبه . وكان المنذر قد حارب مع جند الروم في حياة أبيه وهو أمير ، فلما خلف أباه سمى بطريقا وأعان الروم في مواقع كثيرة ، وحاز فوق ما حازه أبوه من الاحتفاء ، فشخص الى القسطنطينية سنة . ٨٥ مع ولديه فاحتفل به الروم — وقيصرهم يومئذ طيباريوس ، فألبسه مع ولديه فاحتفل به الروم — وقيصرهم يومئذ طيباريوس ، فألبسه النائر ملك العرب »

فاذا كان الحارث بن جبلة هذا هو الحارث بن ابى شمر عند العرب كما قلنا ، فالمنذر ابنه هو النعمان بن الحارث عندهم ، ويلقبونه ابا كرب وليس عثدهم للحارث ابن اسمه المنذر ، وانما هو ابن ابنه كما ترى في الجدول ، فلا ندرى اوقع الخطأ من العرب أم من الروم

وذكر الروم بعد المنذر ابنه النعمان ، حكم سنة ٨٢٥ ولم يطل حكمه

<sup>(</sup>۱) الاغانی ۹۹ ج ۱۹

فخلفه الحارث الاصفر ، ثم غيره وغيره كما مر بالجدول المنقول عن نولدكه. ولم يذكر الروم من أعمالهم شيئا ، لأنهم قلما استنجدوهم فى أواخر الدولة ، لاشتغال الفرس عنهم واشتغال الروم بأنفسهم ، الا ما كان من حمل الفرس على مملكة الروم سنة ٦١٣ ، وفتحوا سوريا فذهبت دولة العرب منها وانقضت بذلك فترة الفتح ، وآخر ملوكها عند الروم حجر بن النعمان . فلما نهض هرقل لاسترجاع سيوريا من الفرس ظهر من الفسانيين جبلة بن الايهم ، وخبره مع عمر بن الخطاب فى صدر الاسلام مشهور

#### مملكة الغساسنة وآثارها

لما نزل آل غسان الشام خيموا في باديتها من جهة حوران ، ثم سكنوا البلقاء واذرح ، واتسعت مملكتهم باتساع سلطانهم ، فبلفت معظم اتساعها في أيام الحارث بن جبلة المذكور وأولاده ، واصبحت كلمة الفسانيين نافذة



الخريطة السابعة ـ منازل الفساسنة وقصورهم في حورس

فى حوران وسائر مشارف الشام ، وفى تدمر وعلى سائر عرب سوديا وفلسطين ولبنان البدو والحضر . وشاد الفسانيون كثيرا من القصود والاديار ، وانشأوا المدن والقرى ، وبنوا القناطر واصلحوا الصهاريج .

ومما ينسبون بناءه اليهم من المواضع أو البلاد « قسطل » بالبلقاء ، وفيها يقول كثير:

سقى الله حيا بالموقر دارهم الى قسطل البلقاء ذات المحارب (۱) ومنها أذرح من أعمال الشراة ، والجرباء بجانبها . ويقال أن فى أذرح كان أمر التحكيم بين أبى موسى الاشعرى وعمرو بن العاص . وشادوا نجران ومعان

ومما ينسبونه اليهم من القصور صرح الفدير والقصر الابيض والقلعة الزرقاء وقصر المشتى وقصر الصفا وقصر النمارة وقصر السويداء وقصر بركة وقصر ابين وغيرها . ومن الاديار دير حالى ودير الكهف ودير هند ودير النبوة . ومن الابنية الاخرى القناطر وجسر عاملة ، واصلاح صهاريج الرصافة ـ رصافة الشام . وذكر لهم العرب ابنية اخرى يصعب معرفة اماكنها ، لقلة العناية بالتنقيب عن آثار هذه الدولة ولتصحيف بعض اسمائها

وآخر من عنى بالتنقيب عن تلك الآثار الاستاذ دوسو René Dussaud وآخر من عنى بالتنقيب عن تلك الآثار الاستاذ دوسو النحراء والرحبة وجبل الفرنسي ، ارتاد جبال حوران ووعورها في اللجا والحراء والرحبة وجبل الصفا ، واطلع على كثير من الآثار والانقاض ، فاستدل من ذلك على خط



يقابا القصر الابيض

دفاع كان في اطراف حوران يفصل بينها وبين البادية . وهذا الخط كان مؤلفا في الاصل من عدة حصون ، في جملتها القصر الابيض والنمارة ودير الكهف والقلعة الزرقاء . وقد شاهد انقاضها ، فراى القصر الابيض مبنيا

<sup>(</sup>۱) ياقوت ۹۰ ج ٤

فى منبسط من الارض مربع الشكل حوله سور فيه برج عال ووصف قصور النمارة ودير الكهف وغيرها كما شاهدها ، وليست كلها من بناء الغسانيين وان كنا لا نعلم بانيها . وعلى كل حال فالقصر الابيض بمتاز من بينها بنقوش جميلة ، فيها صور وطيور وخيول وفهود وأسود وبقر وأفيال حتى السمك . وفيه شيء من الطراز الفارسي الساساني ، والمظنون ان الفسانيين بنوه في ظل الروم ، ليقيموا فيه على حدود البادية لدفع العرب المهاجمين . ويرى دوسو خلاف ذلك ، مجاراة لنولدكه بقرب عهد الفساسنة (۱) وتلك الابنية اقدم منها عهدا ، لا سيما وانهم عثروا في انقاض النمارة على اثر عربى مكتوب بالحرف النبطى سنة ٣٢٨ م ، عن امير لخمى ، ولم يجدوا فيه ذكرا لأمير غساني ، وسنعود الى ذلك (هذ)

Dussaud, 32 (%)

الله الرد جواد على في الجزء الرابع من كتابه لا تاريخ العرب قبل الاسلام لا ص ١٥٩س١٩٤ تفاصيل أعمال كل طك من ملوكه الغسناسنة بحسب ما رواه حمزة الاصفهائي وراجها على ما ذكره نولدته وما عثر عليه في النصوص

## دولة الاخمييي

## في العراق

كان اللخميون عمال الفرس على اطراف المعراق ، كما كان الفساسنة عمال الروم على مشارف الشام ، وقد رأيت في كلامنا عن قضاعة أن أول من حكم العراق آل تنوخ ومنهم جذيمة الابرش ، وأن الحكم صار بعده الى ابن أخته عمرو بن عدى وهو من آل نصر فرع من لخم ، ولذلك فأن هذه الدولة تسمى دولة آل نصر ، أو آل لخم أو آل عمرو بن عدى ، أو أل لخم أو آل عمرو بن عدى ، أو ملوك الحيرة ، أو المناذرة على السواء

وتاريخ هذه الدولة أوضح من تاريخ آل غسان وأثبت ، لأنه كان مدونا في كتب الحيرة مثبتا في كنائسهم وأشعارهم ، وفيها أنسابهم وأخبسارهم ومبالغ أعمار من ولى منهم للأكاسرة وتاريخ نسبهم ، وعليها كان معول المسلمين فيما ورد من أخبار هذه إلدولة (١)

واكمل ما وصل الينا من توالى ملوك هذه الدولة ومبالغ أعمارهم ما ذكره حمزة الاصفهانى فى كتابه سنى الملوك ، فانه أورد نسب كل ملك ومدة حكمه ومن عاصره من ملوك الفرس ومدة معاصرة كل ملك ، والحالك هان علينا تعيين بداية حكم كل منهم ونهايته مع ملاحظة قرائن أخرى اقتضت التعديل فى بعض الاحوال . ولا سيما فى مدد حكم بعض الملوك التى تجاوزت طور المعقول ، كمدة حكم عمرو بن عدى فقد جعلوها ١١٨ سنة ، ومدة خلفه أمرىء القيس ١١٤ سنة ، فعدلنا ذلك وأمثاله بالتطبيق على مدد حكم المعاصرين من ملوك الفرس وغيرهم وبقرائن أخرى \_ وهذا جدول بأسماء ملوك الحيرة وبداية تاريخ كل منهم ، وبجانبه جدول ملوك الفرس الساسانية الذين عاصروا تلك الدولة :

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۲۲۲ ج ۲

|           | ملوك الدولة الساسانية في فارس |                                                |             | جدول ملوك آل لخم في الحيرة |                                               |  |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--|
| مدة       | مسئة                          |                                                | مدة         | سنة                        |                                               |  |
| الحكم     | الحكم                         | اسم الملك                                      | الحكم       | الحكم<br>ــــــ            | اسم الملك                                     |  |
| 10        | ***                           | اردشي                                          | ۲.          | ٨٢٦٨                       | عمرو بن عدی                                   |  |
| 17.1      | 137                           | سابور الاول بن اردشير                          | ٤.          | ***                        | امرؤ القيس بن عمرو                            |  |
| 1         | 747                           | بهرام الاول هرمز بنساور                        | 89          | 474                        | عمرو بن امرؤ القيس                            |  |
| ٣         | 177                           | بهرام الثاني بن بهرام                          |             | ***                        | اوس بن قلام                                   |  |
| 17        | 777                           |                                                | 71          | ۲۸۲                        | امرؤ القيس المحرقبنعمرو                       |  |
| 4         | 197                           | نرسی بن بهرآم                                  | 44          | , , ,                      | النعمانالاعور بن امرؤ القيس                   |  |
| ٧         | 4.4                           | هرمز الثاني بن نرسي                            | 73          | £ <b>71</b>                | النذر بن النمهان الاعور                       |  |
| ٧.        | ۳.1                           | سابور الثاني ذو الاكتاف                        | ۲.          | <b>EV</b> T                | الاسود بن المنذر                              |  |
| ٦         | 474                           | اردشیر الثانی بن سابور                         | 'v          |                            | النفر بن المنفر أخوه<br>المنفر بن المنفر أخوه |  |
| ,         | 777                           | سابور الثالث بن سأبور                          | •           | 197                        |                                               |  |
| 11        | <b>TAA</b>                    | بهرام الرابع بن سابور                          |             | 0                          | النعمان بنالاسود بناخيه                       |  |
|           |                               | •                                              | 77          | <b>0.</b> ξ                | علقمة أبو يمقر                                |  |
| 41        | 444                           | يزدجر الاول بنبهرام<br>« الاثيم »              | <b>Y</b>    | ٧.٥                        | امرىء القيس بن الثعمان                        |  |
| 1.        | ٤٧.                           | بهرام جور الخامس بن                            |             |                            | المنفر بن امرىء القيس                         |  |
|           |                               | يزدجرد                                         | <b>٤</b> ٩  |                            | اللقب ابن ماء السماء ﴿                        |  |
| 19        | 474                           | يزدجر الثاني بن بهرام<br>هرمز السسالث فيروز بن |             |                            | والحارث بنعمرو الكندي                         |  |
| **        | Y63                           | يزدجرد                                         | 17          | 275                        | عمرو بنهند مضرط الحجارة                       |  |
| \$        | 343                           | بلاش بن فروز                                   | ٤           | ٥٧٨                        | قابوس اخوه                                    |  |
| 73        | <b>***</b>                    | قباد الاول بن فيروز                            | 1           | <b>A</b>                   | فیشهرت او (( زید ))                           |  |
| <b>Y3</b> | 271                           | کسری آنوشروآن بن قباد                          | ۳           | 244                        | المندربن المندر بنماء السماء                  |  |
| 11        | PYo                           | هرمز الرابع بن كسرى                            | _           |                            |                                               |  |
|           |                               | انوشروان                                       | 44          | οΛο                        | النعمان بنالندر آبو قابوس                     |  |
| <b>47</b> | 09.                           | کسری برویز بن هرمز                             | - <b>D</b>  | 715                        | ایاس بن قبیصة                                 |  |
|           | • .                           | من شیرویه بن کسری                              | <b>33</b> - | MIT                        | زاديه                                         |  |
| Ę         | 777                           | الى يزدجرد الثاقث                              | ξ           | AYF                        | المنتد المفرور                                |  |

فملوك الحيرة ٢٢ ملكا ، تولوا الملك ٣٦٤ سنة ، وكلهم من نسل عمرو ابن عدى من آل نصر أو لخم ، الاستة من الدخلاء ، وهم : أوس بن قلام ، والحارث بن عمرو بن حجر الكندى ، وعلقمة بن يعفر ، واياس بن قبيصة ، وفيشهرت ، وزاديه الفارسيان وقصبة ملكهم جميعا الحيرة

كانت الحيرة على ثلاثة أميال من مكان الكوفة ، في موضع يقال له النجف على ضغة الفرات الغربية ، في حدود البادية بينها وبين العراق ، وتقع الآن في الجنوب الشرقي من مشهد على (١) . وقد أكثر العرب من تحليل اسمها وتعليله ، على عادتهم في ارجاع الاعلام الى مشتقات عربية ، فقالوا سميت بذلك من الحيرة أي الضلال ، لأن تبعا لما بلغ موضع الحيرة \_ على ما يزعمون ــ ضل دليله وتحير . وزعم آخرون أن مالكا لما نزلها جعلها حيرا \_ أى حظيرة أو بستانا \_ وأقطعه قومه ، ثم صارت الحيرة . وقال غيره بل سميت الحيرة من الحوار ، أي البياض ، لبياض أبنيتها ، والحقيقة أن لفظها سرياني معناه الحصن أو المعقل حوله الخندق ، وهي والحير العربية: من أصل واحد ، كما نرى من تقارب اللفظ والمعنى . ولذلك كانوا يعرفونها بقرلهم « حيرة النعمان » أو « حيرة المنذر » ، أي حصنه أو معقله على جاري العادة في انشاء المدن يومئذ . فكان الملك أو الامير يبني معقلا لنفسه وحاشيته 1 ثم يبنى الناس حوله فيتسع المكان بتوالى الازمان ويصير مدينة ، وعلى هذا النمط نشأت البصرة والكوفة والفسطاط وبغداد وغيرها من المدن الاسلامية (٢) الله ومن هذا القبيل ما بناه الغساسنة على حدود البادية في شرقي حوران من المعاقل أو القصور؛ فقد كان المراد بشبأنها حماية حدود المملكة من جهة البادية ٤ كما هو الفرض من حيرة العراق

والحيرة المذكورة ما لبثت الا قليلا حتى صارت مدينة ، فيها المنازل والقصور والحدائق والانهار ، على حد قول الشاعر عاصم بن عمرو :

صبحنا الحيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق اثباج الركاب حضرنا في نواحيها قصورا مشرفة كأضراس الكلاب

واشتهرت الحرة بصحة هوائها لقربها من هواء البرية النقى ، حتى قالوا: « يوم وليلة في الحرة خر من دواء سنة » . وظلت الحرة عامرة بعد الاسلام عدة أجيال . وكان بجوارها قصران كبيران هما الخورنق

<sup>(</sup>۱) تاريخ التمدن الاسلامي (۲) Rothstein, 13

<sup>(</sup>ع) الحيرة مدينة قديمة على مقربة من الموضع الذي قامت فيه الكوفة العربية فيما بعد و برجع أقدم نص ورد فيه اسمها الى سنة ١٣٢ ميلادية ، والغالب أن العرب أخذوا اسمها من صيغته السريانية «حيرتا» أو «حارتا» بمعنى المخيم أو المسكر وقد ذكرت الحيرة في مؤلفات السريان بأنها «مدينة العرب» أو «حيرة النعمان» وتذكر مع الحيرة في بعض كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب السريان مدينة أخرى هي « العاقولاء » التي يذهب ابن العبري الى انها الكوفة كتب التي ينه مدينة أخرى هي « العاقولوء » التي يذهب ابن العبري الله الكوفة كتب التي العبري الهربي المناب المناب العبري المناب الكوفة كتب التي العبري المناب العبري العبري المناب العبري المناب العبري العبري العبري المناب العبري العبر

والسدير كالقلاع ، والاول منهما على مرتفع مشرف على الحيرة على نحو ميل في شرقيها ، وسيأتي ذكرهما

#### سكان الحيرة

كا كانت الحيرة على طرف العراق في الغرب ، وليس بعدها غير البادية ، وغب فيها البدو فكان يؤمها البدوى لابتياع بعض الحاجيات ، ثم لا يلبث أن يقيم فيها ، وكان يأتيها جماعات من مدن العراق والجزيرة ، فرارا من حكم أو تنحيا عن عمل ، كان يحدث أحدهم حدثا في قومه أو تضيق به المعيشة في بلده ، فيخرج الى ريف العراق وينزل الحيرة ، ولذلك كان سكانها اخلاطا من أمم شتى أكثرهم من العرب ، وقد قسمهم هشام الكلبي الى ثلاثة أقسام : (١) تنوخ \_ من بقايا العرب الذين كانوا مع مالك بن فهم وجذيمة الابرش ، وكانوا يسكنون المظال والبيوت من الشعر أو الوبر في غربي الفرات ما بين الحيرة والانبار وما فوقها : (٢) العباد \_ وهم سكان الحيرة نفسها الذين نزلوا فيها وابتنوا المنازل اسكانهم (٣) الاحلاف الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم ، وهم ليسوا من تنوخ سكان بيوت الشعر ولا من العباد (١٤)

وللمباد شأن في تاريخ العراق قبل الاسلام وبعده ، وقد اختلف الناس في حقيقتهم ، فقال بعضهم أن المراد بهم نصارى الحيرة على الاجمال ، وهم

والاحلاف هم الذين نزلوا الحيرة أو ما حولها ولم يكونوا عربا أو عبادا ، وكان معظمهم من الفرس والنبط ، وقد كان بعض أولئك النبط يتحدثون العربية برطانة ظاهرة ، وتأثرت عربية عرب الحيرة بهذه الرطانة

الله الم يقتصر أعل الحيرة على البلدة نفسها ، فقد كانت حولها مزارع يفلحها الزراع ومراع يرعى البلو فيها ماشيتهم ، وكانوا جميعها يعتصمون فى البلد فى أوقات الخطر ويرجع ، أن هذا هو السبب البعيد لتقسيم أهل الحيرة الى ثلاث طوائف هى: تنوخ والعباد والاحلاف وفتنوخ هم جماعات البدو الذين كانوا «ينيخون» حول البلد وعلى مقربة منها ، ويرجح أنهم لم يكونوا قبيلا واحدا كما يفهم من النصوص ، بل أخلاطا من عرب البحرين وعمان وبوادى الشام غالبهم من الاسماعيلية ، ويذهب ابن الكلبى الى أن تنوخ أصلهم من أولاد معد بن عدمان الذين سكنوا تهامة ثم هاجروا بطونا شتى ، واجتمعوا بالبحرين ، وتحالفوا على التنوخ ، وهو المقام فصاروا يدا على الناس ، وضمهم اسم « تنوخ »

ولابن اسحاق رواية أخرى ، تذهب الى أن ربيعة بن نصر اللخمى هاجر بقومه لخم من اليمن خوفا من غزو الاحباش لليمن ، وأن سابور بن خرزاذ ملك الفرس أسكنهم الحيرة ، والغالب كما قلنا أن تنوخا اسم عام على جماعات العرب التى تجمعت حول الحيرة ، وقد يكون بعضهم قد سكنها أما تفسير ابن الكلبي وغيره للاسم فلا يمكن الاخذ به ، وقد رجح جواد على انه تعريب لاسم قبيلة عربية قديمة كانت تقيم في هذه النواحي ذكرها بطليموس في جغرافيته باسم Tanuetae و Thanuitae وقد انتقلت النصرانية الى جماعات العرب التى عرفت بتدسوخ من ألحيسرة ، وكانت مدينة نصرانية من قديم الزمان، وكان لها اسقف يحضر المجامع الدينية النصرانية ممثلاً لها أما المباد و فاسم يطلق على نصارى الحيرة نفسها دون غيرهم من نصارى الغرب، وقد أطلق الاسم عباد المسيح، الاسم تعييزا لنصارى الحيرة عمن كان فيها من الوثنيين ، وقد يكون أصل الاسم عباد المسيح، وهذا حو رأى نولدكه في « تاريخ الساسانيين، ورونشتاين في تاريخ اللخميين

في الاصل قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية في الحيرة . ولما صارت النصرانية في أواسط القرن الخامس ثلاث كنائس: الملكانية واليعقوبية والنسطورية ، كانت النسلطورية من حظ المسارقة على الخصوص في العراق وفارس ، والعباد من جملتهم . وابتنوا في الحيرة ببعة كبرى لهذه الطائفة ، تولاها عدة اساقفة وزادت اهميتها على الخصوص بعد أن تنصر ملوكها ، بدل على ذلك كثرة ما بنوه من البيع والاديار ، حتى النساء فقد كانت لهن عناية بانشاء المعاهد الدينية ، والاديار ، حتى النساء فقد كانت لهن عناية بانشاء المعاهد الدينية ، أشهرها دير هند الكبرى في الحيرة بنته هند أم الملك عمرو بن المنذر المعروف بعمرو بن هند ، وكان على صدر الدير نقش هذا نصه :

« بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الاملاك وام الملك عمرو بن المنذر أمة المسيح وام عبده وبنت عبده في ملك ملك الاملاك خسرو أنوشروان في زمن مار أفريم الاسقف . فالاله الذي بنت له هذا الدير يففر لها خطيئتها وبترحم عليها وعلى ولدها ويقبل بها وبقومها إلى أمانة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر »

ودير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر . وللنصرانية في الحيرة تاريخ ليس هذا محله . ولايضاح تاريخ ملوك الحيرة نذكر تسلسهم في جدول ، ثم نأتى على أعمال كل منهم على حدة

ملوك الحيرة آل نصر حسب تسلسلهم ، غير الدخلاء عمرو بن عدى المرد القيس بن عمرو عمرو القيس بن عمرو النعمان الأعود بن امرىء القيس النفر بن النعمان المراز القيس النفر بن النعمان المناز بن ماء السماء المناز الاسود عمرو بن هند المناز بن ماء السماء قابوس النعمان (ابو قابوس)

## ملوك الحيرة

#### (۱) عهرو بن على ( من سئة ٢٦٨ ــ ٢٨٨ م ) 🚁

هو ابن عدى بن نصر من لخم . تولى عدى شراب جديمة الابرش في اتناء دولته ، وكان لجديمة اخت اسمها رقاش ، احبت الشاب واحتالت في تزوجه ، وتواطأت معه على ان يسقى اخاها حتى يسكر ثم يخطيها ، ففعل فأجابه جديمة وهو سكران ، فلما صحا ندم ال فخاف عدى فهرب ، ووضعت رقاش غلاما جميلا ، جاء به بعضهم الى جديمة فأحبه لجماله وذكائه وسماه عمروا ، ولما كان ما كان من امر الزباء وقتلها جديمة ، قام ابن اخته عمرو المذكور مقامه ، واخذ بثار خاله بحيلة على يد رجل من لخم اسمه قصير حتى قتلها في حديث طويل جاء فيه كثير من الامثال القديمة (۱) واتخذ عمرو الحيرة منزلا خاصا به وبأهل دولته في أوائل الدولة انساسانية فعاصر سابور الاول والبهرامات الثلاثة

#### (۲) امرؤ القيس بن عمرو ( من ( من سنة ۲۸۸ - ۲۸۲ )

وهو امرؤ القيس الاول بن عمرو بن عدى ، ويسمونه البدء . وقد السبع سلطانه وطالت مدة حكمه وبالغ العرب فيها فجعلها بعضهم مائة سنة وبعض المائة ، وهى لا تزيد على اربعين سنة . وامرؤ القيس عذا اول من وقف المنقبون على اسمه من ملوك لخم منقوشا على قبره وفيه تاريخ وفاته ، وذلك ان دوسو المستشرق الفرنسي عثر في خرائب النمارة ــ الني ذكرناها بين آثار الفسانيين في حوران ـ على حجر مربع الشكل من البازلت مساحته . ٤ر٤ متر في مربع متر ، اصله من انقاض قبر قديم وهو العتبة العليا من ذلك القبر، وعليه خمسة اسطر منقوشة بالحرف النبطي واللسان العربي الشمالي ــ وليس باللفة الحميرية او الحرف المسند كما ينتظر لو

انظر حمزة الاصفهائي ، ص ٦٠ وما يلبها

والطبری ، ج ۲ ص ۳۰ وما یلیها (۱) ابن الاثیر ۱٤۹ ج ۱

ان آل نصر من بنى قحطان كما يقولون ـ بل هى منقوشة باللغة العربية الشمالية أو لغة عدنان كما كانت فى ذلك الحين ، أى فى أوائل القرن الرابع للميلاد ، وبالحرف النبطى الذى كان يكتب به عرب الشمال . وهذه أقدم كتابة عربية شمالية قراوها منقوشة على الآثاد ، طولها متر ، و ١٦ منتيمترا فى ٣٣ سنتيمترا ، هذه صورتها :

#### كتابة عربية بغط نبطى على قبر امرىء القيس بن عمرى

وهذا نصها بالحرف العربي كل سطر على حدة :

١ \_ تى نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التـــاج

٢ \_ وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدى وجاء

٣ \_ بزجو (؟) في حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه

٤ ... الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغه

ه \_ عندى هلك سنة ٢٢٣ يوم ٧ بكسلول بلسعد ذو ولده

هذا لسان عربى تشوبه صبغة آرامية يحتاج تفهمها الى ايضاح . ففيها من الالفاظ الآرامية أو النبطية « تى » أى هذا ، و « نفس » قبر ، و «بر» أبن ، و « عكدى » اليوم . وكان العرب يومئذ في دور الانتقال لاستخدام لفتهم بدل اللغة الآرامية للكتابات الرسمية . واذا نظرت في صورة الخط نفسها رأيتها في أول دور الانتقال أيضا من الشكل النبطى الى الشكل العربي ، لأن الخط العربي الشائع بيننا الآن متحول عن الحرف النبطى الذي كان شائعا في مملكة الانباط (١) وقد نشرنا أمثلة منه فيما تقدم

وتفسير هذه الكتابة باللغة العربية الفصحى هو:

١ عد هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى تقلد التاج

٢ \_ واخضع قبيلتي أسد ونزار وملوكهم وهزم مذحج الى اليوم وقاد

٣ \_ الظفر الى أسوار نجران مدينة شمر وأخضع معدا واستعمل بنيه

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الاسلامي ٥٤ ج ٢ ( طبعة رابعة )

على القبائل وانابهم عنه لدى الغرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه
 اليوم . توفى سنة ٢٢٣ ، فى اليوم السابع من ابلول (سبتمبر)
 وفق بنوه للسعادة

وكان أهل الشام وحوران وما يليهما يؤرخون فى ذلك العهد بالتقويم البصروى نسبة الى بصرى عاصمة حوران ، وهو يبدأ بدخولها فى حوزة الروم سسنة ١٠٥ للميسلاد ، فاذا أضيفت الى ٢٢٣ كان المجموع ٣٢٨ للميلاد ، وهى السنة التى توفى فيها هذا الملك

فامرؤ القيس المذكور يرجح أنه ملك الحيرة الذي نحن في صدده ، لأننا لا نعرف ملكا بهذا الاسم عاش نحو ذلك الزمن . ويرى المسيو كليرمون جانو المستشرق الفرنسي أن لفظ التاج كاف وحده للدلالة على علاقته بالفرس ، المستشرق الفرنسي أن لفظ التاج كاف وحده للدلالة على علاقته بالفرس ، وان وجدوا قبره في حوران بعيدا عن الحيرة فلعل سببه أن سلطته امتدت على قبائل العرب في بادية الشام والعراق، وأقواها يومئذ معد واسد ونزار ومدحج . ويظهر أنه حارب شمر يهرعش صاحب حمير وهو معاصر له (راجع قائمة ملوك حمير) وولى أولاده على تلك الاعمال كما ذكر على قبره . ويؤيد ذلك قول العرب : « أن أمرأ القيس كان عاملا للفرس على مذحج من ربيعة ومضر وعلى سائر بادية العراق والجزيرة والحجاز » (۱) ولعله جاء الى حوران في مهمة أو شأن وتوفي فيها فبنوا له قبرا ودفنوه فيه . بنوا قبره في ارض رومانية ، وكتبوا عليها بالحرف النبطى قلم تلك الولاية ، وأرخوه بتاريخها ، مما يدل على علائق ودية النبطى قلم تلك الولاية ، وأرخوه بتاريخها ، مما يدل على علائق ودية النبطى قبر وين الشام (۲) . وعاصر أمرؤ القيس من ملوك الفرس بهرأم الثالث ، ونرسي ، وهرمز بن نرسى ، وسابور ذا الاكتاف (١٠٪)

#### (۳) عمرو بن امری، القیس ( من ۳۲۸ – ۳۷۷ م )

ولما توفى امرؤ القيس بن عمرو خلفه ابنه عمرو بن امرىء القيس ، وأمه هند بنت كعب بن عمرو . وطالت مدة حكمه نحو نصف قرن ، فعاصر

<sup>(</sup>۱) ابن خلدرن ۱۷۱ ج ۲ (۲) Dussaud, 37

<sup>(</sup>پهدا) يذكر الطبرى أن امرأ القيس هذا هو أول من تنصر من ملوك الحيرة من آل لخم،وذكر أيضا أبه كان عاملا للغرس «على خراج العرب من دبيعة ومضر وسائر من بيادية الشام والحجاز والجزيرة »، وقد أيد نص النمارة الذي يتحدث عنه جرجى زيدان باسمهاب هذا القول ، ونستدل نحن من قول الطبري على أن عرب الحيرة لم يكونوا كلهم من الاسماعيلية أوالقحطانية بل كانوا خليطا ، أما قول الطبرى أنه كان أول من تنصر فلم نستطع تأييده ، وان كان يغلب على الظن أنه كان نصرانيا بدليل ان اسمه امرؤ القيس « وهو تعريب مرقص »

#### (٤) أوس بن قلام ( من ٣٧٧ ــ ٣٨٢ م )

هذا دخيل في دولة آل نصر ، ليس له نسب فيهم ، حكم خمس سنين في ايام ازدشير بن سابور ، حتى قتله احد بنى نصر فعادت حكومة الحيرة اليهم (\*\*\*)

## (ه) امرؤ القيس بن عمرو بن امريء القيس من ( ٣٨٢ - ٤٠٣ م )

ويعرف بامرىء القيس البدن ، وهو محرق الاول لأنه أول من عاقب بالنار · وحكم ٢١ سنة فى أيام سابور بن سابور ، وبهرام بن سابور ، ويزدجرد الاول ، وليس لدينا من اخباره ما يستحق الذكر

#### (٦) النعمان بن امرىء القيس الاعود السائح( من ٢٠١ - ٢١١ م )

هو من اشهر ملوك الحيرة ، حكم ٢٨ سنة عاصر فيها من ملوك الفرس يزدجرد الاول وبهرام جور . وكان من أشد ملوك العرب نكاية بأعدائه وابعدهم مغارا . غزا الشام مرارا ، واكثر من المصائب في أهلها ، وسبى وغنم ، وجند الجند على نظام عرف به . وكان عنده من الجيش كتيبتان ، احداهما مؤلفة من رجال الفرس اسمها « الشهباء » ، والاخرى من تنوخ اسمها « دوسر » ، فكان يغزو بهما من لايدين له من العرب . وكان صارما حازما ضابطا لملكه ، واجتمع له من الاموال والرقيق والخول ما لم يملكه أحد من ملوك الحيرة

وكانت الحيرة على شاطىء الفرات ، والفرات يدنو من أطراف البرحتى يقرب من النجف ، فلما تبسط النعمان فى العيش رأى أن ينخذ مجلسا عاليا يشرف منه على المدينة ، فاتخذ « الخورنق » على مرتفع يشرف على المنجف وما يليه ، من النخل والبساتين والجنان والانهار ، مما يلى المغرب وعلى الفرات مما يلى المشرق ، فأعجبه ما رأى فى البر من الخضرة والنور

1

<sup>(</sup> الله عدم المسعودي في مروج الذهب الى أن أم عمرو بن امرى؛ الفيس هي مارية البرية أخت تعلبة بن عمرو من ملوك الفساسنة ، وذكر بعض الاخباريين أنه حكم ٢٥ سنة فقط وذهب البعنويي أنه حكم ٢٥ سنة

<sup>\*\*</sup> تجمع الروايات على أن أوسا هذاغصب العرش من آل نصر وحكم خمسسنين حتى فتله رجل يسميه ابن الكلبى جحجيا بن عتيك بن لخم ويسميه حمزة جحجنا بن عبيل أحد بنى فاران وذكر ابن الاثير أن ملك الغرس سابور ذا الاكتاف استخلف على الحيرة بعد أوس امرأ القيس بن عمرو بن أمرىء القيس الكندى، وهذا وهم منه لان أمرا القيس المراد هنا هو عمرو بن أمرىء القيس الله اللخمى

والانهار الجارية ولقاط السكمة ورعى الابل وصيد الظباء والارانب و في الفرات من الملاحين والغواصين وصيادى السمك ، وفي الحيرة من الاموال والخول من يموج فيها من رعيته . ففكر في ذلك وقال في نفسه : « أى درك في هذا الذي قد ملسكته اليوم ويملسكه غدا غيرى » . فبعث الى حجابه فنحاهم عن بابه ، فلما جن الليل التحف كساءه وساح في الارض فلم يره احد . وفيه يقول عدى بن يزيد يخاطب النعمان بن المنذر الآتى ذكره :

وتدبر رب الخورنق اذ اش \_\_رف يوما وللهدى تفكير سره حاله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير فارعوى قلبه وقال: وما غبطة حى الى المات يصير أ

وقد ذكروا من حديث بناء الخورنق ما هو مشهور متناقل ، نعنى حديث سنمار الذي بناه وكيف قتله حتى لا يبنى سواه

وكان النعمان هذا زوجا لابنة زهير بن قيس بن جذيمة من بنى عبس ، فأرسل الى حميه المذكور يستزيره بعض اولاده ، فأرسل ابنه شاسا فأكرمه النعمان وأعطاه مالا وطيبا ، فلما رجع شاس يريد قومه قتله فى الطريق رباح بن الاشل الفنوى واخذ ما كان معه ، وعلم أبوه فحمل عليهم ، فحصلت معركة عرفت بيوم رحرحان سيأتى ذكرها فى كلامنا على أيام العرب ( \*\*)

## (٧) انظر بن النعمان بن امرى، القيس ( من ٢٣١ - ٢٧٣ م )

ذكر حمزة هذا المنذر وقال ان أمه هند بنت زيد مناة بن زيد عمرو الغسانى ، وأنه حكم }} سنة ، وذكر ملوك فارس الذين عاصرهم وهم تهرام جور بن يزد جرد الاثيم ، ويزدجرد بن بهرام ، وفيروز بن يزدجرد ومع ذلك فهم يقولون أنه تولى تربية بهرام جور ، دفعه أليه أبوه يزدجرد الاثيم ليربيه من الرضاعة فما بعدها ، فلما بلغ خمس سنين أحضر له مؤدبين علموه الكتابة والرمى والفقه بطلب من بهرام بذلك ، وأحضر له حكيما من حكماء الفرس ، فوعى كل ما علمه ، فلما بلغ ١٢ سنة فاق معلميه ، فأمرهم المنذر بالانصراف وأحضر معلمى الفروسية فأخذ عنهم كل

<sup>(</sup> الله على الله الله الحبارا كثيرة عن النعمان هذا ، والكثير منها يناقض بعضه بعضا، والله يورد مؤرخو العرب الحبارا كثيرة عن النعمان هذا ، والكثير منها يناقض بعضه بعضا، فبينما يقولون أنه زهد في الملك وساح في الارض فلم يعرف له خبر يذهبون في روايات أخرى الى أن انه أنه أنه أنه المناقب تنصر ، ويذكر لويس شيخو أنه اعتنق النصرائية بتأثير القديس سمعان المسودي النعمان تنصر ، وفي راينا أن آل مهر قد تنصروا قبل ذلك

ما ينبغى له ، ثم صرفهم وامر فأحضرت خيل العرب للسباق فعلمه ركوب الخيل والرمى والصيد وغير ذلك ، فأقبل على اللهو والتلذذ فمات أبوه وهو عند المنذر . فتعاهد العظماء واهل الشرف على أن لا يملكوا أحدا من ذرية يزدجرد ، لسوء سيرته ونشوء بهرام عند العرب وتخلقه بأخلاقهم وملكوا رجلا من عقب ازدشير بن بابك ، فاستنصر بهرام بالممند فنصره ورد اليه الملك بالسيف ، وأطاعه الجميع في حديث طويل (١) ولكنه ظل على لهوه حتى طمع فيه ملك الترك فعاد الى رشده وحاربهم وغلبهم

وللمنذر هذا فضل على بهرام جور وعلى أبيه يزدجرد ، لأنه أعانه في حروب كثيرة ومن جملتها حرب مع الروم . وذلك أن يزدجرد اضطهد النصارى في بلاده ، وجاراه أبنه بهرام جور ، فنهض الروم لنصرة النصارى \_ او هي ذريعة للحرب طمعا في الفتح على عادة الطامعين من دول أوربا في الشرق ، ولا يزال ذلك دأبهم الى اليوم \_ فانتشبت الحرب بين الدولتين ، وحاصر الروم نصيبين ، فاستنصر بهرام المنذر فلماه ، ووعد أن يكتسح له سوريا أيضا ، وقد فعل وبالغ رجاله في النهب والقتل ، فلما بلغ خبر ذلك الى القسطنطينية وقع الرعب في قلوب الروم ، وعمدوا الى الصلاة والاستعاذة بالله من ذلك الاسد العربي . ولو دخل الفرس عاصمة النصرانية يومئذ لتغير وجه أوربا ، كما تغير لما فتحها العثمانيون بعد ذلك بنيف والف سنة . ولكن أوربا نجت يومئذ باضطراب وقع في معسكر المنذر اضطره الى عقد الصلح ( ) )

(٨) الاسود بن المثلر بن النعمان ( ٤٧٣ - ٤٩٣ م )

اشتهر هذا الملك بمعركة حارب فيها الفساسنة وأسر عدة من ملوكهم ، ثم اراد أن يعفو عنهم ، وكان له أبن عم أسمه أبو أذينة قد قتل آل غسان له أخا في بعض الوقائع ، فقال أبو أذينة في ذلك قصيدة يفرى بها الاسود على قتلهم مطلعها :

ما كل يوم ينول المرء ما طلبا ولا يسوغه المقدار ما وهبا وانصف الناسمنان فرصة عرضت لم يجعل السبب الموصول مقتضبا الى أن قال:

<sup>(</sup>ا) این الاثیر ۱۷۷ ج ۱

<sup>(</sup> الله عبود النوات لنجه النوس المنفر أصيب بخسارة كبرى عندما حاول عبود النوات لنجه النوس الناء حصارهم القسطنطينية ، فقد غرق من جيشه الفه رجل نولدكه ، تاريخ الساسانيين ، ص ٨٦

والعفو الا عن الاكفاء مكرمة من قال غير الذى قد قلته كذبا قتلت عمرا وتستبقى يزيد لقد رابت رأيا يجر الويل والحربا لا تقطعن ذنب الافعى وترسلها انكنت شهما فأتبع راسها الذنبا (١) فقتلهم

#### (٩) المنشر بن المنشر ، أخوه ( ٤٩٣ - ٥٠٠ م )

ليس له حوادث تستحق الذكر

#### (١٠٠ النعمان بن الاسود ( ١٠٠ - ١٠٥ م )

لم يورد له العرب خبرا هاما ، ولكن جاء في كتب اليونان انه قضى مدة حكمه الصغيرة وهو خارج الحيرة يحارب الروم في سوريا والجزيرة وابلى الاء حسنا ، وفي أيامه تعدى بكر وتفلب على حدود العراق ، فجرد النعمان المذكور اليهم فلم يقو عليهم ، وقتل من أهله كثيرون ، ولم يحضر المعركة بنعسه ، ولسكنه مات في ذلك العام وهو محاصر الرها مع قباذ وهي ممتنعة عليهم ، وينسب مؤرخو النصرانية وفاته الى معجزة دينية (٢) وكان معاصرا لقباذ والد كسرى انوشروان

#### (١١) علقمة أبو يعفر ( ٥٠٤ ـ ٥٠٧ )

كان معاصرا لقباذ ، وهو من غير آل نصر ، وليس له خبر يستحق الذكر

## (١٢) امرؤ القيس بن النعمان (٥٠٧ - ١١٥ م)

شأنه مثل شأن علقمة

## (۱۲) المنظر بن امرىء القيس بن ماء السماء ( ۱۰ه - ۹۲۰ م )

هو أشهر ملوك لخم وأكثرهم عملا ، لأنه عاصر من ملوك الفرس قباذ الملكور وابنه أنوشروان ، ومن قياصرة الروم جستنيان ، ومن الفساسنة الحارث بن جبلة ، وكلهم من كبار الرجال اجتمعوا في عصر واحد ، وفي أبامه فتح الاحباش بلاد اليمن على يد ابرهة ، وكان المنذر في جملة الوفود على ابرهة كما تقدم ، وهو صاحب يوم أباغ

افضت سيادة الحيرة الى المنذر المذكور في اواسط حكم قباذ ، وظهر في اثناء ذلك مذهب مزدك وغايته الاشتراك في الاموال والاشياء . وكان أعيان الفرس واشرافهم قد احرزوا أموالا طائلة ومجوهرات وعقارات لا تقدر \_

قالوا: فاراد قباذ ان يستعين بهذا المذهب على مشاركتهم فيها ، فانتحله وتعصب لصاحبه وحمل رجاله عليه ، ومنهم من اطاع ومنهم من ابى ، والمنذر من جملة الذين اكبروا هذه البدعة فلم يتبعها . وكانت دولة كندة الآتى ذكرها قد ظهرت ، وتوالى منها بضعة ملوك منهم الحارث بن عمرو ابن حجر المكندى ، وكان معاصرا لقباذ والمنذر . وملوك كندة يومئذ ينافسون اللخميين فى السيادة على عرب الشمال كما ينافسهم الفسانيون وكان الحارث الكندى المذكور يتقرب من الاكاسرة لفرصة يفتنمها لتأييد سلطته ، وهم يدافعونه أو يسايرونه ، حتى اذا تفير قباذ على المنشر تصدى الحارث للولاية ، فولاه قباذ الحيرة واخرج المنذر منها ، فظل مختبئا بقية أيام قباذ ، فلما تولى أنوشروان م وكان على غير رأى والده وهرب المعارث ونجا ، واصلح أنوشروان ما أفسده أبوه ومزدك (۱)

وقد ذكرنا في تاريخ الحارث بن جبلة الفساني ما كان من حروبه مع المنذر المذكور في يوم اباغ وغيره ، وهو صاحب الفربين ويومى البؤس والنعيم ، وذكروا في سبب ذلك انه كان للمنذر نديمان من بنى اسد ، ثملا فراجعا الملك مرة في بعض كلامه ، فأمر وهو سكران فحفروا لهما حفرتين في ظهر الحيرة ودفنوهما حيين ، فلما صحا ندم وأمر ببناء صومعتين عليهما ، واقسم الايمر احد من وفود العرب الابينهما ، وجعل لهما في السنة يوم بؤس ويوم نعيم ، يذبح في يوم بؤسه كل من يلقاه ويطلى بدمه الصومعتين ، ويحسن الى من يأتيه في يوم النعيم ، ولبت على ذلك برهة من الدهر ، حتى جاء عبيد بن الابرص الاستسلى الشساعر ممتدحا ، واتفق قدومه يوم البؤس فشق على المنذر قتله ، ولم ير بدا من البر بقسمه في حديث لطيف لا محل له هنا (۱)

وفى رواية اخرى ان الذى اتاه فى يوم البؤس حنظلة بن أبى عفراء ، ولما علم بقرب اجله استمهل الملك ريشما يعود الى اهله ، وكفله رجل من خاصة المنذر حتى عاد ، وكان لرجوعه ووفائه تأثير على المنذر حتى ابطل هذه العادة (٢) . وقال بعضهم ان النعمان تنصر لهذا السبب ، ولقول حنظلة لمنه انما حمله على الوفاء النصرانية - وتشبه هذه القصة قصية يونانية عن رجل يونانى اسمه دامون ، من أصحاب فيثاغورس وتابعى

 <sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ۱۸۳ ج ۱ والاغانی ۱۳ ج ۸
 (۲) یاقوت ۱۹۳ ج ۳
 (۳) الاغانی ۸۷ ج ۱۹

مذهبه ، كان له صديق من هذا المذهب اسمه فنطياس ، حكم عليه ديونيسسيوس الاول صاحب سرقوسة بالاعدام لمتهمة وجهت اليه ، فالتمس الرجوع الى أهله يقضى عندهم أياما يدبر بها شؤونه ثم يعود لتنفيذ الحكم ، فطلبوا من يضمنه فتصدى دامون وضمنه ، ثم وفى فنطياس وعده وعاد قبل الموعد بيوم واحد ، فأعجب ديونيسسيوس بأريحية دامون ووفاء فنطياس ، فعفا عنهما وقربهما وجعلهما من خاصته ، وللمنذر بن ماء السماء يوم مشهور بين أيام العرب يعرف بيوم أوارة بينه وبين بكر ابن وائل سيأتى ذكره فى أيام ألعرب (\*\*)

#### (١٤) العارث بن عمرو الكندي

جاء خبره في اثناء خبر المنذر بن ماء السماء ، مدة حكمه داخلة في مدة حكم المنذر

#### (١٥). عمرو بن هند مضرط الحجارة ( من ٣٣٥ - ٧٨٥ م )

هو عمرو بن المندر بن امرىء القيس ، ويسمونه المحرق الشائى ، ويعرف باسم أمه هند بنت عمة امرىء القيس الشاعر الشهير ، ولدت المندر عمرا هذا وقابوسا . وكان عمرو شديد السلطان ، وقد عزا بنى تميم فى دارهم ، وقتل من بنى دارم كثيرين يوم اوارة الثانى ، وبالغ فى العظمة والكبرياء حتى توهم فى نفسه الفضل على الناس كلهم ، وخيل له أنه ليس من أمير فى ألعرب لا يخدمه ويتمنى رضاه ، وكانت تلك الدعوى سبب قتله \_ وذلك أنه قال يوما لجلسائه : « هل تعرفون أحدا من أهل مملكتى يأنف أن تخدم أمه أمى ؟ » ، قالوا : ما نعرفه ألا أن

الله أخبار المنقر بن امرى، القيس بن ماء السماء كثيرة في التواريخ العربية ، وكلهافي حاجة الى تحقيق ، وهو يعرف عند معظم الاخباريين بالمنقر بن امرى، القيس بن النميسمان ، ويذى الغرنين ، وبالمنفر بن ماء السماء ، أو بابن ماء السماء فحسب ، وماء السيسماء هي أمه ، ويسميها بعضهم مارية ابنة عوف بن جشم بن هلال بن ربيمة ، بن النمر بن قاسط ، ويحرف بعضهم الاسم الى مارية ، وقد ذكر المنفر هذا في النصوص اليسسونانية باسم الامونداروس منصيم الاسم الى مارية ، وقد ذكر المنفر بينه وبين البيزنطيين ، مما أدى بجوسيستنيان الى تنصيب الحارث بن جفنة فيلارخا على عرب الشام ليقوم بعدافية المنسسفد عن أدض الروم ، واشتدت العداوة بين الملكين العربيين : المنفر بن ماء السماء المنحمي والحارث بن جبسلة السماني بناصر الفرس والتهاني يناصر الروم ، وانتهى الصراع بينهما بقتل المنفر على يد حسمه الحارث بن جبلة في موقعة عند عودايا Wdaja في ناحية قنسرين على مقربة من تنمر ، ويذهب حمرة الاصفهاني وابن الاثير ونفر من المؤرخين الى أن المركة التي قتل فيها المنفر مي الموفة في أيام العرب باسم « عين أباغ » ، وعين أباغ «واد مر أودية العراق وراء الإنبار على الفرات بين الكوفة والرقة » ، لا يبعد كثيرا عن الحيرة ( ياقوت ، ج ١ ص ٢٧) المعمرين ، ويستمي بعض الاخباريين عين أباغ باسم ذات الخيار أو ذات الحياد ، وهو موضع ببسسرية ويسمي بعض الاخباريين عين أباغ باسم ذات الخيار أو ذات الحياد ، وهو موضع ببسسرية المعرين ، ويستنتج من قراءة النصوص أن المراد بعودايا وعين أباغ وذات الخيار شيء واحد

يكون عمرو بن كلثوم التغلبي ، فان أمه ليلي بنت مهلهل بن ربيعة ، وعمها ا كليب واثل وزوجها كلثوم ، وابنها عمرو » . فسكت مضرط الحجارة -على ما في نفسه ، وبعث الى ابن كلثوم يستزيره ويأمره أن تزور أمه أمه . فقدم ابن كلثوم في فرسان من تغلب ومعه امه ليلي ، فنزل على شاطيء الفرات . وبلغ عمرو بن هند قدومه ، فأمر فضربت خيامه بين الحيرة -والفرات ، وصنع طعاماً دعا اليه وجوه أهل دولته ، فقرب لهم الطعام على باب السرادق . وجلس هو وعمرو بن كلثوم وخواص أصحابه في السرادق ، ولأمه هند قبة في جانب السرادق ، وليلى أم عمرو بن كلثوم معها في القبة . وكان مضرط الحجارة قد قال لأمه : « اذا فرغ الناس من الطعام ولم تبق الا الطرف نحى خدمك عنك ، فاذا دنت الطرف استخدمي ليلي ومريَّها ، فلتناولك الشيء بعد الشيء » ففعلت . فلما استدعى الطرف قالت هند لليلي: « ناوليني ذلك الطبق » ، قالت : « لتقم صاحبة الحاجة . الى حاجتها » ، فألحت عليها ، فقالت ليلى : « وأ ذلاه ! يَا آل تغلب ! » ، . فسمعها ولدها أبن كلثوم فثار الدم في وجهه والقوم يشربون . فعرف. عمرو بن هند الشر في وجهه ، ونهض ابن كلثوم الى سيف ابن هند وهو معلق في السرادق وليس هناك سيف غيره ، فأخذه وضرب به مضرط الحجارة فقتله ، وخرج فنادى : « يا آل تغلب! » فانتهبوا مال عمرو بن هند وخيله وسبوا النساء ولحقوا بالحيرة . وعاصر عمرو المذكور كسرى أنوشروان

## (۱٦) قابوس بن المنادر ( ۱۷۸ – ۸۱۱ م )

هو اخو عمرو المتقدم ذكره ، وكان ضعيفا وفيه لين ، وسموه فتنة . العرس أو « قينة العرس » ، وله مع بنى يربوع « يوم طخفة » وسيأتى خبره ، « وقد قتله رجل من يشكر وسلب ما كان عنده وعليه » ( عليه )

## (۱۷) فیشهرت « او زید » ( ۸۱۰ – ۸۸۰ م )

لبس له خبر يذكر (\*\*)

<sup>(</sup>بهر) حمزة الاصفهاني : سنى ملوك الارض • ص ٣٣

وینُعب حمزة الی أن قابوس بن المنفر لم یحکم ، ولکن الواقع أنه حکم ، بدلالة اشارات ِ عند مؤرخی البیزنطیین

<sup>(</sup> الله المجهد الله المراب على تعليقا على حكم فيشهرت هذا : « ولم يشر الاخباريون الى الاسباب التي ادت الى تعيين هذا الرجل الغريب ملكا على الحيرة ، دون سائر آل لخم » ومنهم المنفر أخو عمرو بن هنه وقابوس • فلعل اضطرابا حدث في المملكة أو نزاعا وقع بين أولاد قابوس، أو بين آل لخم ، أدى الى تدخل الفرس ، فقرروا تعيين رجل غريب عن أهل الحيسرة ، حتى تزول أسباب الخلاف ، فقرروا تعيين واحد منهم ( أى فارسى ) فلما زالت تلك الموانع عين المنذر ملكا على الحيرة ، وبذلك عاد الملك الى آل لخم »

تاریخ العرب قبل الاسلام ، ج 2 س ۸2

هو صاحب يوم حليمة الذي تقدم ذكره

## (۱۹) النعمان بن المنكر أبو قابوس ( ۸۵۰ - ۱۱۳ م )

كان معاصرا لهرمز الرابع وكسرى ابرويز، وبلغت الدولة في ايامه منتهى الترف والرخاء اقتداء بالفرس . وبعد أن كان الاكاسرة في أوائل الدولة بعجبون بنشاط العرب وانفتهم ويعهدون اليهم بتربية أولادهم وتثقيفهم أصبح هؤلاء يعهدون بتربية أولادهم الى آخرين . وذلك أن المنذر بن المنذر والله النعمان المذكور عهد بتربيته الى رجل من عباد الحيرة أسمه عدى أبن زيد ، وكان للمنذر ١٢ ولدا يسمون الاشاهب ، وكان النعمان من بينهم أحمر أبرش قصيرا ، وكان قابوس عم النعمان قد بعث الى أنوشروان بعدى أبن زيد واخوته ، وهم من أهل الكتابة يعرفون الفارسية والعربية ، فكانوا في جملة كتابه ومترجميه . فلما حضرت المنية المنذر بن المنذر لم يعهد بالعرش لأحد من بنيه ، فوكل الأمر الى الياس بن قبيصة الطائى ، فتولاه أشهرا . وفكر انوشروان فيمن يملكه على العرب بعد المنذر المتوفى ، وشاور عدى بن زيد المذكور واستنصحه في بنى المنذر فأشار عليه بالنعمان

وكان في خاصة ملك الغرس رجل آخر من بنى مرينا (ﷺ) اسمه على الصا ، وكان هواه مع آخ للنعمان اسمه الاسود ، فساءه انتخاب النعمان الملك وعزم على الكيد له ولعدى بن زيد ، وحرض الاسود على ذلك ، واخذ هو يسعى سرا للايقاع بعدى لدى النعمان نفسه ، بالاغتياب والوشاية واسترضاء الحاشية ، حتى اضفن النعمان عليه ، وكان عدى يومئذ في المدائن عند كسرى ، والنعمان في الحيرة . فبعث النعمان يستزيره (أي يستزير عديا) فاستاذن كسرى في ذلك ، ووصل الى الحيرة فأمر النعمان بحبسه ، فجعل عدى يقول الشعر ، فبلغ النعمان قوله فندم على النعمان ان يطلقه . وعلم النعمان بالرسالة قبل وصول الرسول ، فشاور المحابه فخوفوه من اطلاقه ، وبلغ كسرى حال عدى ، فكتب الى الصحابه فخوفوه من اطلاقه ، فبعث اليه جماعة خنقوه ودفنوه ، وكان الرسالة قال له النعمان : « اذهب الى السجن فخده » ، فقيل له انه مات منذ قال له النعمان : « اذهب الى السجن فخده » ، فقيل له انه مات منذ واستوثقه الا يقول لكسرى ، وقد ندم على ما فرط منه

<sup>(</sup>چ) اسمه عدى بن أوس بن مرينا ، وكان بنو مرينا من البيسوت ذات القوة والجاه في الحيرة

وراى النعمان ابنا لعدى اسمه زيد ، فأراد أن يكرمه تكفير عن اساءته لابيه ، فطلب اليه زيد أن يسعى له عند كسرى ليجعله مكان أبيه فقعل ، فتقرب زيد من كسرى ، وفي نفسه شيء على النعمان يضمره ويظهر الثناء عليه ويترقب الفرص ، فاتفق أن كسرى احتاج الى نساء لتزويج أولاده ، فأشار عليه زيد أن يطلب من النعمان بعض بنات عمه ، وأثنى على جمالهن وهو يعلم أن النعمان يضن بذلك ، فكلفه كسرى أن يسير في طلبهن ، وأنفذ معه سفيرا يعرف العربية ليسمع جواب النعمان

فلما دخل زيد والرسول على النعمان أفهماه ما طلبه كسرى ، فشق ذلك عليه فقال: « ما في عين السواد وفارس ما تبلغون به حاجتكم ؟ . . » فسأل الرسول زيدا عن معنى لفظ «عين» فقال: « البقر! » فلما عادا الى كسرى اخبراه بما قاله ففضب لقوله: « ما فى بقر السواد ما يكفيه » . وسكت أشهرا ثم بعث يستقدمه اليه . وبلغ النعمان غضبه فأخذ سلاحه وما استطاع حمله ولحق بجبلى طىء ، وكان متزوجا منهم ، وطلب اليهم أن يمنعوه فأبوا عليه خوفا من كسرى . فأقبل وليس أحد من العرب يقبله ، حتى نزل فى ذى قار على بنى شيبان سرا ، فلقى هناك هانىء بن يقبله ، حتى نزل فى ذى قار على بنى شيبان سرا ، فلقى هناك هانىء بن درع ، وتوجه الى كسرى . فلما وصل الى بابه بعث اليه من قبده وأرسله فخورا الى خانقين ، وحبسه فيها حتى جاء الطاعون فمات فيه سئة فخورا الى خانقين ، وحبسه فيها حتى جاء الطاعون فمات فيه سئة فخورا الى خانقين ، وحبسه فيها حتى جاء الطاعون فمات فيه سئة يعبد الوثن فتنصر على يد عدى بن زيد المذكور ، وانه بانى قناظر النعمان قبرب قرميسين ، والغالب انها من بناء الاكاسرة

وهو صاحب يوم طخفة ويوم السلان ، الاول بينه وبين بنى يربوع وسحبه ان الردافة ـ وهى بمنزلة الوزارة ، والرديف بجلس عن يمين الملك ـ كانت لبنى يربوع من تميم يتوارثونها صغيرا عن كبير ، فلما كانت أيام النعمان ـ وقيل أيام ابنه المنذر ـ سألها حاجب بن زرارة الدرامى

<sup>(</sup>بهر) الغريان قبران مشهوران في الاقاصيص التي تحكى عن عرب الحيره و يقال ان المنفر ابن ماء السماء بناهما لذكرى نديمين مندمائه يسمى احدهما مضلل والاخر عمرو بن معمود وقد عصب عليهما المنفر بن ماء السماء ذات مرة وهو سكران ، فأمر فحفر لهما قبران، ودفنا حيين و فلما أفاق في الصباح سأل عنهما ، فقيل له ما فعله بهما ، فندم ، وأمر ببناء طربالين ( أي مفارتين ) على قبريهما ، وحلف ألا يفد عليه وفد من وفود العرب الا مر بينهما ، وجمل لهما في السنة يومين يوم بؤسه الا قتله ، ولا يلقام رجل في يوم بؤسه الا قتله ، ولا يلقام رجل في يوم نوسه الا أحسن اليه وممن أناه في يوم البؤس الشاعر عبيد بن الابرس فقتله والمراد هنا المناد بن ماء المسماء لا المناد بن المناد أبو قابوس

التميمى النعمان لبنى دارم ، فقال النعمان لبنى يربوع فى هذا وطلب منهم أن يجيبوا الى ذلك فامتنعوا ، وكان منزلهم اسغل طخفة ، فلما امتنعوا من ذلك بعث اليهم النعمان قابوسا ابنه وحسانا أخاه ، على أن يكون قابوس على الناس وحسان على المقدمة ، وضم اليهما جيشا كثيفا فيهم الصنائع والوضائع (هر) وناس من تميم وغيرهم ، فساروا حتى اتوا طخفة فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا ، وصبرت يربوع وانهزم قابوس ومن معه ، فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا ، وصبرت يربوع وانهزم قابوس ومن معه ، فقال قابوس : « أن الملوك لا تجز نواصيها » فأرسله ، وأراد أن يجز ناصيته بشر بن عمرو بن جوين فمن عليه وأرسله ، فعاد المنهزمون الى النعمان . وكان شهاب بن قيس بن كياس اليربوعي عند الملك ، فقال له : « ياشهاب ، أدرك ابنى واخى . فأن أدركتهما حيين فلبنى يربوع حكمهم ، وأردد عليهم رفادتهم واترك لهم من قتلوا وما غنموا وأعطيهم الفي بعير » . فساد شهاب فوجدهما حيين فأطلقهما » ووفى الملك لبنى يربوع بما قال ولم بعرض لهم فى رفادتهم (هر هر) ، وقال مالك بن نويرة :

ونحن عقرنا مهر قابوس بعد ما رأى القوم منه الموت والخيل تلجب عليه دلاص ذات نسج وسيفه جراز من الهندى ابيض مقضب طلبنا بها انا مداديك نيلها اذا طلب الشاو البعيد المفرب

ويوم السلان بين النعمان المذكور وبنى عامر بن صعصعة ، وسببه ان سرى بروبز كان يجهز كل سنة لطيمة (قافلة تجارية) تباع بعكاظ فأغار بنو عامر على لطيمة منها في بعض السنين ، ففضب النعمان واستنفر اخاه الأمه وبرة بن رومانوس ( المهمية السكلبى ، وارسل الى بنى تميم فجمعهم ، ووجه معهم عيرا وقال لهم : « اذا فرغتم من عكاظ وانسلخت الحرم ورجع كل قوم الى بلادهم ، فاقصدوا بنى عامر فانهم قريبون بنواحى السلان » . فخرجوا وكتموا أمرهم وقالوا : « خرجنا لئلا يعرض احد المطيمة الملك » . فلما فرغ الناس من عكاظ علمت قريش بحالهم ، فارسل عبد الله بن جدعان قاصدا الى بنى عامر يعلمهم الخبر ، فسار اليهم وأخبرهم

<sup>(</sup>ع) الوضائع في القبائل العربية كانوا قوماً من سراة الناس في مكانة شيوخها ، والعبنائع - هم العرب الذين يصطنعهم الملوك ليحاربوا باسمهم

<sup>(</sup> المنه المن المن المنه المنه الفريد ، ج ٣ ص ١٠٢ والالفا بعير التي أداها قابوس لمنى يربوع ، هي دية الملوك ، وكان الملك أو الامير اذا أسر افتدى بالف بعير ، وقد افتدى \* قابوس ابنه وأخاه

<sup>( \* \* \*</sup> ایضا رومانس

خبرهم ، فحذروا وتهيأوا للحرب وتحذروا ووضعوا العيون ، وعاد عليهم عامر بن مالك ملاعب الاسنة واقبل الجيش فالتقوا بالسلان ، فاقتتلوا فتالا شديدا ودارت الدائرة على جيش النعمان (١) \*

## (۲۰) اباس بن قبیصة ( من سنة ٦١٣ - ٦١٨ م )

فلما مات النعمان استعمل كسرى اياس بن قبيصة الطائى مكانه ، وأمره أن يجمع ماخلفه النعمان ويرسله اليه ، فبعث اياس الى هانىء بن مسعود بارسال ما استودعه النعمان ، فأبى ففضب كسرى ، فأشار عليه احد اعداء شيبان وسائر بكر بن وائل أن ينتظر ريثما ينزلون ذى قار فبعث من يأخذهم بالقوة . فصبر كسرى حتى نزلوا المكان فبعث اليهم أن يسلموا مأخلفه النعمان عندهم أو الحرب ، فاختاروا الحرب ، فحمل عليهم اياس ابن قبيصة ومعه جند الفرس والعرب واياد بالافيال والعدة الثقيلة . أما هانىء بن مسعود ففرق سلاح النعمان في رجاله وعزم على الفرار خوفا من كثرة جند الفرس ، فاعترضه رجل من عجل اسمه حنظلة بن نعلبة وقال : « يا هانىء ، اردت نجاتنا فألقيتنا في الهلكة» . فرد الناس وقطع وضن الهوادج (احزمتها) وضرب على نفسه قبة واقسم لا يفر حتى تفر القبة ، فرجع النياس واستقوا ماء لنصف شهر ، فانهزم الفرس بصفوفهم فرجع النياس واستقوا ماء لنصف شهر ، فانهزم الفرس بصفوفهم فرجي البعثة ، وتعرف هذه الواقعة في تاريخ العرب بيوم ذى قار ، وقد انتصف فيه العرب من العجم ( \*\*\* \*\*\*) ونقمت سائر العرب على اياس

#### (۲۱) زادیه ( من ۱۱۸ – ۱۲۸ م )

ليس له خبر يذكر (米米米)

### (۲۲) المتلر بن النعمان المغرور ( ۱۲۸ - ۱۳۲ م )

هو آخر ملوك الحيرة ، قتل في البحرين يوم جواثما ، وليس له من الاعمال ما يستحق الذكر (\*\*\*\*)

(\*\*) الطبری ، ج ۲ ص ۱۵۲ وقد اختلف المؤرخون فی تحدید تاریخ یوم ذی قار ، فقالوا انه وقع یوم ولادة الرسسول ( صلعم ) او بعد قزوة بدر الکبری مباشرة

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ۲۹۵ ج ۱ (به) وتذکر الروایات آن النعمان تنصر فی آخریات آیامه علی مذهب النسطوریة فی قبر

ومال رونشتاین آنه کان سنة ۱۰۶ ، أما نولدکه قبیجله بین سنتی ۱۰۶ و ۱۰۰ (پینهه) بین المؤرخین خلاف فی اسمه ، فیقول حمزة آنه آزادبه بن ماهبیان بن مهرا بنداد، ویقول الطبری آنه آزادبه بن یابیان بن مهر بن بنداد الهمدانی ، ویقولون آنه حکم ۱۷ سنة فی زمن آبرویز و شرویه بن آبرویز و آردشیر بن شیرویه و بوزان بنت شیرویه (پینههه) یذهب ابن الکلبی آلی آن المنذر بن النعمان هذا حکم ثمانیة آشهر بالحبرة وذلك قبل فتح خالد لها ، ویذكر جواد علی آن ذلك غیرصحیح وان المندر لم بحكم الحیة

## مبلغ سيادة اللخميين

كان فى بادية الشام والعراق والجزيرة والحجاز والبحرين ونجد قبائل كثيرة من البدو اهل الرحلة لل اكثرهم من عدنان لل يتولاهم أمراؤهم أو مشائخهم ، بلا دولة أو جند ولا حصون أو قلاع الا نادرا ، وأنما قلاعهم شجاعتهم وبداوتهم ، وكانت الدول المتحضرة تستعين بهم فى حربها كما تعدم ، فتسابق الفساسنة والمناذرة الى ادخالهم فى رعايتهم ، وكل منهما تنتمى الى دولة كبرى : الفساسنة للروم المائذرة للفرس ، ونشأت فى أثناء ذلك دولة كندة الآتى ذكرها ، وهى تنتمى الى حمير ، وكانت تنازعهما تلك السيادة . فأصبح عرب الشمال يتنازع السيادة عليهم ثلاث دول عربة ، تتناوب الفوز فى ذلك على مقتضى الاحوال

وكانت قبائل البدو من الجهة الاخرى ترغب فى الدخول تحت حماية احدى تلك الدول لتأمن على نفسها بسبب ما فطر عليه أهل البادية من التنازع والتغازى والتخاصم . فكانت كل قبيلة تسعى فى الانضمام الى دولة تستنجدها أو تلجأ الى جندها عند الحاجة ، وقد يتسابق بعضهم الى ائتقرب منها للتفاخر بخدمتها ، كما كان بنو يربوع يتفاخرون بردافة ملوك الحيرة . وكان لكل دولة من تلك الدول صنائع ووضائع \_ والصنائع من كانوا يصطنعونه من القبائل للغزو به ، والوضائع كالمشائخ . ومرت برهة من الدهر كان فيها الانتماء الى احدى تلك الدول كالفرض الواجب ، فمن الدهر كان فيها الانتماء الى احدى تلك الدول كالفرض الواجب ، فمن الدهر كان فيها الانتماء الى احدى تلك الدول كالفرض الواجب ، فمن الدهر كان فيها الانتماء الى احدى تلك الدول كالفرض الواجب ، فمن الدهر فيها الانتماء الى احدى الاحمس » ، والجمع الحمس . واشهر الحمس فى الجاهلية حمس قريش ، فكانوا لقاحا لا يدينون للملوك (۱)

وكانت تلك القبائل اكثر احتكاكا بدولة اللخميين منهم بدولة انفساسنة ، وأكثر تعظيما لأمرها وتهيبا منها . فكانوا أشد رغبة في الانضمام اليها والدخول في رعايتها ، فاتسع سلطان اللخميين اتساعا كبيرا ، ولاسيما في ابان سطوة الفرس وضعف الروم . وقد رأيت مبلغ ذلك في أيام امرىء القيس بن عمرو صاحب قبر النمارة ، فانها شملت معظم القسم الشماني من جزيرة العرب وبعض جنوبيها . ثم اختلفت بعد ذلك مما لايتيسر حصره أو تحديده ، ولكننا نعلم أن مجالسهم كانت مرجع المستنجدين وميدان

<sup>=</sup> وانما حكم البحرين في أثناء الردة ، وقد حاويه المسلمون وسقط أسيرا في ايديهم ، ويقال أنه اسمم في أثر ذلك وسمى نفسه المغرور بدلا من « الغرور » وهو اللقب الذي كان يعسرف به قبل اسلامه ، والمنذر هذا هو آخر ملوك آل لمخم

تاریخ المرب قبل الاسلام ، ج ٤ ص ١٠٤

<sup>(</sup>۱) ياقوت، ۱۹ه ج ۳ وابن الاثير ۱۹ ج ۱

الشعراء والمادحين . ومن شعرائهم النابغة ، وحسان ، والمتلمس ، والمنخل ، والمنخل ، والمتلمس ، والمنخل ، والمنظم ، وال

## ديانتهم

واختلفوا في ديانة ملوك الحيرة ، فمن قائل انهم تنصروا على عهد أمرىء القيس الاول بن عمرو في أوائل القرن الرابع ، وقائل أن أول من تنصر النعمان بن المندر في آخر القرن السادس ، وبينهما أقوال كثيرة لا سبيل الى تحقيقها ، لاختلاف القائلين فيها ، مثل اختلافهم في عدد الملوك وفي تعاقبهم وسنى حكمهم

على اننا نرى في سجل الكنيسة الشرقية المنافرانية سنة ان الحيرة كان عليها اسقف سنة ١١٤ ، وان ملكها حمى النصرانية سنة ٢٠٤ م ، ونرى من الجهة الاخرى ان النساطرة واليعاقبة اشتد جدالهم في اوائل القرن السادس للميلاد ، وتنافسوا في الرئاسة ففاز النساطرة ، وملوك الحيرة كانوا الى أواسط القرن المذكور على الوئنية ، وأن المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء كان يقدم ذبائع من البشر الى العزى (١) وكان بين نسائه امراة من غسان اسمها هند الكبرى أم عمرو بن هند مضرط الحجارة ، كانت مسيحية فبثت مبادىء النصرانية في ابنها فنشأ نصرانيا ويؤيد ذلك ما نقشته على ديرها وقد ذكرناه (٥٠)

ولى كن يظهر أن النصرانية لم تثبت بعد عمرو المذكور ، فلما مات رجع خليفته قابوس أو المنذر بن المنذر الى الوثنية ، ونشا أبنه النعمان فيها بذبح للأصنام حتى تنصر على يد الجاثليق صبر يشوع (٢) (١٤) ويقول العرب أنه تنصر على يد عدى بن زيد (٢) وقد يتفق القولان بأن يكون رغبته في النصرانية والجاثليق عمده

Labourt, 109 8, 206 (1)

<sup>(3/4)</sup> هند بنت النعمان أبى قابوس هى احدى بناته الاربع ، وهى المعروف بهند الصغرى ، ولها حبر طويل عند المؤرخين ، لانها كانت شديدة التعلق بالنصرائية ، وقد ترهبت فى أخريات أيامها واعتزلت الدنبا فى ديرها المعروف بدير هند الصغرى ، وقد عاشت حتى أدركهاالاسلام، ولم تسلم ، ولما ماتت دفنت فى قبر فى ديرها الى جانب قبر النعمان أبيها ، وقد بقى الدير معروها لمدة طويلة بعد الاسلام ، ويقال انها كانت أخت النعمان ، ولم تكن بنته ، ويقال أيضا أنه زوجها من عدى بن بزيد قبل أن تترهب

جواد على ، تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج 1 ص ٩٧

Labourt, 207 (1)

<sup>(</sup>على) يورد لويس شيخو في شعراء النصرانية ( ص ٤٣١ ) خبر تنصر النعمان ويقسول انه اصيب بلوثة عجز الكهان عن شغاثه منها فلجأ الى آباء الكنيسة ومنهم شمعون بن جابر أسقف العيرة دسبي يشوع أسقف لاشوم وايشو عراخا الراهب وتنصر وعمد على مذهب النسطورية، وتنصر أولاده ، وكانت أختاه هند ومارية قد سبقتاه الى التنصر ، وهند هذة هي التي ترهبت في اخريات أيامها وابتنبت الدير المنسوب اليها

أنظر: لويس شيخو ، شعراء النصرانية ، ص ٦٢١ وما يليها

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۱۷۱ ج ۲ والاتفانی ، ج ۲ س ۱۱۵

# دولة لندة

واتفق على عهد حسان بن تبع ملك حمير أن حجر بن عمرو سيد كندة دخل في خدمته لقرابة بينهما ، لأن حسانا وحجرا كانا أخوين لأم واحدة ، وقد ذكرنا ما كان من فتوح حسان في جزيرة العرب شمالا وجنوبا ، وكان حجر معه ، فلما أراد الرجوع الى اليمن رأى أن يختصه بكرامة ، فولاه قبائل معد كلها ، وهي كما علمت من قبائل البادية التي لا تجمعها دولة ، فولاه عليها ورجع الى بلده فدانت معه لحجر المذكور ، وهو حجر بن عمرو المعروف بآكل المراد (٢)

وذكر اليعقوبى لنزوح كندة ( الله عن حضرموت سببا آخر ، قال : أنه وقع بين القبيلتين حروب طالت حتى كادت تغنيهما ، وكندة أضعفهما فرأت الرحيل الى البهن ، فصارت الى أرض معد فجاورتهم ، ثم ملكوا رجلا

<sup>(</sup>١) الهندائي ٨٨

۲۱) ابن خلدون ۲۷۲ ج ۲

<sup>(4)</sup> لم ينته المؤرخون الى رأى في أصل كندة ، وهل هي من عرب الشمال أو من عسرب الجنوب و والإغلب أن موطن كندة الاول بجبال اليمن مما يلى حضرموت وذكر ياقوت أن كندة مغلاف باليمن ، وأنه صمى كذلك باسم قبيلة كندة ٠٠ ولابن الكلبي رواية تقول أن موطن كندة الاول في غمر ذى كندة ، أى في مواطن المدنانيين و وذكر صاحب الاغاني أن كندة من قبائل عدنان ، ولا تعرف كيف انتقلت كندة من غمر ذى كندة الى حضرموت ، ولكن اليمقوبي يذكر سبب هجرتهم من حضرموت الى الشمال ، الى أرض معد واستقرارها بناحية نجد ، فيقول أن حربا قامت بين كندة وحضرموت واضطرت كندة الى الرحيل الى تجد وملكت عليها رجيسلا يسمى مرتع بن معاوية بن ثور ، وهو في رأى الاخباريين أول ملوك كندة

وفال جواد على ( ج ٣ ص ٢١٩ ) : و وتعل هذه الروايات على أن هذه القبيلة كانتعلى الصال وثيق بالقبائل الحجازية المنتسبة ألى معد وعدنان ، وديما كان الصالها هذا أوثق وأقوى من اتصالها بقبائل قحطان ، مع أن النسابين يعدونها من قبائل قحطان »

منهم هو أول ملوكهم واسمه مرتع بن معاوية بن ثور ، وخلفه آخر فآخر كما ترى في هذا الجدول:

| مامة الحكم |                                |
|------------|--------------------------------|
| ۲.         | مرتع بن معاوية بن ثور          |
| • •        | ثور بن مرتع . حكم مدة قصيرة    |
| • •        | معاوية بن ثور . حكم مدة قصيرة  |
| <b>ξ.</b>  | الحارث بن معاوية بن ثور        |
| ۳.         | وهب بن الحارث                  |
| **         | حجر بن عمرو آكل المرار         |
| ξ.         | عمرو بن حجر بن عمرو آكل المراد |

الحارث بن عمرو بن حجر: كان معاصرا للمنذر بن ماء السماء ، وقد تقدم ذكره

هذا ما ذكره البعقوبي في تاريخه ، ولكن الاكثرين يصرون على أن أول من ملك كندة حجر بن عمرو آكل المراد ، ولعل هذا هو الصواب وأن المراد بمن ذكر قبله آباؤه ، وعلى كل حال ليس لأحدهم عمل مذكور

وأول من ذكرت أعماله حجر بن عمرو ، وقالوا في سبب تملكه على العرب في نجد أن سفهاء بكر غلبوا على عقلائها وغلبوهم على الأمر ، وأكل القوى الضعيف ، فنظر العقلاء في أمرهم فرأوا أن يملكوا عليهم ملكا يأخذ للضعيف من القوى ، ورأوا مع ذلك أن هذا لايستقيم بأن يكون الملك منهم ، اذ يطيعه قوم ويخالفه آخرون ، فأجمعوا على أن يسيروا ألى تبع اليمن احسان ) وكان التبابعة للعرب بمنزلة الخلفاء للمسلمين ، وطلبوا أليه أن بولى عليهم ملكا ، وكان حجر المذكور ذا رأى ووجاهة فولاه عليهم ، ومع اختلاف الروايات في الصورة فأن المغزى واحد ، وهو أن دولة كندة تأبعة الدولة حمي ، فقدم حجر الى نجد ونزل بطن عاقل ، وكان المخميون قل ملكوا كثيرا من تلك البلاد ولاسيما بلاد بكر بن وأثل ، فنهض حجر بهم وحارب المخميين وأنقذ أرض بكر منهم ، فاجتمعت كلمة القهيم على احترامه ، وما زال كذلك حتى مات ودفن في بطن عاقل (هو)

<sup>(</sup>على) يناهب معظم النسابين الى أن حجر بن عبرو المعروف باكل المرار من سلائل عبرو بن معاوية بن معاوية بن معاوية على رواية حبزة الاصفهائي ، والى عبن بن معاوية بن المعاوية بن المعاوت الاعارث الاكبر بن معاوية بن كندة بحسب رواية أبن خلدون ، ولابي الغرج الاصفهائي رأى ثالث في أصله ، وقيل انه كان أخا لحسان بن تبسيع لامه ، وإن حسان عو الذي ولاه على معد بن عدنان ، وذهب فيليب حتى الى أن ذلك كان حوالى سيستة على مه

## ملوك كندة

فأفضت الحكومة إلى ابنية عميرو بن حجر بن عميرو آكل المراد ، ويسمونه القصور الآنه اقتصر على ملك أبية . فلما مات خلفه ابنه الحارث أبن عمرو ، وكان شديد الملك واسع الصوت كبير المطامع ، وفي أيامه فتح الاحباش اليمن واذهبوا دولة حمير ، فضعف شأن كندة الآنها تنتمي اليها ، فوجه الحارث التفاته الى بني لخم ، وكان يحسدهم على تقربهم من الاكاسرة ، وما زال يترقب الفرص حتى رأى تفير قباذ على المنذر بن ماء السبب المزدكية كما تقدم ، فوافقه الحارث عليها وتولى الحيرة ، فعظم في أعين القبائل واستضعفوا بني لخم ، وتوافدوا اليه وفيهم الاشراف من معد يهنئونه ويتقربون اليه بالطاعة ، وطلبوا منه أن يولى عليهم من ابنائه من يحكمهم ليبطل ما قام بينهم من القتل حتى كاد يفنيهم ، مما ستراه في كلامنا عن أيام العرب ، ففرق فيهم أربعة من أولاده ، تولى كل منهم بعض تلك القبائل على هذه الصورة :

تولی بنی اسد بن جدیمة وغطفان تولی بکر بن وائل باسرها وبنی

١ \_ حجر بن الحارث

٢ \_ شرحبيلبن الحارث

حنظلة بن مالك بن زيد مناه وطوائف من بني دارم بن تميم والرباب

تولى قيس عيلان وطوائف غيرهم

٣ \_ معدى كرب بن الحارث

تولى تفلب والنمر بن قاسط (\*)

٤ \_ سلمة بن الحارث

اما ابوهم الحارث فلم يطل سلطانه على الحيرة ( المهيد) ، فما هو الا أن مات قباذ وتولى انوشروان حتى ارجع المنذر ، وفر الحارث بماله وأولاده على الهجن ، فتبعه المنذر على الخيل من تفلب واياد وبهراء ، فلحق بأرض كلب ونجا فانتهبوا ماله وهجانه ، وأخذت تفلب ثمانية واربعين نفسا من بنى آكل المرار ، فيهم عمرو ومالك ابنا الحارث ، فقدموا بهم على المنذر فقتلهم في ديار بنى مرينا ، وفي ذلك يقول امرؤ القيس :

ولما كان معظم الثقات مجمعين على أن حجر بن عمرو هو أول ملوك كندة ، فليس لدينسب ما يمنع عن القول بأن من سبقوه من شيوخ كندة كانوا رؤساء قبائل ، وانه كان أول من تلقب بالملك منهم

أما آكل المرار فنسية الى المراد وهو عشب مر اذا أكلته الابل قلصب عنها مشافرها فبدت اسنانها وبدت كالكشرة عن أنيابها ، فكان آكل المراد يراد به المكشر عن أنيابه ، وللاخباديين قصص كثيرة حول منشأ هذا اللقب

Gunnar Alinder, The Kings of Kinda or the Family : انظر بصفة خاصة of Akil al-Murar. 1927.

<sup>(\*)</sup> تذكر الروايات انه كان له ولدان آخران هما عبد الله وقد ولاه عبد القيس وسلمة ولاه على قيس و وسلمة ولاه على قيس و وهناك روايات أخرى تقول أن الحارث فرق بنيه على القبائل على نحو آخر (\*\*\*) ينعب أوليند (ص ٦٥) إلى أن حكم الحارث للحيرة كان بن سنة ٥٢٥ و ٢٨٥ مبلادية في أبان طهور المزدكية في أيران

ملوك من بنى حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلونا فلو فى يوم معركة أصيبوا ولكن فى ديار بنى مرينا ولم تفسل جماجمهم بفسل ولكن فى الدماء مرملينا تظلل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا

أما الحارث فظل في بنى كلب حتى قتل فيهم ، واختلفوا في سبب قتله ( ﴿ وَلَكُن مُولاده الأربعة على ما ملكوه ، ولكن موت أبيهم أضعف نعوذهم. وعمل المندرصاحب الحيرة على الانتقام لنفسه ، فسعى في الافساد بينهم بالتحاسد على الهدايا ، وذلك انه رجه الى أحدهم سلمة بن الحارث أمير تغلب بهدايا ، ودس الى أخيه شرحبيل من قال له: « أن سلمة أكبر منك وهذه الهدايا تأتيه من المنذر » فقطع الهدايا عنه . ثم أغرى بينهما حتى تحاربا . فقتل شرحبيل في معركة تعرف بيوم الكلاب ، خرج كل منهما بمن تحت رعايته من قيائل عدنان واقتتلوا فعادت العائدة على شرحبيل. وخاف الناس أن يخبروا أخاه سلمة بقتله ، فلما علم جزع جزعا كثيرا وادرك أن المنذر انما أراد أن يقتل بعضهم بعضا ، فأصبح لايأمن على نغسه . وخرج من تغلب والتجأ الى بكر بن وائل ، فأذعنت له وحسدت عليه وقالوا لا يملكنا غيرك . فيعث اليهم المنذر يدعوهم الى طاعته فأبوا ، فحلف ليسيرن اليهم فان ظفر بهم ليذبحنهم على قمة جبل اوارة حتى يبلغ الدم الحضيض. وسار اليهم في جموعه فالتقوا بأوارة فاقتتلوا قتالا شديدا ١ وانجلت الواقعة عن هزيمة بكر وأسر يزيد بن شرحبيل الكندى ، فأمر المنذر بقتله فقتل ، وقتل في المعركة بشر كثير. واسر المنذر من بكر أسرى كثيرة ، فأمر بهم فذبحوا على جبل اوارة فجعل الدم يجمد فقيل له: « أبيت اللمن الو ذبحت كل بكرى على وجه الارض لم يبلغ دمهم الحضيض ، ولكن لو صبيت عليه الماء » ففعل فسال الدم الى الحضيض . وأمر بالنساء أن يحرقن بالنار . وتسمى هذه المعركة في تاريخ العرب يوم أوارة الاول . فلما قتل الاخوان سلمة وشرحبيل وذهب سلطانهما ، أضعف ذلك نفوذ اخویهما الآخرین: حجر صاحب بنی اسد ، ومعدی کرب صاحب قیس عيلان. ورأى بنواسد تضعضع تلك الدولة ، فتنكروا لحجر ملكهم وساءت سيرته فيهم . فاجتمعوا على خلافه وبداوا بنبذ الطاعة ، وأمسكوا عن اداء الاتارة وضربوا الجباة الذين أرسلهم في طلبها . فحمل عليهم حجر بجند من ربيعة فأعمل فيهم السيف وأباح الاموال وحبس الاشراف ، ومنهم عبيد ابن الابرص الشاعر فقال شعراً يستعطفه ، فرق لهم فبعث في اطلاق

<sup>(</sup>بهد) توفى الحارث سنة ٦٨٥ وكان قد اتجهنحو الروم فى أخريات أيامه بعد أن رأى تغير الغرس عليه ، فمنحه جستنيان لقب فيلارخوس

سراحهم فخرجوا وفي نفوسهم غل ، فلما وصلوا اليه قتلوه طعنا وانهزم رجاله ( در الله و الله امرىء القيس بن حجر الشاعر المشهور

وكان امرؤ القيس عند مقتل ابيه غائبا ، فلما علم بقتله رجع وهو يعلم عجزه عن الاخذ بثاره لأن عدوه قوى ، وعلم ايضا أن ذلك العدو اذا عرف مقره قبض عليه ، فقضى برهة من الدهر وهو يتجول متنكرا فى اليمن ، ونجد ، والحجاز ، يستجير القبائل فلم يجره أحد ، حتى أتى السموال صاحب حصن الابلق فاستجاره فأجاره . فاستودعه أدراعه وأمتعته وهو لايرى مرجعا يستنصره على أعدائه الا قيصر الروم ، لأن ملوك الحيرة عمال الفرس نصروا أعداء ، على جارى عادة العرب فى ذلك العهد : اذا تظلموا من أحدى الدولتين استنصروا الاخرى ، ولم يكن لامرىء القيس سبيل الى القيصر ، فوسط الحارث بن أبى شمر الفسائى صاحب النفوذ عند الروم يومئذ ، وطلب اليه أن يوصله اليه ففعل ، فسار أمرؤ القيس الى القيصر ، ويقول العرب أن القيصر بعد أن أجاب دعوته وسمع مدائحه وشى الوشاية والبس الشاعر حلة مسمومة قتلته ، ولا نعرف سما يغمل هذا الغمل . وعلى كل حال فان أمرا القيس قتل ولم ينل أربا (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> الإغاني ، ج ٢ ص ٦٣

زهد الم يحقق أحد من مؤرخى الادب العربى وقائع حياة أمرى، القيس أو التواريخ الرئيسية فيها على نحو نستطيع قبوله والتمويل عليه وقد غلب على ظن أوليندن ، مؤرخ ملوك كندة الله ولد حوالى سنة ٥٠٠ ميلادية و ونشك كثيرا فيما ذكره الرواة من أن أمه فاطبة بنتربيعة أبن الحارث بن زهير أخت كليب ومهلهل التغلبيين و بل يشك في تفاصيل قصته مع بني أسد واستجاده بقيصر وموته مسموما على مقربة من أنقرة

والثابت عند المؤرخين انه ابن لحجر بن عمروآكل المرار ، وان أباه لم يكن راضيها عنه لاتصرافه الى اللهووالمبشوقوله الشمرواتصاله بنفر من زعاد ألقبائل والخلعاء وعيشه معهم. وانه ولد ببلاد بني أسد وقضى معظم أيامه في نجد ، لأن الديار التي وصعها في شعره كلهسا ديار بني أسيد . ولا نعلم في أي موضع كان أمرؤ القيس عندما جاءه خبر مقتل أبيه ، وانكان الغالب أنه كان في اليمن ، فاستجار ببكر وتغلب ، فلم يجد عندهما الكفـــاية من العون . وحاول أن يوقع ببنى أسد دون جدوى ، وان كان لا يستبعد انه أصاب بعض قبائلهم مثل بنى كنانة • ومن الثابت أن أمرا القيس بعد أن يئس من نصر العسسرب أتجه ببصره إلى أمبراطور الروم ، وسار نحو الشمال حتى بلغ شيزر ، ولا نعرف كيف وصل الى القسم طنطينية ، يل لا تستطيع القطع بأنه وصل اليها آسلا • أما ما يؤكله الرواة في هذا الموضوع فبعظمسك موضوع ، وقد يكون الامر قد اختلط عليهم ، فاسم امرىء القيس كان شائما بين العرب، اذ ذاك ، حتى أن فلهاوزن عد خمسة عشر شـاعرا يسـمى أمرا القيس ، ثم أن شيوخ القبائل العربية كآنوا يترددون علىبلاط القسطنطينية مستنصرين بالروم، فلا يبعد انالرواة والتصاصين ابتكروا قصة ذهاب امرىء القيس الى عاصمة الروم ، وقد روى جواد على خبرا وجد ، عند المؤرخ البيزنطى بروكوبيوس يقول فيه ان شيخا عربيا يسمى فيس Kaisus قتل أحد الاارب السميقم Esimiphaeus ملك حمير ، وهرب الى البسادية ، فتوسط له القيصر وطلب الى السميقة أن يقيمه رئيسا على معد Maddeni • وروى أيضًا عن المؤرّخ نونوس Nonnosus ان القبصر جستنيان كلفه ( أي نونوس ) بالتوجه في سفارة الى قيس Kaisus حفيدالحارث Aretas وكان رئيسا لقبيلتين كبيرتين من قبائل العرب ( السراسينوي Saracynoi

وتضعضعت دولة كندة ولم يبق من ملوكها غير معد يكرب رئيسا على قيس عيلان ، وأمراء صغار لهم سيادة على بعض القبائل هي بقية نفوذ آبائهم ، وربما حكم الواحد منهم بلدا أو واديا , وأشهر فروع تلك الدولة أربعة في الاماكن الآتية : (1) دومة الجندل (٢) البحرين (٣) نجران (٤) غمر ذي كندة . وكل من هذه الفروع دولة صغيرة قائمة بنفسها ، حتى ظهر الاسلام فذهبت جميعها

اما بداية هــذه الدولة فاذا اعتبرنا اول ملوكها حجر بن عمرو آكل المرار فقد توالى بعده اربعة من اعقابه فيهم امرؤ القيس الشاعر ، وكان معاصرا للحارث بن جبلة الغسانى المتوفى سنة ٧٦٩ م ، فاذا اعتبرنا وفاة امرىء القيس فى وسط القرن السادس سنة .٥٦ ، وحسبنا ما ذكروا من مدد الحكم لحجر وابنه عمرو ، وجعلنا ما بعدها على تلك النسبة ، يكون لنا القائمة الآتية عن زمن وفاة كل ملوك كندة على وجه التقريب :

| توفي ٥٠٤ م               | حجر بن عمرو آکل المرار                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| توفی ۹۰ م<br>توفی ۶۰ م   | عمرو بن حجر بن عمرو<br>الحارث بن عمرو معاصر ابن ماء السماء |
| توفی ۵۵۰ م<br>توفی ۲۰۵ م | حجر بن الحارث والد أمرىء القيس لمرو القيس                  |

يه هما كند، Kindgnoi ومعد Maadynoi ليطلب اليه الشخوص الى القسطنطينية ، فقصب اليها ولنى القيصر وسبع ما أمره به وعاد الى بلده لينفذ أوامره ، وروى أخبارا أخرى منهذا القبيل ثدل على كثرة تردد زعماء العرب على بلاط الروم ، فلمل ذلك كله هو الاصسل الذى نشأت عنه قصة ذهاب امرىء القيس الى بيزنطة ووشابة الناس به وسمه على يد الامبراطور ويخيط الشسك كذلك بقصة امرىء القيس مع السموال بن عاديا ( وفي نسبة اختلاف ) وابداعه إياه دروعه ، وقتل الحارث بن أبي شعر الفساني لابن السموال في قصة الوفاء المروفة في الكتب العربية

## اعرب العنفا

#### امم سبأية في الشمال

فالدول الثلاث التى ذكرناها أنما هى نموذج للدول التى نشأت فى شمالى جزيرة العرب فى أثناء الطور الثانى منعرب الشمال أوالطبقة الثالثة من العرب. ولو أن هذه الدول لم تحتك بالروم أوالفرس وتبقى منها بقية الى ظهور الاسلام حتى تناقل القوم خبرها ودونوا ماعلموه منها لذهبت آثارها في جملة ماذهب من آثار الدول الاخرى، وبعض الدول الذاهبة لابرجى كشف اخبارها ، لانها لم تخلف آثارا منقوشة ، والبعض الآخر خلفت آثارا تدل على المنقبون ودرسها الباحثون انجلت حقيقتها واطلعنا على تتمة أخبار العرب منها

للقلم الصفوى الملم التأودي الفلم اللحياني المرأي

|                     |          | <u> </u>                    |              |              |
|---------------------|----------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1                   | n        | 77 (7)                      | 24711        | 1115         |
| Ļ                   | n        | D 42                        | .nac         | ( , , )      |
| • • • •             | 7        | 1                           | 00           | 100          |
| د                   | 4        | 344                         | 0 ( 1        | 444          |
| 3                   | Ħ        | 444                         | ٠,           | φ +          |
| •                   | 7 7      | 1 3 4                       | V Y Y        | YY           |
| 5                   | 0        | 047                         | 0000         | 00           |
| ه<br>ز              | 0        |                             | * 1          | 11           |
| •                   | 4 7      | A A                         | 443          | A 4 7 1      |
| *                   |          | עעען                        | ×            | ×я           |
| <del>دا</del><br>دا | 1 8 E    | B                           | 排出           | עא ווּאָ     |
|                     | 18       | 1                           | ]            | ኮህ           |
| ی                   | <b>1</b> | P                           | ٩٩           | 5 9<br>2 7 9 |
| 2                   | 1        | 66                          | fann         | 229          |
| ٦                   | 1        | 2                           | 111          | 111          |
| 5 1 1 に う           | 48       | 495                         | 882000       | 3)1          |
| ن                   | ,        | 1 4                         | ₹ ₹          | İ            |
| س                   | <b>^</b> | ሶሶ                          | ħ            | ስለነ          |
| e<br>è              | 0        | 00                          | ٥            | • • •        |
|                     | n        | · •                         | 11           | 2513         |
| ف<br>ص<br>ش         | •        | 0.0                         | A result     | 113          |
| ص                   | 8 %      | ጸጹጸ                         | <b>፻</b> ፡ ፡ | 23           |
| ش                   | 8        |                             | ជជាផ         | 다 # 【        |
| اف                  | , ,      | \$ \$<br>1 7                | ₫ ♦          | 944 1        |
| ָ כ                 | 3 ×      | 1,7                         | ン            | 1))          |
| C ( C.S. L C        | 3 X      | 7 9<br>1 7<br>3<br>X<br>114 | 111          | 1 1 2        |
| ن                   | ×        | ×                           | + 1          | \$           |
| ت ا                 | 2        | # 1 <del>*</del>            |              | 8 5          |

العلم السبأى وفروعه في الشهائ

وقد اخد المنقبون يبحثون في شمالي جزيرة العرب من أواسط القرن الماضي ، وذكرنا ما وفقوا الى كشفه من النقوش النبطية والتدمرية وغيرها من الاقلام الآرامية.على انهم وفقوا أبضا اليكشف نقوش حميرية هي فروع من القلم المسند (السبأي) يدل وجودها فىشمالىجزيرة العرب على أن السبأيين والمعينيين توطنوا هذا الجزء من الجزيرة ، أو كان لهم فيها مستعمرات أوفروع أومحطات. واهم ما وفقوا الى كشفه من تلك الآثار وجدوه في الحراء بجوارحوران وفي العلاء بجوار وادي القرى ، وفي اماكن أخرى ، وكلها تشترك بشكلها الحمري أي قلم المسند. ولكن بينها فروقا تدل على أن كلا منها لأمة مستقلة بآدابها وعاداتها عن الاخرى، وقد سموا كل قلم منها باسم خاص يدل على محل وجوده أو الفوم الذين يظن أنهم استخدموه وهي ثلاثة:

(١) القلم الصفوى: سموه بذلك الأنهم عثروا عليه في جبل الصفا بحوران

(٢) القلم اللحياني: نسبة الى بنى لحيان لانهم كانوا يستخدمونه على مايظن

(٣) القلم الثمودى: سموه بذلك لظنهم أن ثمودا كانت تكتبه . وفي الصفحة السابقة جدول للأبجديات الشلاث المذكورة وبجانبها الابجدية السبأية الاصلية ليظهر الفرق بينها

على انهم لايزالون حتى الآن فى أوائل البحث ، ولم يتمكنوا من كشف نقوش توضيح لهم حقيقة اصحاب هذه الخطوط ، ويتوقعون الوصول الى ذلك فى المستقبل ويرجون من ورائه كشف حقائق هامة . لكنهم استطاعوا معرفة بعض الشيء عن الكتابة الصفوية واصحابها مما لا يخلو ذكره من فائدة

#### جيل الصغن

حوران واقعة شرقى الشام ، تنتهى فى الشرق بجبال حوران ، ووراءها نحو الشرق بقعة وعرة يسمونها « الحراء » ، ووراءها نحو الشرق الشمالى جبل بركانى الشكل يقال له جبل الصفا ، وفيه وجد الرواد الآثار التى يسمونها الصفوية وسموا خطها القلم الصفوى . وأول من عثر على تلك الآثار كريلوس جراهام سنة ١٨٥٧ ، فنبه الاذهان اليها بمقالة كتبها فى مجلة الجمعية الجفرافية فى لندن

وفى السنة التالية خرج قنصل بروسيا فى دمشق لارتياد حوران وما جاورها ، وكتب رحلته سنة ١٨٦٠ ، وفيها نحو ٢٦٠ شكلا من النقوش الصفوية التى وقف عليها هناك . وبعد سنتين فرغ ودنتون وفوجيه من رحلتهما السورية ، وكانت خاتمتها وصول فوجيه الى الصفا ونشر فى تلك الرحلة نحو ٤٠٠ نقش ، ثم توالى الزوار على تلك الاصقاع ، ومنهم برتن ودراك وستيبل واوبنهايم وغيرهم

وآخر من عنى بارتياد ذلك المكان رينيه دوسو ، فجمع سنة ١٨٩٩ نحو ١١٤ نقشا ، وجمع مع مكلير سنة ١٩٠١ ، نحو ١٩٠٠ نقش . وفعل ذلك أيضا ليتمن أستاذ اللفات السامية في ستراسبورج ، فبلغ عدد النقوش التي جمعها الى سنة ١٩٠٥ ، نحو ١٧٥٠ نقشا . ومع كثرة ما اكتشفوه من النقوش فانهم لم يتيسر لهم قراءتها الا قريبا ، وأول من حاول ذلك منهم مولر في مجلة الجمعية الشرقية ، Z.D.M.G ، ثم هاليفي في المجلة الاسيوية الفرنسية لسنة ١٨٧٧ ، وبعدهما بريتوريوس ، وأخيرا ليتمن المتقدم ذكره . وكتب في ذلك فصلا ضافيا بالالمانية ضمنه تاريخ حل تلك الكتابة (١) وعين لفظ كل حرف ومكانه من الابجدية كما ترى في الشكل

السابق . وكتب دوسو فصلا ضافيا عن هذه الابجدية فيه انتقاد وملاحظات تتعلق بنسبة هذا الحرف والحرف السبأى الى الاصل الغينيقى أو اليونانى القديم (١) ومن هو السابق الى الوجود ، وسنعود الى هسانا البحث فى كلامنا عن الكتابة فى بلاد العرب قبل الاسلام

وغاية ما وقفوا عليه بعد هذا العناء قراءة بعض الاعلام ، ومنها اسماء الاشخاص او الآلهة أو الاماكن في عرض الدعاء او الوقف أو نحو ذلك . وقلما قراوا نقشا فيه فائدة تاريخية صريحة . ولكنهم استفادوا من قراءة الاعلام قوائد كثيرة ، اكثرها تتعلق بالآلهة التي كانوا يعبدونها . وقد وفقوا الى استخراج أنساب بعض الكهان أو الامراء الذين تعاقبوا في أوائل تاريخ الميلاد ، نشر دوسو عائلة منهم اسم جدها الاعلى قصى ، وابنه اسمه روح ، الميلاد ، نشر دوسو عائلة منهم أردى ومالك ، ولمالك ولد اسمه روح ، ولقصى ولد اسمه اكلب ، ولهذا ولدان : قصى ومالك ، ولمالك ولد اسمه روح ،

ووجدوا بين معبوداتهم عدة من آلهة الجنوب وبعض آلهة الشمال ، وفي جملة ذلك عشتار ، واللات ، وذوالشرى ، وشمس ، وغيرها ، وسنعود الهذذلك في السكلام عن أديان العرب

وعلى كل حال فان معرفتنا عن عرب الصفا ضعيفة جدا ، وأكثر ما يقال عنهم من قبيل الظنون ، والراجع من ذلك كله ان هذه الآثار المنقوشة لامة عربية أقامت في جهات حوران حوالي تاريخ الميلاد ثم اندثرت ، ولعل موالاة البحث توضع لنا الصحيح وتكشف لنا عن امم أخرى

# أيام العريب

#### المعنانية والاول المعاصرة

يراد بايام العرب الوقائع التي جرت بين القبائل البدوية في شمالي جزيرة العرب في الطور الثاني ، أي في الطبقة الثالثة من تاريخ العرب قبل الاسلام. وأهم هذه القبائل من عدنان ، وقد تفرقت بأحيائها وبطونها وقبائلها كما تقدم ، وكان كل منها مستقلا بأحكامه وأعماله ، يتخاصمون ويتحاربون على ما تقتضيه طبيعة البداوة ، وينفر أن يجتمعوا تحت راية وأحده . يدلك على هذا أنهم لم يجتمعوا في الجاهلية كلها الا ثلاث مرات سيأتي ذكرها

على أن بعضها كانت تدخل في رعاية احدى الدول الكبرى المعاصرة لها على يد بعض عمال هذه الدول من العرب ، فتدخل في حوزة الفرس على يد المناذرة ، أو الروم على يد الفساسنة ، أو حمير على يد كندة ، ولكنهم لم يكونوا يخضعون في الحقيقة لدولة الا لمصلحة مشتركة بينهم وبينها ، ولا يثبتون على ولائها الا لمطمع

وكان أكثر خضوعهم للولة حمير باليمن ، لأنها كانت اكبر دول العرب يؤدون لها الاتاوة كل عام ، أما الدول العربية الصغرى فكانت علائقها معها على الاكثر على سبيل المحالفة ، فالمناذرة مثلا كانوا بقربونهم ليستعينوا بهم على الفساسنة ، وكذلك كان يفعل هؤلاء للاستعانة بهم على المناذرة ، شأن الدول المتحضرة في ذلك العهد من الاستعانة بالبداوة على الحضارة

والعدنانية كانوا أشداء ، ولو انهم اتحدوا لم تقو عليهم دولة ، ولكنهم كانوا لا يبرحون في انقسام وخصام فيستظل الضعيف منهم بدولة تحميه من اخيه القوى ، وكثيرا ما كانوا يلجأون الى بعض تلك الدول للحكم بينهم في ما يختصمون فيه لاحترامهم علوم الحضارة وقوانينها . فكانت القبيلة من أهل البادية اذا دخلت في رعابة حمير مثلا طلبت اليها أن تولى عليها أميرا ، ويغلب أن تختار واحدا من أمراء تلك القبيلة ، أو احد رجال عليها الدولة ، أو بعض المعروفين بالقوة والسطوة من احدى القبائل التي تعودت السيادة كقضاعة أو غسان أو لخم أو كندة

واشهر من تولى الرئاسة على بدو الشمال تحت رعاية دولة اليمن زهير

ابن جناب الكلبى من قضاعة فى أواسط القرن المخامس للميلاد ، وكان شديد البطش باسلا شجاعا وله عقل وسداد رأى حتى سموه الكاهن ، وله وقائع مشهورة سيأتى ذكرها . واتفق فى أثناء سيادته على نجد أن صاحب اليمن أتى نجدا ، فقدم زهير اليه فأكرمه الملك وفضله على من عرفهم من أمراء العرب ، وولاه الامارة على بكر وتغلب وكلاهما من ربيعة ، فكان يحكم فيهم ويجمع الاتاوة منهم ( )

## استقلال عدنان عن اليمن

فرسخ في اعتقاد البدو بتوالى الاجيال ان الاذعان لدولة حمير فرض واجب ، وكان النزاع بينهم يزيدهم تعلقا بذلك ، حتى راوا ما اصابها في اثناء حروبها مع الحبشة ، فتبين لهم ضعفها عن حفظ استقلالها وذهبت هيبتها من قلوبهم ، فأخذوا يفكرون في الخروج من سيطرتها والامساك عن دفع الاتاوة لها ، وأحسوا بالحاجة الى الاتحاد في هذا السبيل ، فاتحدوا . ولم يطل اتحادهم كما طال في الاسلام، اذ لم يكن الباعث عليه من قبيل الوجدان

والفضل الاكبر في كسر قيد الاتاوة والخروج من طاعة البعن لقبيلة ربيعة ، لأن البادىء بكسر ذلك القيد منهم وهو كليب الفارس الباسل المشهور ، وكان معاصرا لزهير بن جناب الذى ولاه صاحب اليمن على بكر وتفلب وهما اكبر قبائل ربيعة ، وكان زهير يتقاضى الاتاوة أو الخراج منهم في مقابل النجعة والسكلا والمرعى ، وكان يخرج في حاشيته لجمع الاتاوة ، فأصابهم في أثناء امارته ضيق واجدب ارضهم فتاخروا عن الدفع ، فجاءهم زهير والح في مطالبتهم فشكوا عجزهم وأبانوا عدرهم فلم يصغ فجاءهم ، ومنعهم النجعة والمرعى أو يؤدوا ما عليهم ، فصبروا حتى كادت مواشيهم تهلك ، وكانت هيئة الدولة قد ذهبت من نفوسهم ، فلما أصابهم مواشيهم شقوا عصا الطاعة ونقموا على زهير ورجاله ، فدسوا رجلا منهم اسمه زيابة من بنى تيم الله — وكان فاتكا — وأوعزوا اليه أن يقتل زهيرا

<sup>(</sup>ع) يذكر الإخباريون أخبارا كثيرة أسطورية الطابع عن زهير بن جناب بن هبل الحميرى هذا ، فيذكرون مثلا أنه عاش ٢٢٠ سنة وأنه امتاز على قومه بعشر خصال:السيادة ، والشرف، والخطبة ، والشعر ، والوفادة على آغذيك ، والطب ، والكهانة ، والفروسية ، وكثرةالولد وشرف البيت ، ولا يهتم الاخبساريون بدوره السياسي بقدر مايهتمون ببلاغة شعره وكهانته ، راكما نفهم من مجبوع الاخبار أنه كان سبيد قضاعة ، وأن ملوك حمير كانو يعتبرونه الرئيس الاعنى للعدنانيين ويحكمونهم عن طريقه ، وكان من أفهم الناس بطبائع العرب وأوسعهم علما شدرنهم وأعرفهم بعطالب الرياسة فيهم ، وقد عمر طويلا حتى خرف ، وله شعر كثير وحكم تجمله من أكبر حكماء العرب أوالغالب انه ترفى في الواخر القرن الخامس الميلادي أو أوائل

غدرا ، ولم يقدموا على مناواته جهارا لئلا يستنجد جنده . فأتاه زيابة وهو نائم وطعنه ، ورجع الى قومه واخبرهم أنه قتله ، والحقيقة أن السيف مر بجانب البطن ولم يصب من زهير مقتلا . وعلم هذا أنه سالم فلم يتحرك لئلا يجهز عليه . فلما أنصرف زيابة أوعز زهير لمن معه أن يظهروا موته ويستأذنوا بكرا وتغلب فى دفنه ، فلما أذنوا دفنوا ثيابا ملفوفة وفروا به مجدين الى قومهم ، فجمع زهير الجموع ، وفى ذلك يقول زيابة :

طعنة ما طعنت في غلس الليلل الميل زهيرا وقد توافى الخصوم الحين يحمى له المواسم بكر اين بكر وأين منها الحلوم خاننى السيف اذ طعنت زهيرا وهو سيف مضلل مشتوم

وجمع زهير من قدر عليه من أهل اليمن وغزا بكرا وتغلب ، وقاتلهم قتالا شديدا انهزمت به بكر ، وقاتلت تفلب بعدها ثم انهزمت ، وأسر كليب ومهلهل ابنا ربيعة واخذت الاموال وكثرت القتلى فى بنى تغلب ، واسر جماعة من وجوههم وفرسانهم

فعظم ذلك على قبائل ربيعة وتجمهروا وولوا عليهم ربيعة والد كليب ومهلهل ، وخرجوا على زهير وانقذوا الاسيرين منه ، ودالت الايام وعاد زهير الى سطوته فوضع الاتاوة او الخراج على بنى معد جميعا

وفى أواخر القرن الخامس توفى ربيعة أمير وائل ، فخلفه ابنه كليب وفى نفسه على اليمن ضفائن لما قاساه فى أسرهم ، فجمع معدا تحت نوائه – أى ربيعة وقضاعة ومضر واياد ونزار – وحارب اليمن فى معركة عرفت « بيوم خزاز » سيأتى ذكرها ، وهزمهم واستقلوا من سيطرتهم ، ولم يدفعوا اليهم اتاوة أو خراجا من ذلك الحين . ونظرت معد الى كليب نظرها الى منقذ عظيم ، فولوه الملك عليهم وجعلوا له قسم الملك وتاجه وطاعته (١) وكان ذلك آخر عهدهم بسلطة اليمن

على ان خروجهم من هذه السلطة لم يفض الى الاستقلال التام وانشاء الدول المستقلة لتفلب البداوة على طباعهم ، فكانوا اذا خرجوا من رعاية اليمن دخلوا في رعاية كندة أو غسان أو لخم على غير نظام وبلا شروط ، وهم مع ذلك في خصام ونزاع فيما بينهم أو مع سواهم من الأمم المعاصرة ، وتعرف حروبهم المشاد اليها بأيام العرب

ويريدون بأيام العرب ما حفظه التاريخ من الوقائع بين قبائل البادية من

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ۲۳۸ چ <del>۱</del>

عدنان ، أو بينها وبين قبائل اليمن او بعض الدول . فنقسم تلك الايام الى : حروب العدنانية مع سواهم ، وحروبهم بين انفسهم

## أيام العدنانية مع سواهم

#### ١ \_ يوم البيضاء : بين عدنان واليمن

هذا اقدم ما حفظه التاريخ من اخبار تلك الحروب ، وهي حرب وقعت بين العدنانية ومذحج ، في أواسط القرن الرابع للميلاد . وكانت مذحج قادمة من اليمن طلبا للتوسع في المعاش ، فنزلوا تهامة وفيها من بني معد فبائل متفرقة ، ومن جملتها عدوان ، وكان أمير عدوان يومئد عامر بن الظرب المشهور بعقله وحكمته ، فتضايق المعديون من مذحج ، فاجتمعوا تحت لواء عامر بن الظرب ، وهي أول مرة اجتمعت كل قبائل معد تحت لواء واحد ، وهي أنما تجتمع لدفع جيش يمني عملا بالمثل : « أنا واخي على أبن عمي ، وأنا وابن عمي على الغريب » . وقد فازت معد تحت قيادة عامر ، وغلبت اليمنيين شر غلبة في مكان يقال له البيضاء ، وهي أول وقعة بين تهامة واليمن . ولم تجتمع معد في الجاهلية تحت لواء واحد الا ثلاث مرات : الاولى تحت لواء عامر بن الظرب المذكور ، والثانية تحت قيادة ربيعة بن الحارث في قضاعة في يوم السلام المتقدم ذكره (١) ، والثالثة تحت ربيعة بن الحارث في قضاعة في يوم السلام المتقدم ذكره (١) ، والثالثة تحت نواء كليب بن ربيعة في محاربة جيش اليمن كما رأبت

وعامر المذكور هو حكم العرب المشهور ، الذى كانت العصا تقرع له .
ويقولون في سبب هذا التعبير انه لما شاخ قال له الثانى من ولده : « انك
ربما أخطأت في الحكم فيحمل عنك » ، قال : « فاجعلوا لى امارة أعرفها ،
فاذا زغت فسمعتها رجعت الى الصواب » ، فجعلوا قرع العصا امارة
سنهونه بها ، فكان يجلس قدام بيته ويقعد أبنه في البيت ومعه العصا ،
فإذا زاغ أو هفا قرع له الجفنة فيرجع الى الصواب (٢) قالوا : وهو أول
من جلس على منبر أو سرير وتكلم ، ولذلك سموه ذا الاعواد

## ٢ - يوم خزاز (4) بين عدنان واليمن ايضا

وكان سببه ان أحد ملوك اليمن وقع له أسرى من مضر وربيعة وقضاعة ، وكلهم من معد ، فأوفد بنو معد وافدا من وجوههم يكلمونه في اطلاق الاسرى فأطلقهم ، لكنه استبقى بعض الوفد رهينة وقال للباقين : « ائتونى برؤساء

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ۲۹۵ ج ۱

<sup>(</sup>۲) ابن الاثیر ۲۳۷ ج ۱ رالاغانی ۳ ج ۲

 <sup>(4)</sup> معركة بين معد ودنسج ، وقد انتصرت فيه معد ، وحزاز جبل بين البصرة الل مكة ،
 وهنم للعركة عمى أكبر انتصارات معد على اليمن ، وثعد من أسباب تحسير، عرب الشمال من حمير ، ويسمى أيضا خزازى

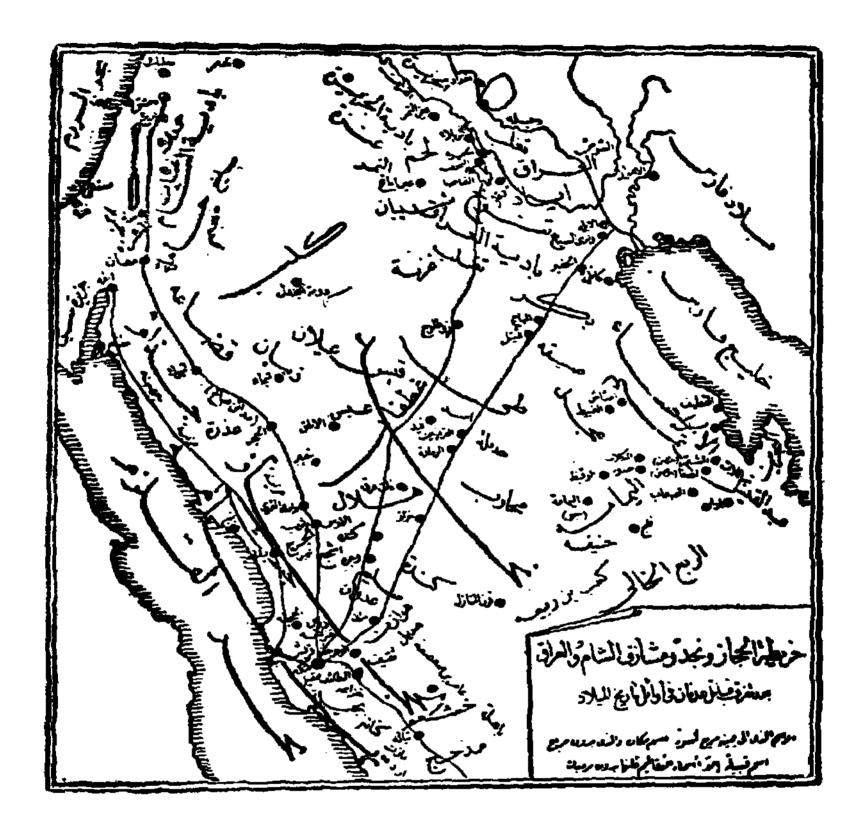

قومكم الخذ عليهم المواثيق بالطاعة لى والا قتلت اصحابكم ». فرجعوا الى فومهم فأخبروهم ، فشق عليهم غدره بهم . وكان اكبر امرائهم ورجل العصر يومئذ كليب وائل ، فبعث الى ربيعة وهى قبيلته فجمعها تحت رايته واجتمعت اليه معد كلها كما تقدم . فلما اجتمعوا اليه سار بهم ، وجعل على مقدمتهم السفاح التغلبي ، وامره أن يوقد على خزاز نارا ليهتدوا بها .. وخزاز جبل ما بين البصرة الى مكة ـ وقال له : « أن غشيك العدو فأوقد نارين » . وكان ملك اليمن قد ارسل جندا من مذحج ، فلما علم هؤلاء باجتماع معد اقبلوا بجيوشهم ، واستنفروا من يليهم من قبائل اليمن وساروا اليهم ، فلما سمع اهل تهامة بمسير مذحج انضموا الى ربيعة ، ووصلت مذحج الى خزاز ليلا فرفع السفاح نارين ، فلما رأى كليب النارين أقبل اليهم بالجموع فصحبهم ، فالتقوا في خزاز واقتتلوا كليب النارين اقبل اليهم بالجموع فصحبهم ، فالتقوا في خزاز واقتتلوا قتالا شديدا اكثروا فيه القتل ، وأنهزمت مذحج وانتصر العدنانيون ، وفي فتالا شديدا اكثروا فيه القتل ، وانهزمت مذحج وانتصر العدنانيون ، وفي فتالا شديدا الغرزدق يخاطب جريرا ويهجوه ويغاخر بأجداده :

دخل العدو عليك كل مكان نارين اشرفتا على النيران

لولا فوارس تفلب ابنة وائل ضربوا الصنائع والملوك وأوقدوا

#### ٣ \_ يوم الصفقة (ع) أو الشقر: بين فارس وتميم

سببه ان باذان \_ نائب كسرى ابرويز باليمن \_ ارسل اليه في أوائل القرن السابع للميلاد احمالا من حاصلات اليمن ومصنوعاتها ، فلما بلغت النطاع من أرض نجد أغارت عليها تميم وانتهبتها ، وسلبوا رسل كسرى واساورته . فعرج هؤلاء على البمامة \_ وصاحبها هوذة بن على الحنفى \_ فلما رآهم مسلوبين أحسن وفادتهم وكساهم . وكانت له معهم أياد بيضاء في ما كان الفرس يرسلونه من التجارة الى اليمن ، ويسمونها «اللطيمة» ، فكان هوذة اذا مرت اللطيمة جهز رسلها وخفرهم واحسن جوادهم ، وكان كسرى يشتهى أن يراه ليجازيه على فعله . فلما أحسن أخيرا الى هؤلاء الرسل الذين سلبتهم تميم قالوا له: « أن الملك لايزال يذكرك ويحب أن تقدم عليه» ، فسارمعهم اليه فلما قدم عليه أكرمه وأحسن وفادته وحادثه لينظر عقله ، وامر له بمال كثير وتوجه بتاج من تيجانه ، واقطعه اموالا في هجر كانت تبحت سيطرة الفرس، وكان هوذة نصرانيا . وأمره أن يغزو بني تميم مع حملة من عساكر كسرى بقيادة المكعبر، فسافروا الى هجز ونزلوا في المشقر ــ وهو حصن ، وَخَافُوا أن يدخُلُوا بلاد تميّم ، لأن العجم لا تستطيع فتحها واهلها ممتنعون فيها . فعمد هوذة والكعبر الى الحيلة والفدر ، فبعثا رجالا من بنى تميم يدعونهم الى الطعام ، وكانت سنة شديدة فأقبلوا على كل صعب وذلول ، فجعل المكعبر يدخلهم الحصن خمسة خمسة ، وعشرة عشرة ، وأقل أو أكثر على أن يخرجهم من باب آخر ١ فكل من دخل ضرب عنقه . فلما طال ذلك عليهم وراوا الناس يدخلون ولا يخرجون ، بعثوا رجالا يستعملون الخبر ، فشد رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعها ، وخرج من كان بالباب فأمر المكعبر رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعها ، وخرج من كان بالباب فأمر المكعبر بفلق باب المدينة وقتل كل من فيها ، وكان يوم الفصح فاستوهب هوذة منه مائة فكساهم وأطلقهم يوم الفصح ، فقال الاعشى من قصيدة له يمدح هوذة:

بهم تقرب يوم الفصح ضاحية يرجو الاله بما أسدى وما صنعا

وكان يوم الصفقة في العقد الثاني من القرن السابع للميلاد ، أي بعد ظهور الدعوة الاسلامية في مكة وقبل مهاجرة النبي الى المدينة (١)

<sup>(</sup> الله على تميم • وسمى الصفقة لان كسرى أصفق الباب على تميم في حصن المشقر، والمشقى حصن بالبحرين بناه رجل من أساورة كسرى

الاعانى ١٦ ــ ٧٥ ، معجم البلدان لياقوت : ١ ــ ٣٦٨

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ۲۸۱ ج ۱

هو تابع ليوم الصفقة الذى قتل فيه بنو تميم ، وذلك ان رجلا من بنى قيس بن تعلبة قدم نجران على بنى الحارث بن كعب وهم اخواله ، وحدثهم بما اصاب بنى تميم وان اموالهم وذراريهم فى مساكنهم لا مانع لها ، فاجتمعت بنو الحرث من مذحج واحلافها من نهد وحزم فى جيش عظيم ، وساروا يريدون بنى تميم فحذرهم كاهن لهم ونصح لهم فى الخطة التى بتخذونها فى نيل ما يريدون فالتقت سعد والرباب على ماء اسمه الكلاب ، واقتتل القوم قتالا شديدا وعادت الفلبة على مذحج ، وأما يوم الكلاب الاول فقد دخل فى تاريخ بنى كندة

## ايام المدنانية فيما بينهم

ان المعارك الحربية التي جرت بين قبائل عدنان في القرنين الأولين قبل الهجرة تكاد تكون قاصرة على ربيعة ومضر ، أما بينهما أو بين قبائل كل منهما . لأن هذين الشعبين كانا في ذلك العهد اقوى شعوب عدنان وأكثرها رحالا واشدها بداوة ، تنتقل في نجد والبمامة والحجاز وتعيش بالفزو والحرب . وكانت متجاورة تفتنم كل منهما غفلة صاحبتها وتسطو عليها ، وقد لا يكون لذلك السطو سبب غير الفزو ، طمعا في مال الجار من ابل أو مشية أو ماء أو متاع أو أخذ بالثأر لمثل ذلك الفزو

وتقسم هذه المعارك الى ثلاثة أقسام كبرى:

الاول: الوقائع التي جرت بين قبائل من ربيعة وقبائل من مضر

والثانى: الوقائع بين قبائل ربيعة نفسها

والثالث: بين قبائل مضر

## ١ ــ الوقائع بين ربيعة ومضر

اهم هذه الوقائع جرت بين قبيلة تميم من مضر وبكس بن وائل من ربيعة. وكانت تميم تخيم بين اليمامة وهجروبكر في شماليها، فهمامتجاورتان، ولذلك كثر النزاع بينهما وانتشبت الحروب وتوالت الفزوات، والفالب أن تكون بكر الهاجمة على أثر جدب لحق بمنازلها ، لأن أدض تميم أخصب من أرضها ، وأشهر تلك الوقائع ١٢ واقعة ، فازت تميم بست منها وبكر بست

## الوقائع التي فاؤت بها تميم على بكر

(١) يوم النباج وثيتل (١٤) : وسببه حب الغزو ، وكان زعيم التميمين في مكان يقال له النباج فيه قيس بن عاصم المنقرى وغيره ، فقزوا البكريين في مكان يقال له النباج

<sup>(\*)</sup> ثبتل ماء على عشر مراحل من البصرة ، والنباج موضع قريب من ليتل

كان البكريون مخيمين فيه ، فلما وصل التميميون اليه أمر قيس أن تسقى الخيول فسقوها ، ثم أراق ما بقى معهم من الماء وقال لرجاله : « قاتلوا فالموت بين أيديكم والفلاة من ورائكم » فأغاروا على من في النباج من بكر صبحا ، فقاتلوهم قتالا شديدا وانهزمت بكر واصيب من غنائمهم ما لا يحد للكثرته

وكان قيس قد انفذ اميرا اسمه سلامة برجال ليفزو مكانا آخر للبكريين السمه ثيتل ، فلما فرغ من النباج صار الى ثيتل ، فرأى القوم لم يفزوا بعد فأغار عليهم برجاله وهزمهم ، واصاب من الفنائم نحو ما أصاب ما نالنباج ، وفي ذلك يقول شاعرهم قرة بن زيد بن عاصم :

انا ابن الذى شق المزاد ( الله وقد رأى فصبحهم بالجيش قيس بن عاصم سقاهم بها الزيفان قيس بن عاصم على الجرد يعلكن الشكيم عوابسا فلم يرها الراؤون الا فجاءة وحمران ادته الينا رماحنا

بثيتل احياء اللهازم حضرا فلم يجدوا الا الاسنة مصدرا وكان اذا ما اورد الأمر اصدرا اذا الماء من اعطافهن تحدرا نثرن عجاجا كالدواجن اكدرا فنازع غلا في ذراعيه اسمرا

(۲) يوم ذى طلوح ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ) : ولهذا اليوم سبب غير حب الفزو ، وذلك ان رجلا من تميم اسمه عميرة بن طارق اليربوعى ( ويربوع بطن من تميم ) زوج أمرأة من بكر اسمها مرية بنت جابر العجلى ، وسار الى أهلها ليبنى بها ، وخلف فى بنى تميم امرأة أخرى اسمها أبنة النطف . وكان لمرية أخ اسمه أبجر ، جاء ليزور أخته وزوجها عميرة عندها ، فقال لها : « أنى الأرجو أن آتيك بابنة النطف أمرأة عميرة » يريد أنه عازم على أن يأخذها منه بدل أخته ، ففضب عميرة وقال له : « ما أراك تبغى على حتى تسبينى أهلى » فندم أبجر على تفريطه بالكلام بين يديه ، وكان يجب أن يفعل ذلك سرا فقال : « ما كنت الأغزو قومك »

وخرج فتجهز ومضى في رجاله لغزو تميم ، ووكل بعميرة من يحرسه لللا يسير الى قومه فينذرهم ، فاحتال عميرة على الموكل بحفظه وهرب الى قومه فأنذرهم ، فاستعدوا وخرجوا لملاقاة أعدائهم واقتتلوا في ذي طموح ، وكان الفوز ليربوع وانهزمت بكر

(م) يوم جدود (紫紫紫) : هو بين بني منقر من تميم وبكر بن وائل ٠

<sup>(4)</sup> جمع مزادة ، وهي الرواية

<sup>(\*\*)</sup> ذر طلوح موضع فى صحراء بنى يربوع بين الكوفة وفيد وهو يوم الصبد ويومأود (\*\*\*) جدود اسم موضع فى بلاد بنى تميم قريب من صحراء بنى يربوع على سسست اليمامة ، فيه الماء الذي يقال له الكلاب ، قال فى اللمان : وكانت فيه وقعة مسرتين ، وقه يسمى بعضهم يوم الكلاب الاول يوم جهود كذلك

وسببه آن الحوفزان الشيبانی (من بكر) كانت بينه وبين بنی سليط بن يربوع (من تميم) موادعة ، فهم الحوفزان بالفلر ، وجمع بنی شيبان ومن حالفهم وغزا بنی يربوع وهو يرجو آن يصيب منهم غرة ، ولكنهم علموا بقصده فاستعدوا للقائه والتقی الفريقان فی جدود . وتصدی من التميميين علی الخصوص بنو منقر ، فقاتلوا البكريين قتالا شديدا فانهزمت بكر وخلوا السبی والاموال ، وتبعتهم منقر فقتلوا بعضهم واسروا آخرين ، وكان رئيس منقر قيس بن عاصم المتقدم ذكره ، فجعل همه الحوفزان فتبعه علی مهر والحوفزان علی فرس ، فلم يدركه وقد قاربه فلما خاف آن يفوته حفزه بالرمح فی ظهره فاحتفز بالطعنة ونجا . وفی ذلك يقول سواد بن حيان المنقری يفاخر رجلا من بكر ويذكر الايام التی غلبوهم فيها :

ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة كسته نجيعا من دم البطناشكلا (ه) وحمران قسرا انزلته رماحنا فعالج غلا في ذراعيه متقللا فيالك من أيام صدق نعدها كبوم جؤائي والنباج وثيتلا قضى الله أنا \_ يوم تقتسم العلا \_ أحق بها منكم فأعطى وأجزلا فلست بمستطيع السماء ولم تجد لعز بناه الله فوقك منقللا

(3) يوم الاياد: وهو يوم اعشاش ويوم عظالى بين شيبان من بكر وبنى يربوع من تميم . وسببه ان بكرا كانوا تحت كسرى ، اى انهم كانوا يخدمون الفرس فى ما يحتاجون اليه فى اسفارهم بالبادية ، فيقرونهم ويجهزونهم ، وكانوا يراقبون حركات جيرانهم بنى يربوع ويتوقعون انحدارهم فى السهل ليثبوا بهم ، ورثيس البكريين بسطام بن قيس الشيبانى والتقى القومان يوما واحتدم القتال بينهما ، فانهزمت شيبان بعد أن قتلت من تميم جماعة كبيرة ، وقتل من شيبان جماعة أيضا واسر جماعة فيهم هانىء بن قبيصة ففدى نفسه ونجا ، فقال متمم بن نويرة فى هذا اليوم :

لعمرى لنعم الحى اسمع غدوة اسيد وقد جد الصراخ المصدق واسمع فتيانا كجنة عبقر لهم ريق عند الطمان ومصدق اخذن بهم جنبى افاق وبطنها فما رجعوا حتى ارقوا واعتقوا

(٥) يوم الغبط: كانت الواقعة فيه بين شيبان وتميم ، أسر فيه إسطام ابن قيس الشيباني، وسببه أن بسطاما والحوفزان ومفروق بن عمرو ساروا في جمع من بني شيبان الى بلاد تميم للفزو ، فأغاروا على عشائر منهم متجاورين في صحراء فلج ، فاقتتلوا فانهزم التميميون وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وغنم بنو شيبان أموالهم وساروا بها قمروا بعشيرة أخرى من

<sup>(\*)</sup> اشكال اكه احمر

تميم استاقوا ابلهم . وبلغ ذلك بني يربوع فأكبروا هذا التعدي ، فمشوا بقيادة عتيبة بن الحارث اليربوعي يقتصون آثار بني شيبان ، فأدركوهم في مكان اسمه غبيط المدرة ، فقاتلوهم وصبر الفريقان ثم انهزمت شيبان واستعادت تميم ماكانوا غنموه منهم ، والح عتيبة المذكور في اسر بسطام حتى أسره . فأشار اليربوعيون على عتيبة أن يقتله لأنه قتل منهم كثيرين قبلا فأبى . وسار به الى بنى عامر بن صعصعة لئلا يؤخذ فيقتل ، فلما توسطعتيبة بيوت بني عامر صاح بسطام: « واشيباناه ولاشيبان لي اليوم» فيعث اليه عامر بن الطفيل رئيس بني صعصعة : « أن استطعت أن تلجأ الى قبتى فافعل فانى سأمنعك» فعلم عتيبة بذلك فأتى ابن الطفيل وقال له: « قد بلفنى الذى أرسلت به الى بسطام ، فانا نخيرك فيه خصالا ثلاثا» ، قال: « وما هي؟» ، قال: « اعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك فأطلعه لك» ، قال عامر : دهذا لا سبيل اليه، ، فقال : « ضع رجلك محل رجله فليستعندى بشر منه» ، فلم يقبل ، فقال : « تتبعنى الى هذه الرابية فتقارعنى عنه على الموت» فأبى ، فانصرف عتيبة ببسطام فرأى بسطام عتيبة على دحل رث فقال: « ياعتيبة هذا رحل أمك » ، قال: «نعم» ، قال: « ما رأيت رحل أم سيد قط مثل هذا ، • فقال عتيبة : « واللات والعزى لا أطلقك حتى تأتيني أمك بهودجها » ، وكان كبيرا ذا ثمن كثير . وهذا الذي أراد بسطام ليرغب فيه فلا يقتله ، فأرسل بسطام فأحضر هودج أمه وفادى نفسه بأربعمائة بعير \_ وقيل بألف بعير وثلاثين فرسا وهودج أمه وحدجها وخلص من الأسر. فلما خلص أذكى العيون على عتيبة حتى أغتنم غفلته ، وأغار عليه وأخذ الابل كلها ومالهم جميعا

(٦) يوم شقيقة : بين شيبان من بكر وضبة من مضر ، قتل فيه بسطام بن قيس سبد شيبان ، وكان سببه ان بسطاما غزا بنى ضبة فغلب على أمره وقتل

## الوقائع التي قازت بها بكر

(۱) يوم فلج (ﷺ) هو غزوة بسيطة سببها أن جمعا من بكر ساروا الى الصعاب وشتوا ، فلما أنقضى الربيع أنصر فوا ، فمروا بالدو فلقوا أناسا من تميم فأغاروا على نعم كانت لهم ، ومضوا فنادى التميميون وأقبلوا على آثار بكر ، وساروا يومين وليلتين حتى أجهدهم السير ، وأنحدروا في بطن فلج والتقوا هناك ، وأنهزمت تميم وبلغت بكر منها ما أرادت ، وكان في جملة الاسرى عند بكر شاعر تميمى أسمه خالد بن مالك ، فأطلقه رجل من بكر أسمه عرفجة وجز ناصيته فقال خالد :

<sup>(\*)</sup> واد لبني العنبر عبرو بن تميم ، يقع أول الدهناء • ويسمى أيضا صحراء قلم

وجدنا الرفد رفد بنى تميم اذا نزلت مجللة شدادا همو ضربوا القباب ببطن فلج وذادوا عن محسارمهم ذيادا وهم منوا على واطلقه وقد طاوعت في الجنب القيادا اليس همو عماد الحي بكرا اذا نزلت مجللة شهدادا

(٢) يوم الوقيظ ( ١٠٠٠ : بين اللهازم من بكر بن وائل وبنى تميم ، سببه أن اللهازم اجتمعوا ومعهم بنوعجل وعنزة من ربيعة للاغارةعلى بنى تميم ، وكان عندهم اسير تميمي اسمه ناشب بن بشامة ، فأراد أن يحتال في ايصال الخبر الى قومه فقال للهازم: «اعطونى رجلا أرسله الى اهلى أوجهه ببعض حاجتى»، فقالوا له: «ترسله ونحن حضور» ، قال: «نعم»، فأتوه بفلام مولد فقال: « أتيتموني بأحمق» ، فقال الغلام: « والله ما أنا بأحمق » ، فقال: « أنى اراك مجنونا » ، قال : « والله مابي جنون » ، قال : « اتعقل ؟ » قال : « نعم انى لعاقل » ، قال : «فالنيران أكثر أم الكواكب؟» قال : « الكواكب وكل كثيرة » ، فملأ كفه رملا وقال : «كم في كفي؟» ، قال : « لا أدرى فانه كثير» ، فأومأ الى الشمس بيده وقال: «ماتلك ؟» ، قال: «الشمس»، قال: « ما أراك الا عاقلا . اذهب الى قومى، فأبلفهم السلام وقل لهم ليحسنوا الى أسيرهم فانى عند قوم يحسنون الى ويكرمونني ، وقل لهم فليعروا جملي الاحمر ، ويركبوا ناقتي العيساء ، وليرعوا حاجتي في بني مالك . واخبرهم أن العوسج قد أورق ، وأن النساء قد أشتكت ، وليعصوا همام بن بشامة فانه مشئوم مجدود ، وليطبعوا هذيل بن الاخنس فانه حازم ميمون ، واسألوا الحارث عن خبرى » . فسار الرسول فأتى قومه فأبلفهم فلم يدروا ما اراد ، فأحضروا الحارث وقصوا عليه خبر الرسول فقال للرسول: « اقصص على أول قصتك » فقصها عليه من أوله الى آخرها ، فقال : « ابلغه التحية والسلام واخبره انا سنتوصى بما أوصى به» فعاد الرسول . وقال الحارث لقومه : « أن صاحبكم بين لكم . أم الرمل الذي جعله في كفه فانه يخبركم انه قد أتاكم عدد لا يحصى ، وأما الشمسر التي أوما اليها فانه يقول ذلك أوضح من الشمس ، وأما جمله الاحمر فالصمان ( \*\*) فانه يأمركم أن تعروه يعنى ترحلوا عنه ، وأما ناقته العيسا فانه يأمركم أن تحترزوا في الدهناء ، وأما بنو مالك فانه يأمركم أن تنذروهم معكم ، وأما ايراق العوسج فان القوم قد لبسوا السلاح، وأما أشتكاء النسا فانه يريد أن النساء قد خرزن الشكاء وهي أسقية الماء للفزو» فحذر بنو العير ، وركبوا الدهناء ، وانذروا بني مالك فلم يقبلوا منهم ، ثم أن اللهاز. وعجلا وعنزة أتوا وادركوا من بقى وقتلوا منهم مقتلة وأسروا كثيرين

<sup>(</sup>ع) الوقيظ المكان الصلب الذي يستنقع ( لا يفيض ) فيه الماء • أطلق على موضع العيه الصمان جبل أحمر في أرض بني تميم

(٣) يوم الزويرين (١١) بين بكر ( من ربيعة ) وتميم ، وسببها طبيعي في تلك البادية ـ نعني التنازع على الماء والمرعى والطعام • وذلك أن بلاد بكر أجدبت ، فانتجموا بلاد تميم وهي خصبة يلتمسون الكلا والحنطة ، حتى تدانوا فجعلوا لا يلقى بكرى تميميا الا قتله ، ولا يلقى تميمي بكريا الا قتله أو أخذ ماله ، حتى تفساقم الشر فخسرج الحوفزان بين شريك الذى عرفناه والوادك بن الحارث \_ وكلاهما من شيبان \_ ومعهم قوم من بكر وعليهم أبو مفروق الاصم وغيره ليغيرا على تميم - وأمير تميم أبو الرئيس \_ فلما تدانوا جعلت تميم بعيرين جللوهما وجعلوا عندهما من يحفظهما ، وتركوهما بين الصفين معقولين وسيسموهما زويرين ينى الهين وقالوا « لا نفر حتى يفر هذان البعيران » · فلما رأى أبو مفروق البعيرين سأل عنهما فأعلموه حالهما فقال : « أنا زويركم » وبرك بين الصفين وقال : « قاتلوا عنى ولا تفروا حتى أفر ، فاقتتل الناس قتالا شديدا أنهزمت فيه تميم ، وقتل أبو الرئيس ومعه بشر كثير واجترفت بكر أموالهم ونساءهم وأسروا كثيرين ، وفي ذلك يقول الاعشى :

يا سيلم لا تسألي عنا فلا كشيف عند اللقاء ولا سود مقاريف (紫紫)

نحن الذين هزمنا يو صبحنسسا جيش الزويرين في جمع الاحاليف ظلوا وظلت تكر الخيــل ومسطهم بالشبيب منا وبالمرد الغطـــاريف تستأنف الشرف الاعلى بأعينها لمح الصقور علت فوق الاظاليف (\*\*\*) انسل عنها نسيل الصيف فانجردت تحت اللبودمتون كالزحاليف ( \* \* \* \* \* \* )

(٤) يوم نعف قشاوة ( \*\*\*\*\* ؛ بين شيبان ( بكر ) وتميم ، أغاد بها بسطام بن قیس علی بنی یربوع ( تمیم ) وهم بنعف قشاوة فأتاهم ضحی يوم ريح ومطر ، فوافق النعم حين سرح فأخذه كله وكر راجعا ، وتداعت عليه بنو يربوع فلحقوه وفيهم عمارة بن عتيبة بن الحرث فكر بسلطام فقتله ، ولحقهم مالك بن حطان اليربوعي فقتله ، وأتاهم أيضا بجير بن أبي مليل فقتله بسطام ، وقتلوا من يربوع جمعا وأسروا جمعا وعادوا غانمين

(٥) يوم مبايض (\*\*\*\*\*\*) : بين شيبان وتميم ، ومببه أن طريفـــا العنبرى التميمي كان جسيما يلقب مجدعا ، وهو فارس قومه ٠ حج في عام

<sup>(\*)</sup> يسمى ايضا يوم الزورين ، والزوران بعيران، قال ابو عبيدة : وهما بكران مجللان قد قيدوهما وقالوا هذا زورنا أي الهنا .. كما سيالي في القصة

المقد الغريد ، ج ٣ س ٣٤٣

<sup>(</sup>本条) وردت ايضاً : ولسنا بالقاريف (本本書) الاظاليف جمع اظلونه ، وهي الارض الحزنة الخشئة

<sup>(</sup> الزحاليف جمع زحساونه ، وهي آثار ترلج الصبيان من قوق التل الي

<sup>(</sup>安宗宗宗) تشاوة موضع قال عنه باقوت: كانت به وقمة بني شببان على يربوع ، وهو (پینیده) مایش ، مآه من میاه بنی تعیم

وبينما هو يطوف لقيه خميصة بن جندل الشيبانى وهو شاب قوى شجاع فأطال النظر اليه ، فقال له طريف : « لم تشد نظرك الى ؟ » قال : « اربد أن اثبتك لعلى القاك في جيش فاقتلك » . فقال : « اللهم لا يحول الحول حتى القاه » . وكان كذلك ، فلم يمض العام حتى اختصمت القبيلتان واشتد القتال في مكان اسمه مبايض ، ودارت الدائرة على تميم وانهزموا . ولم تصب تميم بمثلها ، لم يفلت منهم الا القليل ، ولم يلو أحد وانهزم طريف فاتبعه خميصة فقتله

(۱) يوم الشيطين (پد) وقع في أيام النبي قبل الهجرة ، وسببه أن الشيطين وهما بلد مخصب كان لبكر بن وائل ، ظلما ظهر الاسلام في نجد سارت بكر الى السواد ، ولحقهم الوباء والطاعون الذي كان أيام كسرى شيرويه فعادوا هاربين ، فنزلوا لعلع وهي مجدبة وقد أخصب الشيطان وفيهما تميم ، وبلغت أخبار الخصب الى بكر فاجتمعوا وقالوا : « نغير على تميم ، فان في دين ابن عبد المطلب من قتل نفسا قتل بها فنفير هذه الفارة ثم نسلم عليها » . فارتحلوا من لعلع وأغاروا على الكان فانهزمت تميم ، فقال المنبرى يفخر بذلك :

وما كان بين الشهطين ولعلم لنسسوتنا الا مناقل أربع فجئنا بجمع مثله لم ير الناس مثله يكاد له ظهر الوديعة يطلم

ومن الواقع بين ربيعة ومضر يوم بارق بين تميم وتغلب في ناحية السواد. ويوم آخر بين سليم وشيبان ، ويوم أهباد والنقيعة بين ضبة وعبس فازت فيه ربيعة، ويوم ساحوق بن عامر بن صعصعة وذبيان وغيرها ، ومنها يوم ذي قار ، وفيه ظهرت مصر وقد ذكرنا خلاصته في تاريخ ملوك الحيرة

## الوقائع بين قبائل ربيعة او الايام بين بكر وتغلب

زريد بها ما حدث من الوقائع في ربيعة نفسها بين قبائلها ، وأهمها ما جرى بين بكر وتفلب أو حرب البسوس بين كليب وجساس ، وهي مشهورة وهذه خلاصتها :

قد رأيت في ما تقدم ما بلغ اليه كليب بن ربيعة من السيادة ونفوذ الكلمة ، حتى اجتمعت تحت رايته كل قبائل معد والبسوه التاج وهو من تغلب . قبقى برهة من الدهر في هذه الحال ، ثم دخله زهو شديد وبفى على قومه حتى بلغ من بفيه انه كان يحمى مواقع السحاب فلا يرعى حماه . ومعنى ذلك في اصطلاحهم ان الرجل اذا اعتز جانبه اتخذ لنفسه بقعة من

<sup>(</sup> الشيطان واديان

الارض لا يجسر أن يطأها أو يوقع الأذى فى شىء منها تشبها بحرم المعابد فى الجاهلية . فاتخذ كليب حرما أو حمى ، وتجاوز من تقدمه من أصحاب الحمى أنه جعل حمايته تشمل أنواع الوحش خارج حماه فيقول : « وحش أرض كذا فى جوارى فلا يصاد » ، ولا يورد أحد أبله ، ولا يوقد نارا مع ناره ، ولا يمر أحد بين بيوته ، ولا يحتبى فى مجلسه

وتزوج كليب امراة من شيبان ( من بكر ) اسمها جليلة بنت مرة ، لها أخ اسمه جساس بن مرة ، وكان حمى كليب في ارض اسمها « العالية » لا يقربها الا المحارب ، واتفق أن رجلا بقال له سعد الجرمى نزل ضيف على البسوس بنت منقذ خالة جساس المذكور ، وهى خالة جليلة امراة كليب ، وكان للجرمى ناقة اسمها سراب ترعى مع نوق جساس ، وكانت نوق جساس ترعى مع نوق كليب ، فخرج كليب يوما يتعهد الابل ومراعيها ومعه جساس ، فنظر كليب الى سراب وانكرها واستفهم عن امرها فقال له جساس : « هذه ناقة جارنا الجرمى » فقال كليب : « لا تعد هذه الناقة الى هذا الحمى » فاستاء جساس من ذلك ، لأن الجرمى نزيله وله عليه حق الجوار ولم يملك غضبه ، فقال: «لاترعى ابلى مرعى الا وهذه معها» عليه حق الجوار ولم يملك غضبه ، فقال: «لاترعى ابلى مرعى الا وهذه معها» فغضب كليب وقال : « لئن عادت الأضعن سهمى في ضرعها » ) فقال جساس : « لئن وضعت سهمك في ضرعها الأضعن سنان رمحى في لبتك» وافترقا

فذهب كليب الى امراته وقال لها: « اترين ان فى العرب رجلا يمنع منى جاره ؟ » قالت: « لا أعلمه الا جساسا » . فحدثها الحديث فخافت عاقبة ذلك التنافر ، واصبحت اذا رأت زوجها يريد الخروج الى الحمى منعته وناشدته الله أن لا يقطع رحمه ، ونهت اخاها جساسا عن أن يسرح ابله فيها

وخرج كليب الى الحمى يوما وجعل يتصفح الابل ، فراى ناقة الجرمى فرمى ضرعها فأنفذه ، فولت ولها عجيج حتى بركت بفناء صاحبها . فلما رأى الجرمى ماحل بناقته صرخ : « يا للذل ! » فسمعت البسوس صراخه فخرجت اليه ، فلما رأت مابناقته وضعت يدها على رأسها وصاحت : « وا ذلاه ! » تشير الى مالحقها من الذل بسبب أذية جارها لحرمة الجوارعندهم وراها جساس تفعل ذلك فخرج اليها وقاللها : «اسكتى ولاتراعى» واسكت الجرمى وقال لهما : «انى سأقتل جملا أعظم من هذه الناقة» يعنى كليبا. وكان الجرمى وقال لهما : «انى سأقتل جملا أعظم من هذه الناقة» يعنى كليبا. وكان وقال : «لقد اقتصر عن يمينه» . أما جساس فأخذ يترقب الفرص لنيل مرامه وقال : «لقد اقتصر عن يمينه» . أما جساس فأخذ يترقب الفرص لنيل مرامه

فخرج كليب يوما آمنا ، فلما بعد عن البيوت ركب جساس فرسه واخلا رمحه وأدرك كليبا ، فوقف كليب فقال له جساس : « يا كليب الرمح وراءك» ، فقال له : « انكنت صادقا أقبل الى من أمامى» . ولم يلتفت اليه فطعنه جساس فارداه عن فرسه ، فقال : «یاجساس اغننی بشربة من ماء» فلم یأته بشیء وقضی کلیب نحبه ، فأمر جساس رجلا کان معه اسمه عمر و ابن ذهل من شیبان فجعل علیه احجارا لئلا تأکله السباع ، وانصر ف علی فرسه یر کضه حتی آتی آباه مرة وقال له : «طعنت طعنة یجتمع بنو وائل غدا لها رقصا» ، قال : «من طعنت به قال : «قتلت کلیبا » ، فأجفل مرة وقال : «افعلت به قال : «نمم ! . . » ، قال : «بئس والله ماجئت به قومك » ، ولم یر بدا من التأهب للحرب فدعا قومه الی نصرته فأجابوه ، واجلوا الاسنة و شحذوا السیوف و قوموا الرماح و تهیاوا للرحلة

ولما علم قوم كليب بمقتله دفنوه ، وقد شقوا الجيوب وخمشوا الوجوه وخرجت الابكار وذوات الخدور والعواتق ، وقمن للمأتم وقلن الأخت كليب : « اخرجى جليلة ( امرأة كليب ) اخت جساس عنا فان قيامها فيه شماتة وعار علينا » . فقالت لها أخت كليب : « أخرجى من مأتمنا فأنت أخت قاتلنا » . فخرجت تجر أعطافها وأتت أباها مرة

وكان لكليب اخ اسمه مهلهل وهو الفارس الشاعر المشهور ، وكان في يوم مقتل كليب مشتفلا بالشراب فما صحا الا وهو يسمع الصياح والعوبل.. فسأل فقالوا: « كليب قتل » ، فقال قصيدته المشهورة التي مطلعها:

كنا نفار على العواتق أن ترى بالامس خارجة عن الاوطان فخرجن حين نوى كليب حسرا مستيقنسسات بعده بهوان فترى الكواعب كالظباء عواطلا اذ حان مصرعه من الاكفان

ثم جز شعره وقصر ثوبه وهجر النساء وترك الفزل وحرم القمار والشراب وجمع اليه قومه للثار، ولكنه رأى أن يبدأ بالمخابرة ، فبعث رجالا من قومه الى بنى شيبان ، فأتوا مرة والد جساس وهو فى نادى قومه ، فقالوا له: « انكم أتيتم عظيما بقتلكم كليبا بناقة ، وقطعتم الرحم وانتهكتم الحرمة ، وأنا نعرض عليك خلالا أربعا لكم فيها مخرج ولنا فيها مقنع : أما أن تحيى كليبا ، أو تدفع الينا قاتله جساسا فنقتله به ، أو هماما فأنه كفء له ، أو تمكننا من نفسك فأن فيك وفاء لدمه » . فقال لهم مرة : « أما أحيائي كليبا فلست قادرا عليه ، وأما دفعى جساسا اليكم فأنه غلام طعن طعنة على عجل وركب فرسه ولا أدرى أى بلاد قصد . وأما همام فأنه أبو عشرة واخو عشرة وعم عشرة ، وكلهم فرسان قومهم فلن يسلموه بجريرة غيره . وأما أنا قما هو ألا أن تجول الخيل جولة فأكون أول قتيل فما أتعجل الموت . ولكن لكم عندى خصلتان ، أما أحداهما فهؤلاء أبنائي الباقون فخذوا أيهم شئتم فاقتلوه بصاحبكم ، وأما الاخرى فأني أدفع اليكم الف فخذوا أيهم شئتم فاقتلوه بصاحبكم ، وأما الاخرى فاني أدفع اليكم الف

ببغل هؤلاء وتسومنا اللبن من دم كليب » . ونشبت الحرب بينهم ولحقت حليلة بأبيها وقومها

جرت بين الفريقين عدة وقائع ، أولها يوم عنيزة عند فلج ، وكانوا على السواء فتفرقوا ثم التقوا بعد برهة من الزمان بعاء يقال له النهى ، كانت بنو شيبان نازلة عليه ، وكان رئيس تغلب مهلهلا ، ورئيس شيبان الحارث ابن مرة اخو جساس ، وكانت الدائرة على بنى تغلب ، ولم يقتل فى ذلك اليوم أحد من بنى مرة

ثم التقوا بالنائب ، وهي أعظم واقعة كانت لهم ، وقد ظفر بهــــا التغلبيون وقتلوا من بكر مقتلة كبيرة : قتل فيها شراحيل بن مرة جــد الحوفزان الذي تقدم ذكره ، وجد معن بن زائدة الجواد الحليم المشهور في الاسلام ، وقتل غيرهما

ثم التقوا يوما آخر فى واردات فاقتتلوا قتالا شديدا وكان الظفر لتغلب ايضا ، وكثر القتل فى بكر ، ومن جملة القتلى همام بن مرة اخو جساس ، وكان مهلهل يحبه فلما رآه مقتولا قال : « ما قتل بعد كليب اعز على منك ، وتالله لا تجتمع بكر بعدكما على خير ابدا » . والتقوا أيضا فى مواضع اخرى بطول بنا شرحها (١)

وكان بعد ذلك أيام دون هذه ، منها يوم « النقية » ويوم « الفصيل » ، ثم لم يكن بينهما مزاحفة وأنما كانت مقاورات . ودامت الحرب بينهما أربعين سنة ، مات في أثنائها الشيوخ ، وشاخ الشبان ، وشب الولدان ، وولدت طبقة من الناس لم تكن في الحسبان

ثم قال مهلهل لقومه: « قد رأیت أن تبقوا على قومكم فأنهم بحبون صلاحكم ، وقد أتت على حربكم أربعون سنة ، وما لمتكم على ما كأن من طلبكم بوتركم ، فلو مرت هذه السنون في رفاهية عيش لكانت تمل من طولها ، فكيف وقد فنى الحيان وثكلت الأمهات ويتم الاولاد ؟ . , ورب فأتحة لا تزال تصرخ في النواحي ، ودموع لا ترقا ، وأجساد لا تدفن ، وسيوف مشهورة ، ورماح مشرعة . وأن القوم سيرجعون اليكم غدا بمودتهم ومواصلتهم ، وتنعطف الارحام حتى تتواصوا . أما أنا فما تطيب نفسيان

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ۲۶۲ ج ۱

<sup>(\*)</sup> هو يوم تحلاق اللهم ، أى حلق الشعور وهو الذي وقع بعد قتل بجير ابن أخى الحارث أبن عباد الشيخ بكر وقد انتصرت فيه بكر بن وائل على تغلب

اقيم فيكم ، ولا استطيع ان انظر الى قاتل كليب ، واخاف ان احملكم على الاستنصال ، وأنا سائر عنكم الى اليمن »

وفارقهم وسار الى اليمن ، قضى فيها حينا نم عاد الى ديار قومه ، فأخذه عمرو بن مالك بن ضبيعة البكرى اسيرا بنواحى هجر ، فأحسن اسره وافرد له بيتا ، فمن عليه تاجر يبيع الخمر قدم بها من هجر ، وكان صديقا لمهلهل فأهدى اليه وهو اسير زقا من خمر ، فاجتمع اليه بنو مالك فنحروا عنده ناقة وشربوا معه فى بيته ، فلما اخذ فيهم الشراب تغنى مهلهل بما كان يقوله من الشعر وينوح على اخيه كليب ، فسمع منه عمرو ذلك فقال : \* أنه لريان والله لايشرب ماء حتى يشرب زبيب» ، وزبيب فحل كان له لايشرب الا مرة كل خمسة ايام في حمارة القيظ ، فمات مهلهل عطشا . وكان لوصية مهلهل تأثير على دبيعة ، لانهم قلما تحاربوا فيما بينهم بعد ذلك ، وانما كانت وقائعهم مع مضر كما تقدم ، الا واقعة جرت بقرب الفرات عرفت بيوم « الفرات » قبيل الاسلام بين شيبان وتغلب ، وفاز بنو شيبان

## الوقائع بين قبائل مضر

## ايام عبس وهوزان

(۱) يوم الرحرحان (١٤): كان زهير بن قيس بن جذيمة العبسى سيد قيس عيلان في اوائل القرن الخامس للميلاد ، وترى من مراجعة جداول الانساب في هذا الكتاب أن قيس عيلان تنطوى على عدة قبائل كبرى ، منها عدوان وغطفان وعبس وذبيان وهوازن وغيرها . فلذلك كان زهير المذكور ذا شرف ورفعة ، وكان معاصرا للنعمان بن امرىء القيس المتوفى سنة ٢٦١ م جد النعمان بن المندر ، وقد تزوج النعمان وبعث يستزيره بعسيض الولاده ، فأرسل اليه أصغر أولاده «شاسا» فأكرمه النعمان وحياه ، فلما انصرف الى أبيه كساه حللا وأعطاه مالا طيبا ، فخرج شاس يريد قومه فبلغ ماء من مياه غنى بن أعصر ، فقتله رباح بن الاشل الفنوى وأخد ما كان معه وهو لابعرفه ، وبلغ زهيرا أن ابنه أقبل من عند الملك ، وكان آخر العهد به

<sup>(</sup>ع) يسمى أيضاً يوم رحرحان • وهو لمامر بن صمصمة على تميم • ورحرحان جيل قريب من عكاظ ، خلف عرفات

بماء من مياه غني ، فبذل زهير جهده في البحث بالحيلة وغيرها حتى اكتشف القاتل وعرف أنه من بنى غنى ، فجعل يغير عليهم ويقتل منهم ، وكانوا حلفاء بنى عامر بن صعصعة وهم بطن من هوازن ، فانتشبت الحرب بين عبس وعامر أو هوازن

واتفق فى اثناء ذلك أن زهيرا خرج فى أهل بيته بالشهر الحرام الى عكاظ كجارى العادة ، فالتقى هناك بخالد بن جعفر سيد هوازن فقال له خالد : « لقد طال شرنا منك يا زهير ، • فقال زهير : « أما والله ما دامت لى قوة أدرك بها ثأرا فلا انصرام له » • وكانت هوازن تؤتى زهير بن جذيمة الاتاوة كل سنة فى عكاظ ، وهو يسومها الخسف وفى أنفسها منه غيظ وحقد • ثم عاد زهير وخالد الى قوميهما ، فسبق خالد الى بلاد هوازن فجمع اليه قومه وندبهم الى قتال زهير فأجابوه ، وتأهبوا للحرب وخرجوا يريدون زهييرا ، وسار زهير حتى نزل على أطراف بلاد هوازن ، فقال له ابنه قيس بن زهير صاحب حرب داحس والغبراء الاتى ذكرها : « انج بنا من هسسنه الارض فانا قريب من عدونا » • فقال له : « يا عاجز ! • • ماالذى تخوفنى به من هوازن وتتقى شرها ؟ • • فأنا أعلم الناس بها » • فقال ابنه : « دع عنك اللجاج وأطعنى وسر بنا فانى خائف عاديتهم » فلم يطعه

وكان خالد يتجسس أخبارهم وعلم بمكان زهير ، فركب اليه فالتقيــــا واقتتلا طويلا فقتل زهير ، وعادت هوازن الى منازلها وحمل بنو زهير أباهم الى بلادهم وخالد يعلم أن زهيرا سيد غطفان وعبس وذبيان ، فخاف أن تطلبه فسأر الى النعمان بالحيرة فاستجاره فأجاره وضرب له قبة ٠ أما أيناء زهير فجمعوا لهوازن ، فقال الحارث بن ظالم المرى : ، اكفوني حرب هوازن فأكفيكم خالد بن جعفر ، وسار الحارث الى النعمان فدخل عليه وعنده خالد وهما يأكلان تمرآ ، فأقبل النعمان على الحارث يسأله فحسمه خالد فقال للنعمان : « أبيت اللعن ، هذا رجل لى عنده يد عظيمة : قتلت زهيرا وهو سيد غطفان فصار هو سيدها ، ، فقال الحارث : « سياجزيك على يدك عندى » • وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله فيقع من بين أصابعه من الغضب ، وكان عروة أخو خالد حاضرا ، فقال لاخيه : « ما أردت بكلامه وقد عرفته فتاكا ؟ ، ، فقال خالد : ، وما يخوفني منه ؟ ٠٠ فوالله لو رآني نائما ما أيقظني . • ثم رج خالد وأخوه الى قبتهما فشرجاها عليهما ، ونام خالد وعروة عند رأسه يحرّسه • فلما أظلم الليل انطلق الحارث الى خالد فقطع شرج القبة ودخلها وقال لعروة : « لئن تكلمت قتلتك ، ، ثم أيقظ خالداً فلما استيقظ قال : « أتعرفني ؟ » ، قال : « أنت الحارث » ، قال :

و خذ جزاء يدك عندى ، وضربه بسبيفه فقتله ثم خرج وركب راحلته وساد ، وخرج عروة من القبة يستغيث ، حتى أتى باب النعمان فدخل عليه وأخبره الخبر ، فبعث الرجال فى طلب الحارث ... قال الحارث : « فلما سرت قليلا خفت أن أكون لم أقتله ، فعدت متنكرا واختلطت بالناس ودخلت عليه فضربته بالسيف حتى تيقنت أنه مقتول ، وعدت فلحقت بقرمى،

فاصبح الحارث بن ظالم بين طالبين : النعمان يطلبه ليقتله بجاره ، وهوازن تطلبه لتقتله بسيدها ، فاستجار بتميم فأجاروه . فلما علم النعمان بذلك جهز جيشا حمل به على تميم ، واعانهم أهل خالد ببنى عامر، واتى قيس بن زهير في بني عبس وذبيان ، فانهزمت بنو عامر وجيش النعمان (۱) بعد معركة كبيرة في وادى رحرحان لم يشتف قيس بها

#### أيام داحس والقبراء

سببها ان قيس بن زهير سيد عبس المذكور سار الى المدينة يبتاع الاسلحة والادراع وغيرها من مهمات الحرب لقتال بنى عامر بن ابى صعصعة والاخذ بثأر أبيه . فأتى أحيحة بن الجلاح (هذ) يشترى منه درعا موصوفة يقال لها « ذات الحواشى » فباعه أياها بابن لبون. وعاد قيس الى قومه وقد فرغ من جهازه ، فمر بالربيع بن زياد ودعاه الى مساعدته على الاخذ بالثأر فأجابه . ولما أراد فراقه نظر الربيع عيبته فقال : « ما في حقيبتك ؟ » ، قال : «متاع عجيب» وأناخ راحلته فأخرج الدرع وأراه أياها . فأبصرها الربيع فأعجبته ، ولبسها فكانت في طوله ، فاستبقاها عليه ثم حبسها عنده ومنعها من قيس، وترددت الرسل بينهما بشأنها عبثا، فغضب قيس وأغار على أبل الربيع فاستاق منها ... عير، وسار بها الى مكة فباعها واشترى بها خيلا ، وكان فيما اشترى من الخيل فرسان اسماهما دأحس والفبراء بها خيلا ، وكان فيما اشترى من الخيل فرسان اسماهما دأحس والفبراء

ثم أقام في مكة ، وكان أهلها يفاخرونه بما عندهم ، وكان قيس فخورا ، فقال : « نحوا كعبتكم عنا وحرمكم وهاتوا ما شئتم » . فقال له عبد الله بن جدعان : « أذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الآمن فبم نفاخرك ؟ » . فمل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة عنهم . وسر ذلك قريشا لأنهم كانوا قد كرهوا مفاخرته ، فقال قيس لاخوته : « ارحلوا بنا من عندهم أولا والا تفاقم الشر بيننا وبينهم ، والحقوا ببنى بدر فانهم أكفاؤنا في الحسب وبنو عمنا في النسب ، لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم » نفلحق قيس ببنى بدر ، وهم بطن من ذبيان

وسعى الربيع فى رد بدر عن اجارته فأبوا ، ففضب الربيع وغضبت عبس لفضبه ، ثم ان حذيفة رئيس بدر كره قيسا واراد اخراجه عنهم ، ولم يجد سببا يستند اليه ، فاتفق خروج قيس للعمرة فى مكة ، وفى اثناء غيابه تفاخر مالك وحذيفة فى الخيل ، ثم تراهنا على قرسين من خيل قيس وفرسين من خيل حذيفة . ولما عاد قيس وعلم بالرهان كرهه لعلمه قيس وفرسين من خيل حذيفة . ولما عاد قيس وعلم بالرهان كرهه لعلمه

<sup>(</sup>۱) تفصیلها فی ابن الاثیر ۲۰۲ ج ۱

وروز) سيد الاوس في الجاهلية ، وكانزوجا لسلمي أم عبد المطلب بن هاشم ، وكان أمرها ميدها ، فتركنه وتزوجت هاشم فولدت له عبد المطلب ، وكان أحيحه واسم الغني

انه سیجر الی خصام ، فرکب الی حذیفة وسأله ان یفك الرهن فلم یفعل ، كأنه رآها فرصة للتخلص من قیس وجواره وقد اضمر أن یفدر به

فأعدوا معدات السباق بين فرسى قيس \_ وهما داحس والفبراء \_ و فرسى حذيفة ـ وهما الخطار والحنفاء ـ وقادوا الخيل الى الفاية ، وحشدوا ولبسوا السلاح ، وتركوا السبق على يد عقال بن مروان القيسى، واعدوا الامناء على ارسال الخيل. واضمر حذيفة الفدر، فأقام رجلا من بني اسد في الطريق، وأمره أن يلقى داحسا في وادى ذات الاصاد، فاذا وجده سابقا فيرمى به في اسفل الوادي. فلما ارسلت الخيل سبقها داحس سبقا بينا ، والناس ينظرون اليه وقيس وحذيفة جالسانعلى رأس الفابة في قومهما. فلما هبط داحس في الوادى عارضه الاسدى فلطم وجهه فألقاه في الماء فكاد يفرق هو وراكبه ، ولم يخرج الا وقد فاتته الخبل . اما راكب الغبراء فانه خالف طريق داحس لما رآه قد ابطأ وعاد الى الطريق واجتمع مع فرسى حذيفة . ثم سقطت الحنفاء وبقى الفبراء والخطار . واخيرا جاءت الغبراء سابقة ، وبعدها الخطار فرسحذيفة ، ثم الحنفاء له أيضا. ثم جاء داحس بعد ذلك والفلام يسير به على رسله ، فأخبر الفلام قبسا بما فعله الاسدى ، فأنكر حذيفة ذلك وادعى السبق ظلما وقال: جاء فرساى متتابعين . ومضى قيس وأصحابه . ثم جاء الاسدى واعترف لقيس بما فعله ، ففضب حذيفة وزاد التنافر بين الاميرين ، وحذيفة يلح بطلب حقه من السبق ، وأرسل ابنه الى قيس في ذلك فطعنه طعنة قتلته ، ورجعت فرسه الى أبيه ، ونادى قيس : « يابني عمى الرحيل! » فرحلوا

اما حذیفة فلما اتنه فرس ابنه وحدها علم أن ولده قتل ، فصاح فی الناس ورکب فیمن معه وأتی منازل بنی عبس ، فرآها خالیة ورای ابنه قتیلا فنزل الیه وقبله بین عینیه ودفنوه

وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوجا في فزارة ونازلا فيهم ، فأرسل أليه قيس يستنجده فأجابه: « أنما ذنب قيس عليه » ولم يرحل اليه فأرسل قيس الى الربيع بن زياد يطلب منه العود اليه ويمت اليه بالعشيرة والقرابة فلم يجبه ، ثم أن بنى بدر قتلوا مالك بن زهير أخا قيس ، وكان نازلا فيهم فبلغ خبره بنى عبس ، وعظم عليهم الامر وأسف الربيع أيضا لموته ، وكان ذلك سببا في مصالحته قيسا فتعانقا وبكيا ، واجتمع العبسيون يرثون مالكا وفيهم عنترة فقال مرثبته التي مطلعها :

فلله عينا من رأى مثل مالك عقيرة قوم أن جرى فرسان فليتهما لم يطعما الدهر بعدها وليتهما لم يجمعا لرهان وبلغ حذيفة ان قيسا والربيع اتفقا ، فشق عليه ذلك واستعد للبلاء فجمع قومه من فزارة وتعاقدوا على عبس ، وجمع قيس والربيع قومهما واستعدوا للحرب

والتقوا أولاً على ماء يقال له « العذق » وهى أول موقعة كانت بينهم ، وانهزمت فزارة وقتلوا قتلا ذريعا وأسر حذيفة ، فاجتمعت غطفان وسعوا في الصلح فاصطلحوا على أن يهدر دم بدر بن حذيفة بدم مالك أخى قيس ، وتساووا فيما بقى فأطلق حذيفة من الاسر

ثم دخل اناس بينهما قبحوا لحذيفة رضاه بالصلح على تلك الشروط ، وحثوه على النكث والحرب فأغار على عبس وأغارت عبس على فزارة ، وتفاقم الشر فانهزمت فزارة

فعاد حذيفة فجمع كل بنى ذبيان ، فعمد العبسيون الى ضم اطرافهم وحدثت بينهم على اثر ذلك عدة وقائع على نحو ما تقدم اكانت الحرب فيها سجالا يوما لذبيان اوبوما لعبس ، حدث فى اثنائها حوادث فتك هائلة من قتل الابناء انتقاما . ومن اكبر وقائعهم واقعة البوار قتل فيها . . } من فزارة واسد وغطفان وعشرون من عبس ، وكان الفوز فيها لعبس وقال فيها قيس بن زهير قصيدته التى مطلعها :

اقام على الهباءة خير ميت واكرمه حــذيفة لا يريم

وحدثت بعدها واقعة فى « ذات الجراجر » دامت يومين ، وكان فيها عنترة بن شداد فظهرت شجاعته يومئذ ، وعلى هذه الوقائع وغيرها مما جرى بين عبس وذبيان تدور قصة عنترة المسهورة ، والخلاصة ان القبيلتين ملتا القتل والنهب وعادتا الى المسالحة فى حديث طويل (١) \*

## حرب الفجار بين قريش وكنانة وقيس عيلان

هما واقعتان أو يومان ، سبب اليوم الاول منهما أن رجلا من كنانة كان عليه دين لرجل من بنى نصر من هوازن ( من قيس عيلان ) فأعدم الكنانى فوافى النصرى سوق عكاظ بقرد وقال : « من يبتغى مثل هذا بما لى على فلان الكنانى ؟ » . فعل ذلك تعبيرا للرجل وقومه . فمر به رجل من كنانة فضرب القرد بالسيف فقتله أنفة مما قاله النصرى . فصرخ هذا في قيس عيلان وصرخ الكنانى فى كنانة فاجتمع الناس وتحاوروا تم أصطلحوا ولم تحدث حرب

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ۲۰۸ ـ ۲۵۷ ج ۱

<sup>(</sup>ع) وقد توقفت الحرب بين هيس ودبيان بفضل الحارث بن عوف بن حارثة المرى وهرم ابن سنان • وقد مدحهما لذلك زهير بن أبى سملي بمعلقته التي مطلحها • امن أم أوقى »

أما يوم الفجار الثاني فقد وقع بعد عام الفيل بعشرين سنة في أواخر القرن السادس للميلاد ، ولم يكنّ في أيام العرب أشهر منه وانمسا سمى الفجار لما استحله الحيان كنانة وقيس من المحارم . وسببه أن البراض الكناني كان رجلا فاتكا خليعا قد خلعه قومه لكثرة شره ، فخرج حتى قدم على النعمان بن المنذر أبي قابوس ، وكان النعمان يبعث كل عام بلطيمة تباغ له في عكاظ أو ذي المجاز أو غيرهما من أسواق العرب بالمواسم ، فقال النعمان : « من يجيز لي لطيمتي هذه حتى يبلغها عكاظ ؟ » • فقال البراض : « أبيت اللعن ، أنا أجيزها على كنانة » · فقال النعمان : « انسا أريد من يجيزها على كنانة وقيس ، • وكان عروة بن عنيبة الكلابي ( من قيس عيلان ) حاضرا، فقال: « أكلب خليع يجيزها لك ؟ ٠٠ أبيت اللعن ، أنا أجيزها على أهل الشبيخ والقيصوم من أهل تهامة وأهل نجد ، فغضب البراض وقال : ﴿ وَعَلَى كَنَانَةً تَجِيزُهَا يَا عَرُوهُ ؟ ﴾ • فقال عَرُوة : ﴿ وَعَلَى النَّاسُ كلهم ، ، فدفع نعمان اللطيمة الى عروة وسار بهـــا ، وخرج البرآض يتبع أثره وعروة يرى مكانه ولا يخشى منه • ولكن البراض غدره بضربة بالسيف فقتله ، فلما رآه رجاله قتيللا انهزموا فاستاق البراض العير الى خيبر ، وبعث رسولا مستعجلا الى حرب بن أمية في عكاظ ــ وهو كبير قـــريش يومئذ \_ يخبره أنه قتل عروة فليحذر قيسا • فنشر حرب بن أمية الخبسر بين أشراف قريش \_ ومنهم عبد الله بن جدعان وهشام بن المغيرة والد أبي جهل ـ واجتمعوا وتشاوروا وقالوا: « نخشى أن تطلب قيس بنسأر قتيلها ولا ترضى أن يقتل البراض به لانه خليع ، \* واتفق رأيهم أن يخساطبوا عامر بن مالك سيد قيس بذلك ، فأتوه وقالوا له ذلك فأجاز بين الناس وأعلم قومه ما قيل له وأوشكو أن يصطلحوا

واتفق أن قوما من قريش كانوا في عكاظ وبلغهم ما فعسله البراض ، وخافوا أن يكون قومهم في ضيق فركبوا الى مكة لنصرتهم ، فلمسا بلغ رئيس قيس ذلك عده غدرا من قريش ( أو كنانة لانهما فرعان ) وأقسسم أن لا تنزل كنانة عكاظ أبدا ثم ركبوا في طلبهم حتى أدركوهم في نخسلة ، فاقتتل القسموم وكادت قريش تنهزم ولكنها لجأت الى الحرم فاحتمت به ، وكان معهم في ذلك اليوم محمد صاحب الشريعة الاسلامية ( صلعم ) وسنه عشرون سنة

فلما دخلت قريش الحرم رجعت قيس عنها ، وواعدوهم على الالتقــــاء بسوق عكاظه بالعام المقبل لانهم لا يتركون دم عروة ، وعادت الى بلادهــــا يحرض بعضها بعضا على الاخذ بالثار

ثم جمعت جموعها ومعها ثقيف وغيرها ، وجمعت قريش جموعها وفيهـــم كنانة والاحابيش ، وفرقت الســــــلاح فيهم وخرجوا وعلى كل بطن منهم

رئيس وعلى الجماعة حرب بن امية ( أمير الامراء ) لمكانه من عبد مناف سنا ومنزلة

وكانت قيس قد تقدمت الى عكاظ قبل قريش ، على كل بطن منهم رئيس ، ومشت قريش حتى نزلت عكاظ وبها قيس ، وكان مع حرب بن امية اخوته سفيان وابو سفيان والعاص وابو العاص بنو أميه ، فقيد حرب وسفيان وابو سفيان وابو العاص انفسهم وقالوا : « لن يبرح دجل منا مكانه حتى نموت او نظفر » ، فيومئذ سموا العنابس ، أى الاسود

واقتتل الناس قتالا شديدا ، فكان الظفر اول النهار لقيس ، وانهزم كثير من بنى كنانة وقريش وثبت بنو أمية ثبات الجبال ، حتى اذا انتصف النهار عاد الظفر لقريش ، وقتلوا كثيرا من قيس ، ثم انهزمت قيس ثم تداعوا الى الصلح على ان يعدوا القتلى ، فأى الفريقين فضل له قتلى اخذ ديتهم من الفريق الآخر ، وفعلوا وعادوا الى الوفاق والوئام (%)

## الوقائع بين عامر بن صعصعة وقبائل أخرى

عامر بن صعصعة قبيلة من هوازن من قيس عيلان ، ولها شان بين قبائل العرب ، وجاء ذكرها غير مرة فيما تقدم ، ولها وقائع عديدة جرت لها مع قبائل مضر وهي :

(١) يوم شعب جبلة (\*\*): بين عامر بن صعصعة وتميم ، وسبب

ويقسم الاخباريون حروب الفجار دورين: الدود الاولى ، ووقعت فيه منارشات ثلاث قليلة الاحمية تعرف

بأيام الفجاد الاول والناني والناك

والدور الثاني يسمى أيام الفجار الثانية وهى : يوم نظلة : لقيس عيلان على كنانة وقريش ، ونخلة موضع قريب من مكة فيه نخل وكروم

يوم شعطة : لقيس على كنانة وقريش ، وشمطة موضع قريب من عكاظ

يوم العبلاء: لقيس على كنانة وقريش · والعبلاء علم على صخرة بيضاء الى جنب عكاظه يوم عكاظه: لكنانة وقريش على هوازن ، وقد خرجت فيه قريش كلها وعلى كل بيت من بيوتها كبير ذلك البيت ، فكان على بنى هاشم الزبير بن عبد المطلب ومعه رسول الله صلى الله عده وسلم ( وكانت سنه ٢٠ سنة )

يوم الحريرة : لقيس على كنانة وقريش ، والحريرة موضع بين الابواء ومكة قرب نخلة يوم الحريرة : لقيس على كنانة وقريش ، والحريرة موضع بين الابواء وهكة قرب نخلة (\*\*\*) لعاس ( بن قيس ) وحلفائهم من على تميم وحلفائهم من ذبيان واسد وغيرهما وجبلة جبل طويل له شعب عظيم واسع لا يرقى الجبل الا من قبله ، ويوم جبلة من اعظمايام الهديب وأشدها ، وكان قبل الاسلام بسبع وخمسين سنة

الإغاني ١٠/١٠ \_ العقد القريد ٢٠٧/٣ \_ ابن الاتين ١/٥٥٠١

<sup>(</sup>ع) بدأت حروب الفجار بعد مولد الرسول صلوات الله عليه الى قبيل بعثت وهى في مجموعها حروب قبلية قليلة الاهمية ، ولكن قيمتها بالنسبة للمؤرخ أنها تعطى فكرة عن حال قربنن وقوتها وأنصارها وخصومها قبيل البعتة النبوية · ومع أننا نعتقد أن الكثير من وقائمها قد حرفه الاخباريون ، الا أن الفكرة العامة التي تخرج بها منها صحيحة · وأيام هذه الحروب تظهر لنا تماسسك قريش واتعاد بطونها ورجالها ، وما كان لهم من بعد نظر وقدرة سياسية وتنظيم دقيق ، وأبسط ما نلاحظه أن القرشيين لا يتهورون تهور بكر وتغلب في حربالبسوس أو عبس وذبيان في حرب داحس والغبراء ، بل يميلون الى التعقل والتدبير والتشاور قبسل الاقدام على حرب ، ونلاحظ أيضا أن قريشا كانت موحسسة الكلمة في حرب خصومها رغم ما كان بين بيوتها من تنافس

ذلك ان لقيط بن زرارة عزم علىغزو عامر للأخذ بثأر اخ لهكان أسيرا عندهم ومات. فبينما لقيط يتجهز بلفه ان بنيعامر وبنيعبس تحالفا ، فخابر القبائل الاخرى لتحالفه على عبس وعامر، فأجابته أسد وغطفان واستوثقوا واستكثروا ، وساروا وهم لا يشكون أنهم ظافرون لأتهم سيغتنمون غرة القوم . وكان مع لقيط ابنته دختنوس ، وكان يغزو بها معه ويستشيرها في اموره . وبينما هم سائرون لقيهم كرب بن صفوان من اشراف سعد ، فحياهم وظل سائرا فخافوا أن يكون مسرعاً لاطلاع أعدائهم على خبرهم . فاستوقفوه وسألوه لماذا لايصحبهم بفزوهم ٢٠٠ فقال: أنه يبحث عن أبل ضلت منه . فأخذوا منه المواثيق الا يخبر احدا بمسيرهم فعاهدهم ، ولكنه غضب لهذه المعاملة . فلما دنا من عامر وعبس أخذ خرقة وضع بها حنظلة وشوكا وتابا وخرقتين بمانيتين وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود ، ثم رمى بها حيث يسقون ولم يتكلم . فأخذها بعضهم وجاء بها الى قيس ابن زهير امير عبس فعلم ما يعنى الرجل بهذه الامور ، فقال : « هذا رجل قد اخذ عليه عهد الا يكلمكم ، يخبركم أن أعداءكم قد غزوكم عدد الترأب وان شوكتهم شديدة . وأما الحنظلة فهي رؤساء القوم . وأما الخرقتان اليمانيتان فهما حيان من اليمن معهم . وأما الخرقة الحمراء فهي حاجب ابن زرارة . وأما الاحجار فهي عشر ليال يأتيكم القوم بها . قد أنذرتكم فكونوا أحرارا واصبروا كما يصبر الاحرار الكرام »

فاتنوا على حكمته واستشاروه في ماذا يعملون ، فقال : « ادخلوا الله علما الشعب ( شعب جبلة ) ثم اظمئوها هذه الايام ولا توردوها الماء ، فاذا جاء القوم اخرجوها عليهم وانخسوها بالسيوف والرماح ، فتخرج ملاعير عطاشا فتشغلهم وتفرق جمعهم ، واخرجوا انتم في آثارها واشغوا نقوسكم » . فغعلوا ما امرهم به وكثر القتل في تميم ، واسر جماعة من رؤسائهم وعنترة مع بنى عبس ، وقتل لقيط وتمت الهزيمة على تميم وغطفان

- (۲) يوم ذى جنب: هو ملحق بيوم شعب جبلة ، حدث بعده بسنة لأن بنى عامر لما أصابوا ما أصابوه من تميم فى ذلك اليوم رجوا أن يستأصلوهم ولكنهم فشلوا
  - (٣) يوم النسار: حدث بعد يوم جبلة وصبرت فيه عامر
  - (٤) يوم الجفار: حدث بعد يوم النسار بسنة ولا أهمية له
    - (٥) يوم المروت: وهذا ايضا بين تميم وعامر
      - (٦) يوم الرقم : هذا بين عامر وغطفان

وهناك وقائع اخرى بين المدنانية وبين مضر نفسها أو غير ذلك أغفلناها لقلة أهميتها

## مضر العدنانية في مكت

اختلف المؤرخون في اصل اسم مكة ، والارجح عندنا انه اشورى او بابلى ، لأن الا مكا » في البابلية البيت » وهو اسم الكعبة عند العرب . ويدل ذلك على قدم هذه المدينة ، كأنها سميت بذلك من عهد العمالقة على أثر هجرتهم من بين النهرين ، فسموا المكان بها اشارة الى امتيازها بالبناء الحجرى عن سائر ما يحيط بها من البادية (به) . واختلفوا أيضا في بدء بنائها ، كما اختلفوا في الأمم التي توالت عليها . والاشهر أن أول من سكنها العمالقة ، وهو يؤيد أصلها البابلى . قالوا : وخلف العمالقة عليها جرهم ، وهي فرقة من القحطانية نزحت من اليمن قديما ، ثم جاءها بنو اسماعيل كما تقدم ، ثم الازد بعد سيل العرم (على زعمهم ) ، ثم بنو اسماعيل كما تقدم ، ثم الازد بعد سيل العرم (على زعمهم ) ، ثم خزاعة فكنانة فقريش ، وكانت تتوالى هذه الأمم وتتعاون ، فتنزل الواحدة على اثر الاخرى حتى تغلب عليها وتخلفها وتبقى من تلك بقية ، مما يطول شرحه فنكتفى بالمعقول منه

لم يرد ذكر مكة أو الكعبة في كتب قدماء اليونان ، ألا ما جاء في كتاب ديودورس الصقلي في القرن الأول قبل الميلاد في أثناء كلامه عن النبطيين ، مما قد يراد به مكة ، وهو قوله : « ووراء أرض الانباط بلاد بني (زومين) وفيها هيكل يحترمه العرب كافة احتراما كثيرا » ، فلعله يريد الكعبة ، وأما بنو زومين فربما أراد بهم جرهم أو غيرهم من قبائل العرب التي يولت مكة ، والفالب أنه يريد جرهم التي يسمونها الثانية ، أذ يؤخذ من أسماء ملوكها أنها تولت ذلك المكان حوالي تاريخ الميلاد ، وهذه أسماؤهم عن أبي الفداء :

| ۹ _ الحارث  | ه ــ ثقيلة     | ١ جرهم         |
|-------------|----------------|----------------|
| ١٠ - عمرو   | ۲ ۔۔ عبد السیح | ٢ _ عبد ياليل  |
| ا ا _ بشر   | ۷ _ مضاض       | ٣ _ جرشم       |
| ا ۱۲ ـ مضاض | ۸ عمرو         | ¿ _ عبد المدان |

فوجود اسم عبد المسيع بين ملوك هذه الدولة يدل على قرب عهدها من

<sup>(#)</sup> ذكرها بطليموس الجغرافي باسم ماكورابا Makoraba ويبدو أنها كانت معروفة قبل ذمنه بوقت طويل

النصرانية . فاذا صح ذلك خالف ما يقوله العرب عن تزوج اسماعيل في جرهم الثانية ، واسماعيل قبل الميلاد بتسعة عشر قرنا . وتخريج ذلك اما أن يكون السماعيل تزوج في جرهم الاولى ، أو أن يكون المراد بزواج اسماعيل زواج بعض أعقابه أو قبيلته ، مما لا سبيل الى تحقيقه لضياع الادلة واختلاط الروايات . وعلى كل حال فان الاسماعيلية ـ أو قبيلة منهم ـ والجرهمية أقاموا معا في مكة وما يليها ، حتى جاءتهم خزاعة وهي طائفة من عرب اليمن الذين يقول العرب أنهم هجروا بلادهم بعد سيسل العرم ورئيسها عمرو بن لحى نزلت مكة وأخرجت جرهما منها . وعمرو ابن لحى هذا هو المشهور بادخال الوثنية على عرب الحجاز ، واليه ينسبون كثيرا من أوابد الجاهلية . وفي الحديث : « رأيت عمرو بن لحى بجر قصبة في النار » يعنى احشاءه (۱)

وقالوا: ليست خزاعة وحدها اخرجت جرهما من مكة ، وانما استعانت على ذلك بكنانة \_ بطن من مضر . وقد عرف اليونان كنانة وذكرها صاحب كتاب الطواف حول البحر الاريترى فى القرن الاول للميلاد وعين حدودها ، وهي توافق المعلوم عند العرب من سكناها تهامة . ولما اجتمعت كنانة وخزاعة على جرهم فرت الى اليمن على ما يقولون . ثم تنازعت خزاعة وكنانة ، وغلبت خزاعة واستقلت بأمر الكعبة وجعلت لمضر اعمالا تتولاها فى الحج ، وهي الاجازة بالناس يوم عرفة والافاضة بهم غداة النحر من جمع الى منى ونسء الشهور الحرام

فأقام بنو خزاعة وبنو كنانة على ذلك مدة ، والولاية لخزاعة دونهم . وفي أثناء ذلك تشعبت بطون كنانة ومضر كلها ، وصاروا أحياء وبيوتات متغرقين ، وهم أذ ذاك يقيمون بظواهرها

وصارت قريش فرقتين ( الهج ) : قريش البطاح ، وقريش الظواهر ، فقريش البطاح ولد قصى بن كلاب وسائر بنى كعب بن أوى . وقريش الظواهر من سواهم ، وكانت خزاعة بادية لكنانة ، ثم صار بنو كنانة بادية

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۳۳۲ ج۲

<sup>(</sup>ع) لم نصل بعد الى رأى نستقر عليه فيما يتصل بأصل اسم قريش وللطبرى نصطويل يفهم منه أنه ليس اسم شخص بل اسم سمكة ربما كانت طوطم قريش ، أو صغة أطلقت على بعضي زهمائها الاولين مثل النضر بن كنانة ،ويلهب مصعب الزبيرى وابن حزم وغيرهما ان و فريش و صغة أطلقت على قريش بن بدر بن مخلد أو على النضر بن كنانة وينمب ابن الكلبي إلى أنها أطلقت على قهر و أما الازرقي فيرى انها أطلقت على قصى وبعضهم يشتقها من التجمع أو نسبة الى سمكة القرش وهناك تفسيرات أخرى لا بمكن الاطمئنان

انطر: العلبرى ۱۸۷/۳ ـ مصمب الزبيرى: نسب قريش ۱۲ ـ ابن حزم فى جمهرة انساب العرب ۱۰ ـ ابن حزم فى جمهرة انساب العرب ۱۰ ـ ابن دريد: الاستقاق ۱۸ ـ الاغانى ۱۲/۱ ـ الازرنى: تاريخ مكة ۱/۱۱ ـ ابن قتيبة: المعارف '۳۱

لقریش ، ثم صارت قریش الظواهر بادیة لقریش البطاح ، ویراد بقریش الظواهر من کان علی أقل من مرحلة من مکة . ومن الضواحی من کان آکشر من ذلك ، وصار من سوی قریش وکنانة من قبائل مضر من الضواحی احیاء بادیة وظعونا ناجعة من بطون قیس وخندف من أشجع وعبس وفزارة ومرة وسلیم وسعد وعامر وغیرهم کما تقدم

ونظرا لتحضر كنانة وقريش في مكة واستثثارها بمكان الحج كان لهما التقدم على سائر مضر ، وكانت كنانة قبل قريش ، وكان التقدم في قريش كله لبنى لؤى بن غالب بن فهر بن مالك ، وسيدهم قصى بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤى

## قمی بن کلاب

لقصى بن كلاب شأن كبير في تاريخ مكة ، لأنه أحدث فيها أمورا مهمة كما يظهر مما يلى :

خلف كلاب ابنه قصيا في حجر أمه وهي يمنية ، فتزوجها ربيعة بن حرام من بني عذرة وقصى طفل ، فاحتملته الى بلاد بني عذرة وكان لها من كلاب أيضا ولد آخر اسمه زهرة ، تركته في مكة لأنه كان كبيرا . ولما شب قصى وعرف نسبه رجع الى قومه . وكان الذي يلى البيت (الكعية) يومئذ رجل من خزاعة اسمه حليل بن حبشية ، فأعجبه قصى فزوجه ابنته ، فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصى . ولما انتشر ولد قصى وكثر ماله وعظم شرفه مات حليل ، فرأى قصى أنه أحق بالكعية ومكة من خزاعة ، وقد أطمعه في ذلك \_ فضلا عما فطر عليه من الانفة وحب الاستقلال ـ ان حليلا ـ حماه ـ لما عجز كان يعطى مفاتيح الكعبة لبنته فظلت بيدها ، وكان قصى ربما أخذها وفتح الباب للناس او اغلقه . فلما مات حليل اوصى بولاية البيت لقصى ، فابت خزاعة عليه ذلك ، فمشى برجالات قريش ودعاهم الى نصرته فأجآبوه ، وكتب الى أخيه رزاح في عدرة مستجيشا بهم ، فقدم مع اخوته من ربيعة ومن تبعهم من قضاعة في جملة الحاج لنصرة قصى . وحدثت بسبب ذلك حروب ومنافرات انتهت بولاية البيت لقصى ، واستقر بمكة وجمع قريشا من منازلهم بين كنانة الى مكة وقطعها ارباعا ، فأنزل كل رهط منهم في منزله كأنه نقلهم من البداوة الى الحضارة . وكان ذلك في أواخر القرن الرابع للميلاد أو أوائل الخامس للميلاد

وقصى أول من أصاب من قريش ملكا أطاعه به قومه ، فصار له لواء الحرب وحجابة البيت ، وتيمنت قريش برأيه فصرفوا مشورتهم أليه ، فاتخذوا « دار الندوة » أزاء الكعبة في مشاوراتهم وجعلوا بابها إلى المسجد ، فكانت مجتمع الملا من قريش في مهماتهم ، ثم تصدى الطعام الحاج وسقايته باعتبار انهم أضياف الله وزوار بيته ، وفرض على قريش خراجا يؤدونه اليه ، فحاز شرفهم كله ، وكانت له الحجابة والسيقاية والرفادة والندوة واللواء

ولما اسن قصى \_ وكان يكره عبد الدار لأنه كان ضعيفا ، وأخوه عبد مناف قد شرف عليه في حياة أبيه \_ فأوصى قصى لعبد الدار بما كان له من الحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية ، يجبر له بذلك ما نقصه من شرف عبد مناف . وكان أمره في قومه كالدين المتبع لا يعدل عنه ، ثم قضى وقام بأمره في قومه بنوه من بعده

اقاموا على ذلك مدة وسلطان مكة لهم ، ثم ظهر بنو عبد مناف على بنى عبد الدار ونافسوهم على ما بأيديهم ونازعوهم ، فافترق أمر قريش وصاروا فرقتين ، وكانت بطون قريش قد صارت ١٢ بطنا وهى :

(۱) بنو الحرث بن فهر (۲) بنو مخارب بن فهر (۳) عامر بن لؤی (٤) عدی بن کعب (۵) سهم بن عمرو (۱) بنو جمع بن عمرو (۷) بنو تیم ابن مرة (۸) بنو مخزوم بن يقظة (۹) بنو زهرة بن کلاب (۱۰) بنو اسد ابن عبد العزی (۱۱) بنو عبد اللار (۱۲) بنو عبد مناف

فاجمع بنو عبد مناف على انتزاع ما بايدى بنى عبد الدار مساحمله لهم قصى ، وزعيمهم فى ذلك عبد شمس اسن ولده ، وانقسمت قريش بين هدين البطنين . فكان مع عبد مناف بنو اسد وزهرة وتيم والحرث ، واتحاز الباقى الى عبد الدار ، الا عامر والمحارب فاعتزلا الحزبين . وتعاهد اصحاب كل حزب حلفا اكدوه بالطيب ، فأحضر بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا غمسوا فيها ايديهم فسمى حلف المطيبين ، واجمعوا للحرب وتأهبوا لها ، ثم تداعوا للصلح وأرضوا بنى عبد مناف أن تكون لهم السقاية والرفادة ويختص بنو عبد الدار بالحجابة واللواء (۱) فرضى الفريقان وتحاجز الناس ، ورئيس بنى عبد مناف هاشم بن عبد مناف

وتوفى هاشم فى غزة من ارض الشام ، وخلف ابنه عبد المطلب صغيرا فى يثرب عند امه ، وهى من بنى عدى ، فكفله عمه عبد المطلب فاحتمله الى مكة واردفه على بهيره ، وتوفى المطلب بعد حين فاصبح عبد المطلب خليفته على بنى هاشم ، وأقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسس ما كان قومه يقيمونها بمكة قبله ، وكانت له رفادة على ملوك اليمن من حمير والحبشة ، وكان فى حملة الذين وفدوا على ذى بزن الحميرى لما تولى الملك

وولد لعبد المطلب عشرة اولاد ، منهم عبد الله والد محمد ( صلعم ) صاحب الشريعة الاسلامية ، وست بنات ، ويذكرون أنه أراد حفر بشر زمزم لرؤيا رآها فاعترضته قريش ومنعوه ، ولم يكن له من الولد من ينصره ،

<sup>(</sup>١) راجع تفسير هذه المناسب في تاريخ التبدن الاسلامي الجزء الاول

فنفر اذا ولد له عشرة اولاد يبلغون معه حتى يمنعوه لينحرن احدهم عند الكعبة ، جريا على عادتهم في ذلك العهد . فلما كملوا عشرة ضرب عليهم بالقداح عند هبل الصنم الاعظم ، وذلك ضرب من الاستخارة عندهم ، فخرجت القداح أن يذبح أبنه عبد الله . وتحير في أمره ، فأشار عليه بعضهم أن يستشير عرافة كانت لهم في المدينة ففعل ، فأشارت أن يفتديه بالابل ، ففداه بمائة منها

#### واقعة الفيل

وفى أيام عبد المطلب حدثت واقعة الغيل ، وعرف ذلك العام بها فقيل عام الغيل ، وسببها ان ابرهة الحبشى لما أقام فى اليمن وبنى القليس كما تقدم ، وتحدثت أداد أن يجعلها حج الرب فيصرف الناس اليها بدل الكعبة ، وتحدثت العرب بذلك فغضب رجل من النساة من بنى فقيم فلهب الى القليس ونجسها بالاقذار ورجع ، فلما علم أبرهة أن اللى فعل ذلك من أهل الكعبة غضب وحلف ليسيرن اليها ويهدمها ، وتجهز وركب هو على فيل اسمه محمود ووراءه عدة أفيال على عادة الاحباش (هد) ، ولما تسامع العرب خبر حملته على مكة خافوا وجعلوا يتنافرون من طريقه ، حتى دنا من مكة فبعث رجالا انتهبوا أموال أهلها وفي جملة ذلك ، . ٢ بعير لعبد المطلب سيد قريش ، وأنفذ اليه رسولا يقول : « لم آت لحربكم بل أتيت لهدم الكعبة وطلب عبد المطلب مقابلة أبرهة فلما لقيه قال له : « لم آت لاحمى الكعبة قان لها ربا يحميها وأنما جئت أطلب ابلى » فردها اليه ، فرجع الى قربش وأمرهم أن يخرجوا من مكة وبتحرزوا في الجبال فاطاعوه (هده)

واما ابرهة فحدث في معسكره اضطراب واصيبوا بالوباء ، والعرب يقولون ان طيرا خرجت من البحر يقال لها ابابيل رمت جند ابرهة بالحجارة فلم يصب احد بحجر الاهلك ، فتراجعوا عن مكة وزادت الكعبة بذلك كرامة وتقديسا

<sup>(</sup>ع) يستبعد أن يكون هذا هو السبب الذى خز أبرهة على المسير الى مكة الان القليس كانت كنيسة للنصارى ، فمن غير المعقول أن يفكر أبرهة في جعلها محجا للعرب جبيعا مكان الكعبة التي كانت مزاوا وتنيا ، ثم أن الحجاز لم يكن في منطقة نفوذ أبرهة ، ويستبعد أن يسير بحمنة ضخمة من اليمن الى الحجاز لمجود أن رجلا تجس القليس، وقد دجع الدكتور صالح أحمد العني أن يكون السبب ما رواه بروكوبيوس من أن البيزنطيين في صراعهم مع السهاسانيين المستحدوا بملك الحبشة ليعينهم بقوة عسكرية ، فسار أبرهة وفي نيته أن يصهل الى الشام لينضم الى جيوش البيزنطيين ، ولم تتم الحملة، لان أبرهة ارتد قبل أن يدخل مكة على ما حو معروف

انظر حد صالح أحمد العلى : معاضرات في تاريخ العرب ، بغداد ١٩٥٥ ص ٢٣٠ ــ ٢٣١

<sup>(</sup> به به المستبعد أيضا صحة هذه الرواية و لان عبد المطلب لو كان قد فعل ذلك لما علت مكانته بين المكيين بعسد ذلك وقد أشار القرآن الكريم آلى هذه الحملة في سورة الفيل المقال تعلى: • ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول » ، ويغلب أن العلير الابابيسل وحجارة السجيل كتابة عن وباء اجتاح الجيش الحبش ، ويذكر ابن اسحاق أن أول ماعرفت الحصبة والجدي بالرش آلعرب هذا العام

ورجع عبد المطلب الى مكة وقد زاد رفعة ، وعلم أن بعض ملوك ساسأن كان قد أهدى الكعبة تمثالين من ذهب وأسيافا دفنتها جرهم فى زمزم عند خروجها ، فأمر بحفرها واستخرج التمثالين وضربهما حلية للكعبة وضرب الاسياف باب حديد لها . وكان لقريش خصائص وعادات وآداب تمتاز بها عن سائر العرب

#### المدينة ( يشرب )

#### تاريخها

ومن مدن الحجاز العامرة أيضا المدينة (يثرب) وأهلها من غير عدنان ، يزعمون أن أصلهم من اليمن في جملة من هاجرها بعد سيل العرم ، ولها تاريخ قديم لا يعرف أوله . والمشهور عند العرب أن المدينة أول من نزلها العماليق ، أقام فيها منهم قبائل تسمى هف وسعد بن هفان وبنومطرويل ، ثم نزلها اليهود من أقدم أزمانهم . قيل انهم أتوها من أيام موسى في أثناء حروبه مع الكنمانيين ، ولهم في ذلك حديث طويل قالوا: « لما وطيء موسى الشام وهلك اهلها بعث بعثا من رجاله الى الحجاز وفيه العماليق ، وأمرهم أن لايستبقوا أحدا ممن بلغوا الحلم الا من دخل في دينه ، فقدموا عليهم فقاتلوهم فأظهرهم الله عليهم فقتلوهم وقتلوا ملكهم الارقم ، وأسروا أبنا له شابا جميلا كأحسن من رؤى في زمانه ، فضنوا به عن القتل وقالوا : نستحییه حتی نقدم به علی موسی فیری فیه رایه ، فأقبلوا وهو معهم وقبض الله موسى قبل قدومهم ، فلما قربوا وسمع بنو اسرائيل بذلك تلقوهم وسالوهم عن اخبارهم فأخبروهم بما فتح الله عليهم . قالوا : « فما هذا الغتى الذي معكم ! » فأخبروهم بقصته فقالوا : « أن هذه فحالوا بينهم وبين الشام ، فقال ذلك الجيش : « ما بلد أن منعتم بلدكم خير لكم من البلد الذي فتحتموه وقتلتم أهله فارجعوا اليه ، فعادوا اليها فأقاموا بها (١)

ذلك ما يرويه العرب عن أول سكنى اليهود المدينة ، وكان اليهود أهل مدنية وذكاء وتجارة ، فما لبئوا أن اقتنوا الضياع والاموال وأصبحت تجارة المدينة وثروتها في أيديهم ، فرغب أخوانهم في النزوح اليهم ، ولا سيما ما أصابهم من الذل في دولة الروم ، وخصوصا بعد ظهور النصرانية وانتصار القياصرة لها ، فكان اليهود يتوافدون إلى المدينة عشائر وأفرادا

<sup>(</sup>١) باقوت ٤٦١ ج ٤ والاغاني ٩٤ ج ١٩

من الاضطهاد أو الظلم ، فتكاثروا في المدينة وظهر منهم عدة قبائل أشهرها قريظة والنضير وبنو هدل

تم نزلها الاوس والخزرج وهم بطون من الازد الذين يقول العرب انهم من كهلان ، وانهم نزحوا من اليمن فى جملة النازحين بعد سيل العرم ، وقد ذكرنا ذلك عند كلامنا عن الدول القحطانية خارج اليمن ، نزل الاوس والخزرج هنا وهم فى ضنك من العيش ، وكان على اليهود ملك شديد استبد بأولئك النازحين فاستجادوا بالفساسينة ، وقيل بالتبابعة ، فأعانوهم وانتقموا لهم فى حديث طويل لا فائدة من ذكره (۱) خلاصته ان الذين اتوا لاغاتتهم مكروا باليهود وقتلوا رؤساءهم ، فصارت الاوس والخزرج من يومئذ أعز أهل المدينة ، وسار ذكرهم وصارت لهم الاموال ونزلوا المدينة وبنوا بها القصور والآطام ، وهم الذين عرفوا بعد الاسلام بالانصار لأنهم نصروا النبى لما هاجر اليهم

#### العروب بين الاوس والغزرج

ولم يزل الأوس والخزرج في اتفاق واجتماع حتى وقع الاختلاف بينهم وجرت الوقائع ، وأول حرب جرت بينهم تعرف بحرب سمير ، وكان سببها أن رجلًا من بنى تعلبة من سعد بن ذبيان يقال له كعب بن العجلان نزل على مالك بن العجلان السالمي فحالفه وأقام معه ، فخرج كعب يوما الى سوق بنى قينقاع فراى رجلا من غطفان معه فرس وهو يقول : « ليأخله هذا الفرس أعز أهل يثرب » فقال رجل : فلان ، وقال رجل آخر : احيحة بن الجلاح الاوسى ، وقال غيرهما: فلان بن فلان اليهودى افضل اهلها . فدفع كعب الفرس الى مالك بن العجلان فقال كعب : ألم أقل لكم أن حليفي مآلكا أفضلكم ١٠٠ ففضب من ذلك رجل من الاوس من بني عمرو بني عوف يقال له سمير وشتمه ، وافترقا وبقى كعب ما شاء الله . ثم قصد سوقا لهم بقباء فقصده سمير ولازمه حتى خلت السوق فقتله ، وأخبر مالك بن العجلان بقتله فأرسل الى بني عمرو بن عوف يطلب قاتله فارسلوا: « انا لا ندرى من قتله » ، وترددت الرسل بينهم ، هو يطلب سميرا وهم ينكرون قتله ، ثم عرضوا عليه الدية فقبلها . وكانت دية بطون الانصار . ثم التقوا مرة أخرى واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل ، ' وكان الظفر يومئذ للأوس ، فلما افترقوا أرسلت الاوس الى مالك يدعونه الى أن يحكم بينهم المنفر بن حرام النجارى الخزرجي جد حسان بن ثابت ابن المنذر ، فأجابهم الى ذلك فأتوا المنذر فحكم بينهم المنذر بأن يعطوا كعبا حليف مالك دية الصريح ، ثم يعود الى سنتهم القديمة . فرضوا بذلك وحملوا الدية ، وافترقوا وقد شبت البغضاء في نفوسهم وتمكنت المداوة بينهم

<sup>(</sup>١) ياترت ١٦٢ ج 1

وتوالت بينهم بعد ذلك عدة وقائع سفكت فيها الدماء . هى من قبيل ايام الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم ، فأبى مالك الا اتخذ دية المالمة ، وامتنعوا من ذلك وقالوا : نعطى دية المحليف وهى النصف ، ولج الأمر بينهم حتى آل الى المحاربة ، فاجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالا شديدا وافترقوا ، ودخل فيها سائر العرب التى قدمناها . فمن أيام الاوس والمخزرج أيضا حرب كعب بن عمرو المازنى ، جرت بين بنى حجبا من والخوس وبنى مازن بن النجار من الخزرج ، وحرب بنى عمرو بن عوف من الحصين بن الاسلت بين بنى وائل بن زيد من الاوس وبنى مازن بن النجار من الخزرج ، وحرب ربيع الظفرى بين بنى ظفر من الخورج ، فاز بها الخزرج أيضا . ومن من الخورج أيضا . ومن الخررج أيضا . ومن الأوس وبنى مالك بن النجار من الخزرج ، فاز بها الخزرج أيضا . ومن الاوس وبنى مالك بن النجار من الخزرج ، فاز بها الخزرج أيضا . ومن الوس في الاخيرين منها . وكانوا اذا فرغوا من المعركة تصالحوا على الديات ، ولا يلبثون أن يعودوا إلى الخصام لأسباب برجع أكثرها إلى الانفة والاربحية ، من دفاع عن عرض أو انتصار لجار أو نحو ذلك

#### الطائف

ومن مدن الحجاز التي يعبد اهلها حضرا الطائف ، وهي بلد حدائق وبساتين وفاكهة ورياحين ، كان اهلها من عدوان الذين منهم حكم العرب عامر بن الظرب ، وقد ذكرنا خبره في ما تقدم . وكثر عددهم حتى قاربوا سبعين الفا ، بغى بعضهم على بعض فهلكوا وقل عددهم ، وكان قسى بن منبه « وهو من ثقيف » صهرا لعامر بن الظرب ، وكان بنوه بينهم فلما ضعف أمر عدوان تفلبت عليها ثقيف وهم فرع من هوازن (٢) ولها ذكر كثير في صدر الاسلام وبعده (١٤)

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ۳۰۳ \_ ۳۱۲ ج ۱

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۲۲۸ ج ۲

<sup>(</sup>ع) الى هنا ينتهى الكتاب وقد قال المؤلف في مطلعه وفي مواضع كنيرة منه أن مشروع الكتاب أول الامر كان على أن يقع في جزأين ، أولهما هذا والناني يتناول الاديان والحضيارة والمتاب والعادات والنظم وما الى ذلك وقد أعد لذلك مادة طيبة لا زالت مخطوطة ويبدو أنه استغنى عن كتابة الجزء الثاني بعد أن أخرج الجرء الاول من و تاريخ التمدن الاسلامي ، وفيه مادة طيبة عن حضارة العرب ونظمهم الاجتماعية وأديانهم قبل الاسلام

# فهرس

| ٥                                                                    | تقسسسهایم ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4                                                                    | مقب سیادههٔ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰          |
|                                                                      | -                                                           |
|                                                                      | تمهيد في مصاور تاريخ<br>العرب قبل الاسسالام                 |
| ۱۷                                                                   | سقم هــــذا التاريخ                                         |
| 17                                                                   | المصادر الكتابية أو الكتب المدونة الكتابية أو الكتب المدونة |
| 44                                                                   | المصادر المنقوشة على الاثار                                 |
| 44                                                                   | جغرافية بلاد العسرب                                         |
| 49                                                                   | العسسيرب ١٠٠ ،٠٠ ،٠٠ ،٠٠ ،٠٠ ،٠٠ ،٠٠ ،٠٠ ،٠٠ ،٠٠            |
| ٤٠                                                                   | من هم العرب وأين مهد الساميين ؟                             |
| 10                                                                   | أقسام تاريخ العرب                                           |
|                                                                      | Y Y T                                                       |
|                                                                      |                                                             |
| 59                                                                   | عرب الشمال في الطور الاول                                   |
| 59<br>0•                                                             | العمالقـــــة                                               |
| _ ,                                                                  | العمالقـــــــة                                             |
| ٥٠                                                                   | العمالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| · 0<br>70                                                            | العمالقــــــة                                              |
| · 0<br>70<br>00                                                      | العمالقــــــة                                              |
| · 0<br>7 0<br>0 0<br>V 0                                             | العمالقــــــة                                              |
| 00<br>00<br>V0                                                       | العمالقـــــة                                               |
| 0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>7.<br>7.<br>7.<br>7.<br>7. | العمالقة في العراق                                          |
| 0.<br>05<br>00<br>07<br>09<br>77<br>78<br>79                         | العمالقة في العراق                                          |
| 0.<br>07<br>00<br>07<br>09<br>77<br>78<br>79                         | العمالقة في العراق                                          |
| 0.<br>05<br>00<br>07<br>09<br>75<br>75<br>79                         | العمالقة في العراق                                          |

.

| منفحة     |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VY        | ثمنيينيود                                                                                               |
| <b>V9</b> | طبيم وجديس الما الما                                                                                    |
| ۸۱        | دولة الانبـــاط                                                                                         |
| ۸۳        | .مدينــــة بطرا                                                                                         |
| ۸٥        | .الا تبـــاط الا تبـــاط                                                                                |
| ٨٦        | ملوك الانبسساط الانبسساط الله الانبسساط الله الله                                                       |
| ٩.        | متمسيدن الانباط الانباط                                                                                 |
| 95        | مل الانباط عرب ؟ سه ساین ساین ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس سا                                    |
| 48        | كولة تدمر شَرِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله الله                                                  |
| 1.1       | زينــــوبيا في آيرَاعِ آيَدِ                                                                            |
| 1 - 2     | الزباء وزينوبيـــانيم ﴿ لَيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن                                     |
| 1.0       | آثار تدمر أَنْ الْحِيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| 1.7       | لغة آثار تدمر وكِلمَّابِتُوَّا عِلَى الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله     |
| ١.٧       | تمـــدن تنافِر رَا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                |
| 1.9       | أمم متفرقة في المسالي أبلاد العرب                                                                       |
| 11.       | غزو المصريين بلاد اللَّغُرب                                                                             |
| 111       | غزو الاشوربين بلاد العرب                                                                                |
| 112       | غزو الغرس وغيرهم بلاد آلعرب                                                                             |
| •         | الطبقة الثانية<br>دول اليمن أو الجنوب                                                                   |
| 119       |                                                                                                         |
| 14.       | مايقوله المرب عن دول اليمن س مد ١٠٠ ١٠٠ المرب عن دول اليمن                                              |
| 177       | التبابعة عنف العرب                                                                                      |
| 371       | فتح الاحباش اليمن                                                                                       |
| 177       | ما يقوله اليونان عن تاريخ اليمن                                                                         |
| 171       | تمهيد في أصل حكومات اليمن المن المن المن المن المن المن المن المن                                       |
| 14.       | العولة المعينيــــــة                                                                                   |
| 141       | ملوفى مصـــين ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠                                                    |

| صف           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **           | أمـــل المعينيين المعينيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41           | العولة الســـباية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47           | دولة سبأ الحقيقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44           | سبب انقضاء دولة سبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21           | دولة حمير أو العصر الحجرى العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28           | الطبقة الاولى من ملوك حمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24           | الطبقة الثانية من ملوك حمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٦           | العصر الحبشى في اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>£Y</b>    | فتح الاحباش الاخير ١٠٠ الاحباش الاخير الله المالية |
| , <b>0 Y</b> | دولة اليمن الصغرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5</b> 0   | تمـــدن اليمن القديم اليمن القديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>70</b> .  | النظام الاجتمــاعي ٠٠٠ النظام الاجتمــاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ০৭           | الصبناعة والزراعة والتعدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7</b> 7.  | العمـــــارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>P</b> F   | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , <b>V •</b> | سد مارب او سد العرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| i <b>Y \</b> | روایة الهمدانی عن سد مارب ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ الهمدانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>, ۷٦</b>  | رمن بنى هذا السد • •ومتى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · <b>V</b> A | التجارة في بلاد العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · <b>A1</b>  | الحضيـــــارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Zefteft Zä.felt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | الطبقة الثالثة<br>العدنانية أو الاسماعيلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , <b>A</b> o | عرب الشــــمال الشـــمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۸           | أقدم أخبار العدنانيين ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 91           | ً عرب عــــدنانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .45          | قضـــاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,40          | جذيمة الابرش بيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1881         | انمــار • آیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحة           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199            | *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>۲ • ۲</b> . | المعر القحطانية خارج اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>T-V</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y • A          | بعد<br>ملوك غسسسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 317            | ملوك غسان في تاريخ اليونان اليونان اليونان المريخ |
| *14            | مملكة الغساسنة وآثارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 771            | دولة اللخميين في العراق ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777            | الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777            | ملوك الحبيبيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 72.            | مبلغ سيادة اللَّخميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 137            | ديانتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 727            | دولة كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 337            | ملوك كنيسيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AST            | عرب الصــــــفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 701            | أيام العرب أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 707            | استقلال عدنان عن اليمن استقلال عدنان عن اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 405            | أيام العدنانية مع سواهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 404            | أيام العدنانية فيما بينهم العدنانية فيما بينهم العدنانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 707            | الوقائع بين ربيعة ومضر الموقائع بين ربيعة ومضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲٦۴            | الوقائع بين قبائل ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>47</b> 4    | الوقائع بين قبائل مضر الوقائع بين قبائل مضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>YV</b> 1    | حرب الفجــــار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777            | الوقائع بين عامر بن صعصعة وغيرهم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 740            | حضر المدنانية في مكة ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠٨٢            | المدينه المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 747            | الطنيات الفي المناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

طبع عطابع مؤسسة دار العلال

